



إجازة العلّامة محمّد باقر المجلسي ولله بخطّه الشريف في سنة ١٠٩٢هـ لتلميذه مولانا محمّد بن لاچين، في آخر كتاب الأصول من نسخة كتاب « الكافي» في مكتبة السيد الوزيري بيزد ـ رقم ٣٠٨١



وَيُقِينُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّمِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمِي مِنْ الْ

خارات المالية المالية

تفضيل الأئمة على الأنبياء والملائكة

الشيخ أبو محمد الحسن بن سليمان الحلى (ق ٨)

تحقيق: مشتاق صالح المظفّر

إشراف: لجنة التحقيق في مكتبة العلّامة المجلسي إللهُ

منشورات: مكتبة العلّامة المجلسي الله

الطبعة الأُولى ١۴٣٠ هـ.

طبع في ٢٠٠٠ نسخة

المطبعة : عمران

ردمك: ۲\_۵\_ ۹۱۱۸۰ - ISBN: ۹۷۸ - ۶۰۰ - ۹۱۱۸۰

العنوان: قم \_شارع فاطمى (دورشهر) \_زقاق ١٨، فرع ٤، رقم ٤٨

هاتف: ۷۷۴۶۶۱۱\_فکس: ۷۸۳۶۵۸۷ (۹۸۲۵۱)

info@almajlesilib.com

WWW.almajlesilib.com



#### مركز التوزيع:

١) قم، شارع المعلم. ساحة روح الله، رقم ٦٥. دليل ما . الهاتف ٧٧٣٣٤١٣ \_ ٩٨٢٥١) ( ٩٨٢٥١)

٢) طهران ، شارع إنقلاب ، شارع فخررازي، رقم ٦١ ، دليل ما ، الهاتف ٦٦٤٦٤١٤١ ( ٩٨٢١)

٣) مشهد ، شارع الشهداء ، حديقة النادري، زقاق خوراكيان ، بناية گنجينه كتاب ، دليلما ، الهاتف ٥ ـ ٢٢٣٧١١٣ ( ٩٨٥١١)

٤) النجف الأشرف. سوق الحويش. مقابل جامع الهندي. مكتبة الإمام باقر العلوم عليٌّ ، الهاتف ٧٨٠١٥٥٣٢٨٩ (٩٦٤)

٥) كربلاء المقدسة ، شارع قبلة الإمام الحسين علي ، مكتبة ابن فهد الحلَّى الله اتف ٧٨٠١٥٨٨٧٠٧ (٩٦٤)

سرشناسه :حلى،حسن بن سليمان /قرن ٨ق.

عنُوان و پديدآور : تفضَّيل الأئمَّة على الأنبياء والملائكة / تأليف عزالدّين ابي محمَّد الحــن بن سليمان الحلى

العاملي ؛ تحقيق مشتاق صالح المظفّر ؛ إشراف مكتبة العلّامة المجلسي .

مشخصات نشر :قم: مكتبة العلامة المجلسي، ١٣٨٨.

مشخصات ظاهری : ۵۴۴ ص.

فروست :سلسله مصادر بحارالانوار ؛ ١٥

شابک : 2 - 5 - 91180 - 978

وضعیت فهرست نویسی : فیبا

يادداشت : عربي

یادداشت : نمایه.

موضوع : امامت \_\_احادیث . امامت \_\_ جنبه های قرآنی

شناسه افزوده : مظفر ، مشتاق

شناسه افزوده : مكتبة العلامة المجلسي (قم)

رده بندی کنگره ۱۳۸۸: ۷ ت ۸ ح / ۴ / BP۲۲۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۵۲

شماره کتابخانه ملی : ۱۸۶۸۲۷۴

المَشَيِّعِ عُنْ الْبِيْ مُعَالِلْ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّ الْمِيْ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ؗڣ۫ڮٙڒ ڒڵؾڹؾڵۣڿٙڹڹڵٷڵٷڲٳڵڔۿڂۣڿؽ

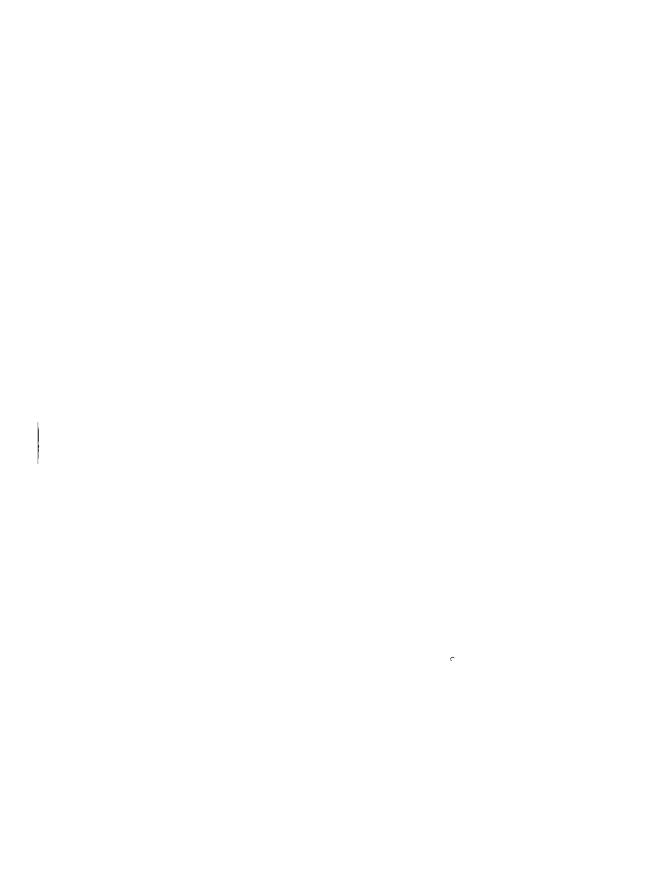

# النياج العام

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ لَاسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللهِ في الأَرْضِينَ مَهْدِيٍّ هَذِهِ الأُمَّة، وَاللَّعنُ الدَّائِمُ عَلَى أَعْدائِهِمْ الطَّاهِرِينَ لَاسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللهِ في الأَرْضِينَ مَهْدِيٍّ هَذِهِ الأُمَّة، وَاللَّعنُ الدَّائِمُ عَلَى أَعْدائِهِمْ أَطْ

#### ربعد:

إنَّ كلَّ من تتبّع حوادث التاريخ وما دار فيه مع ملاحظة الظروف القاسية التي عاشها أهلُ البيت المي وشيعتهم ومحبّيهم بعد رحيل رسول الله عَلَيْ عند في ذهنه سؤالٌ مهمٌّ جدّاً: كيف قكن هذا الخطّ والنهج نهج أهل البيت من البقاء حيّاً إلى الآن؟! وكيف بقيت آثاره صريحة ملوّحة بالحق، مائلةً للمكتبات والحواضر الإسلامية بالمصنّفات والمؤلّفات الجمّة في مختلف العلوم؟!

فللجواب على هذين السؤالين، صرّح لنا القرآن قائلاً: ﴿ هُوَ الَّذِي أُرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى ودِين الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ (١).

(١) سورة التوبة: ٣٣.

لمَّاكان هذا المذهب هو مذهب الحقّ والأصالة؛ فلم تتمكّن الأفواه المضادّة ولا الأيدي الخاسئة من إطفاء نوره مهما أُوتوا من قوّة .

ورغم مرارة تلك الأيّام التيّ ألمّت بأهل البيت الله وشملتهم بالتبعيد والتشريد والسجن والقتل بعد رسول الله عَلَيْ ، إلّا أنّ شعاع نور الأصالة عمّ كلّ الوجود بفضل وجودهم المبارك.

فلا حاجة لنا أن نخوض في البحث لإثبات مظلوميّة أهل البيت المين مع ما تواتر من إعلان أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء المين صراحة الشكوى والتظلّم والغضب على القوم، حتى أنّ فاطمة النه قد أوصت أن تدفن سرّاً، وأن لا يصلي عليها أحد من القوم، وأن يخنى قبرها كما وقد خني إلى الآن! وبذلك أبقت فضائح القوم حاكية عن معدنهم على مدى التاريخ...

وتكفينا هنا وقعة كربلاء التي قال الإمام عليّ بن الحسين عليه فيها: «أيّها الناس، أصبحنا مشرّ دين مطرودين مذوّدين شاسعين عن الأوطان، من غير جرم اجترمناه، ولا مكروه ارتكبناه، ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها، ولا فاحشة فعلناها، لو أنّ النبيّ عَلَيْهُ أوصى إليهم في قتالنا لما زادوا على ما فعلوا بنا! فإنّا لله وإنّا إليه راجعون ... (١).

فإذا كانت هذه هي أحوال أهل البيت المنظ بعد رحيل رسول الله عَلَيْهُ وهم الذين أُمرنا عود تهم: ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا المَوَدّةَ فِي القُرْبَيْ ﴾ (٢) في المرنا عود تهم: ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا المَوَدّةَ فِي القُرْبَيْ ﴾ (٢) في المولية عليم، بعد ما انعكست هذه المظلوميّة عليهم ؟! فقد عانوا ما

<sup>(</sup>١) ينابيع المودّة ٣: ٩٣، اللهوف: ١١٧، مثير الأحزان: ٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: ٢٣.

عانوا حتى بلغ الأمر بهم إلى أن عاشوا تحت الاضطهاد الفكريّ القـاسيّ الأليم لأعداء أهل البيت ﷺ.

ولكن مع كلّ هذا الظلم والحرمان، فقد اشتهر مذهب أهل البيت اللي وذاع صيته؛ حتى بلغ كلّ حدب وصوب؛ لأنّ علماء الشيعة ورجاهم كلّما وطأت أقدامهم موطئاً تراه يزدهر بالعلوم الحقّة والفيض العميم لمنهجيّة الأغّة الميامين الذا ترى الناس قد انعطفت إليهم ومالت إلى مشربهم بفعل الفطرة وضالة كلّ مؤمن وحصيف.

وكان علماء الطائفة \_ مثل المفيد والمرتضى والطبوسي الله عيشون في ظلّ الحكومات المعاندة والمحاربة لمذهب أهل البيت الله ومع ذلك كانت لهم الرئاسة والسيادة والريادة في العلوم حتى ارتقوا مايسمى بكرسي الكلام في جوامعهم الدينية وحوّل بعضهم بغداد إلى حاضرة إسلامية ينهل منها كلّ مَن يريد التعلّم في سبيل النجاة.

آلت زعامة حوزة بغداد إلى الشيخ الطوسيّ بعد وفاة السيّد المرتضى، وفي أواسط القرن الخامس الهجري (سنة ۴۴۸هه) تسلّطت دولة السلاجقة على العراق بعد أُفول نجم دولة البويهيّين، ودخل طغرل بك \_الحاكم التركيّ \_بغداد وعمد إلى إزالة كلّ شيء يشير إلى الشيعة الإماميّة فقتّل رجالهم وسبى نساءهم .. وقصد دار الشيخ الطوسيّ \_الذي كانت له دفّة الإفتاء والزعامة الدينيّة مع وجود الأنداد والمخالفين \_ وأخرج كلّ ما فيها من كتب ودفاتر فأحرقها، وأحرق كرسيّ الكلام أيضاً!

أدّت هذه الوقعة المؤلمة إلى ضياع التراث الشيعيّ (١) وقتل الأبرياء، وأجبرت

<sup>(</sup>١) هذا من جانب ومن جانب آخر لعلُ السبب في تلف وضياع جملة من هذا التراث أو هجره ٢

الشيخ الطوسيّ إلى الخروج من بغداد هارباً خائفاً يترقب، حتى استقرّ به الأمر في الغريّ قُرب قبر سيّد الموحدين وأمير المؤمنين الله فشيّد فيها جامعة علميّة، وشاء الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المدرسة مشعلاً منيراً لروّاد العلم على مرّ العصور، فتحوّلت إليها الرجال من طلّاب الحقّ والحقيقة حتى انحدر إليها القاصي والداني واكتضّت بهم، فكانت أرضاً مباركة خرّجت فحول علماء الشيعة، وروّجت علوم أهل البيت المنظية، وترشّحت منها منهجيّة العلوم حتى وصلت إلى الحلة السيفيّة الفيحاء؛ فنبغ فيها ما شاء الله من العلماء الأفاضل.

# الحلّة السيفيّة الفيحاء

«الحلّة» في اللغة: القوم النزول وفيهم كثرة، وهي أيضاً: شجرة شاكة أصغر من العوسج، والحِلّة: عَلَم لعدّة مواضع .. والحلّة (١) المرادة هنا هي التي ينتمي إليها عدّة من الأعلام ونشأ وترعرع بها كثير من الفقهاء والمحدّثين .. كانت تسمّى بـ «الحلّة الفيحاء» و «الحلّة السيفيّة »(٢).

وهي مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد، وتسمّى الجامعين أيضاً، وأوّل من

في زوايا المكتبات هو ناشىء من قلّة الالتفات وقصور هممهم .. وعدم لحاظ الأهمّ فالأهمّ كما اتّهم بعض هذا التراث القيّم بالغلوّ والإرتفاع من قبل بعض المعاندين أو الجاهلين أو المقصّرين لحقّ أهل البيت عليه فلم يستنسخ ولم يحتفظ ... فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

<sup>(</sup>۱) موقع الحلّة: هي بين النجف وبغداد، تبعد عن بغداد نحو ١٠٠ كم، وعن النجف الأشرف نحو ٢٠٠ كم، وعن بابل نحو ٧كم.

<sup>(</sup>٢) سمّيتُ بالحلّة السيفيّة، نسبة الى ممصّرها سيف الدولة صدقة، وأوّل من سمّاها بالسيفيّة الإمام أمير المؤمنين على في حديث مدح الحلّة الذي سنذكره قريباً، وأيضاً سمّيت بالمزيديّة، نسبة الى انجد الأعلى لمؤسّسها صدقة بن منصور بن دبيس بن علىّ بن مزيد، لاحظ المتن.

عمّرها ونزلها ملك العرب سيف الدولة صدقة بن منصور بن دُبيس بن عليّ بن مزيد الأسديّ، وكانت منازل آبائه الدور من النيل، فبنى هذا البلد في محرّم الحرام سنة ٤٩٥ه، وهي أجمة تأوي إليها السباع، فنزل بها بأهله وعساكره، وبنى فيها المساكن الجليلة والدور الفاخرة، وتأنّق أصحابه في مثل ذلك فصارت ملجأ، وقد قصدها التجّار فصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها مدّة حياة سيف الدولة، فللّا قتل بقيت على عهارتها، وللشعراء فيها أشعار كثيرة ..(١).

يقول العماد الكاتب الإصفهانيّ ( ٥٩٧ هـ) في بني مزيد: «ملوك العرب وأُمراؤها بنو مزيد الأسديّون النازلون بالحلّة السيفيّة على الفرات، كانوا ملجأ اللاجئين وعال الراجين وموئل المستضعفين، تشدّ إليهم رحال الآمال، وتنفق عندهم فضائل الرجال، وأثرهم في الخيرات أثير، والحديث عن كرمهم كثير»(٢).

وقال ابن تغرى بردى (ق ٩ه) في وصف باني مدينة الحسلة في حوادث سنة ٥٠١ ه: «فيها قتل صدقة بن منصور بن دبيس صاحب الحلة. كان كريماً عفيفاً عن الفواحش، وكانت داره ببغداد حرماً للخائفين، لم يتزوّج غير امرأة واحدة في عمره ولاتسرّى قطّ. قتل في دافعة كانت بينه وبين عساكر السلطان محمّد شاه، وكانت سيرته مشكورة وخصاله محمودة وما سلم من مذهب أهل الحلّة فإنّ أباه كان من كبار الرافضة!!..»(٣)

وقد ازدهرت الحلّة بأميرها حينا التفّ حوله جمعٌ غفيرٌ من الشعراء والعلماء

<sup>(</sup>١) لاحظ: معجم البلدان ٢: ٢٩٤، مراصد الاطّلاع ١: ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) خريدة العصر وعنه في أعيان الشيعة ٧: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ٥: ١٩٦، وقال السيّد الأمين تعليقاً لكلامه الآخر: «على عادة صاحب الكتاب يوسف بن تغرى بردى الأتابكي في نبز الشيعة». (أعيان الشيعة ٧: ٣٨٧)

وأهل الفضل والأدب من الأمصار المختلفة، وبني ذلك إلى مابعد وفاته، فظهر بها العشرات بل المئات من فحول الفقهاء، والمحدّثين من شيعة أهل البيت الميلاء، وأساطين المذهب الحقّ الاثنى عشر.

فوالله صدّقوا مشايخنا العظام حديث أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب إلله في حقّ هذا البلد الشريف، حيث روي عن الشيخ الأجلّ العالم عزّ الدين أبي المكارم حمزة بن عليّ بن زهرة الحسينيّ الحلبيّ إملاءً من لفظه عند نزوله بالحلّة السيفيّة وقد وردها حاجّاً سنة ٤٧٥ هـ ويُرى أنّه يلتفت يمنةً ويسرةً، فسئل عن سبب ذلك، قال: إنّى لأعلم أنّ لمدينتكم هذه فضلاً جزيلاً.

قيل له: ما هو؟

قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن الكلينيّ، قال: حدّ ثني عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي حمزة الثماليّ، عن الأصبغ بن نُباتة، قال: صحبت مولاي أمير المؤمنين الله عند وروده إلى صفّين وقد وقف على تلّ عرير، ثمّ أوما إلى أجمة ما بين بابل والتلّ وقال: «مدينة وأيّ مدينة». فقلت له: يامولاي، أراك تذكر مدينة، أكان هاهنا مدينة وانمحت آثارها؟

فقال: «لا، ولكن ستكون مدينة يقال لها: الحلّة السيفيّة، يمدّنها رجل من بني أسد، يظهر بها أخيار لو أقسم أحدهم على الله لأبرّ قسمه»(١).

١) نقله العلّامة المجلسيّ الله في بحار الأنوار في موضعَين من كتابه:

الأوّل: ٦٠: ٢٢٢\_ ٥٥/٢٢٣ فقال فيه: وجدت بخطّ الشيخ محمد بن عليّ الجباعي ﴿: قال الشيخ محمد بن عليّ الجباعي ﴿: قال الشيخ محمّد بن مكّي ـ قدّس الله روحه ـ وجد بخطّ جمال الدين ابن المطهّر: وجدت بخطّ والدي ﴿: قال: وجدت رقعة عليها مكتوب بخطّ عتيق ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أخبرنا به الشيخ الأجلّ.

وقد كانت هذه المدينة المباركة مركزاً حديثيّاً، فقهيّاً، أُصوليّاً وكلاميّاً، منذ تأسيسها إلى أواخر القرن التاسع الهجري، وتحتضن الكثير الكثير من الفقهاء والمحدّثين والمتكلّمين .. حتى نقل الأفنديّ: أنّه كان بالحلّة في عصر العلّامة أو غيره قد كان أربعائة مجتهداً وأربعين ٤٤٠٠).

فن هذه التربة الطيّبة نبغ أمثال ابن إدريس الحليّ (٥٨٨ هـ) صاحب السرائر، والسيّد عليّ بن طاوس (٦٦٤ هـ) وأُسر ته الكريمة \_وهم كثيرون \_والمحقّق الحليّ (٦٧٦ هـ) صاحب شرائع الإسلام، وابن أُخته العلّامة الحليّ (٧٢٦ هـ) و ... و ...

وفي مثل هذا البلد المعطاء نبغ وترعرع عَلَم من أعلام هذه الطائفة وعين من عيون هذا المذهب، أعنى: الشيخ الصالح الورع المحدِّث الخبير: «الشيخ عزَ الدين أبو محمد الحسن بن سليمان بن محمد الحكيّ» اشتغل بتحصيل الفقه والكلام والحديث، وكان معاصراً لجمع من العلماء من تـ لامذة العلمة الحليّ وولده فخر الحققين والشهيد الأوّل ونظرائهم، وكان معاشراً لهم في أخذ العِلْم والحديث، واكتسب من هنا \_ شخصيّته العلميّة، ومن أولئك:

١ \_ فخر الحققين محمّد بن العلّامة الكبير الحلّيّ الأسديّ (٧٧١هـ).

الثاني: ١٠٧: ١٨/١٧٩ فقال فيه: رواية الحاج زين الدين عليّ بن الشيخ عزّ الدين حسين بن مظاهر [الحلّي] تلميذ الشيخ فخر الدين ابن العلّامة، حديث مدح بلدة الحلّة وأهلها عن مشايخه عن أمير المؤمنين علي أقول: قد وجدت بخطّ الحاج زين الدين عليّ ابن الشيخ عزّ الدين حسن ابن مظاهر الذي قد أجازه الشيخ فخر الدين ولد العلّامة له ـرحمهم الله تعالى ـما هذه صور ته: روى الشيخ محمّد بن جعفر بن عليّ المشهديّ، قال: حدّثني الشريف عزّ الدين أبو المكارم حمزة بن عليّ بن زهرة العلويّ الحسينيّ الحلبيّ إملاءً من لفظه عند نزوله بالحلّة السيفيّة، وقد وردها حاجّاً في سنة أربع وسبعين وخمسمائة ....

<sup>(</sup>١) رياض العلماء ١: ٣٦١.

٢ \_ السيّد عميد الدين ابن الأعرج الحسيني الحلّيّ ابن أُخت العلّامة ( ٧٥٤ هـ).

٣ ـ الشهيد الأوّل محمّد بن مكّى المطّلبيّ الجزينيّ (الشهيد ٧٨٦ه).

٤ ـ العلّامة عبد الرحمن بن محمّد الحلّيّ، المعروف بابن العتائقيّ (٧٩٠هـ).

٥ \_ أبي عبد الله المقداد بن عبد الله السيوريّ الأسديّ (٨٢٦هـ).

٦ ـ زين الدين أبي الحسن على بن الحسن ابن الخازن الحائري (حيّاً ٧٩١هـ).

٧ ـ زين الدين أبي الحسن على بن أحمد بن طراد المطارآبادي الحلّي (٧٦٢ ه).

٨\_ تاج الدين محمّد بن القاسم ابن مُعَيَّة الحسينيّ الديباجيّ الحلّيّ (٧٧٦ه).

9 - السيّد بهاء الدين عليّ بن عبد الكريم بن عبد الحميد النيليّ النجفيّ (حيّاً ٨٠٣هـ).

١٠ ـ جمال الدين أحمد بن عبد الله المعروف بابن المتوّج البحرانيّ (٨٢٠هـ).

١١ ـ رضي الدين عليّ بن أحمد بن يحيى المزيديّ (٧٥٧ هـ).

١٢ \_أحمد بن فهد بن الحسن بن محمّد الحلّيّ (بعد ٨٠٦هـ).

١٣ \_ جمال الدين أبي العبّاس أحمد بن محمد بن فهد الأسديّ الحلّيّ ( ٨٤١ هـ).

١٤ \_الحافظ رضي الدين رجب بن محمّد بن رجب البرسيّ الحلّيّ (حيّاً ٨١٥هـ).

١٥ \_ جمال الدين أحمد بن الحسن بن جعفر الشاميّ الحلّيّ (حيّاً ٢٠٨هـ).

١٦ \_ظهير الدين عليّ بن يوسف بن عبد الجليل النيليّ الحلّيّ (حيّاً ٧٧٥ هـ).

١٧ \_ جمال الدين أحمد بن النجّار (حيّاً ٨٣٠هـ)

١٨ \_شمس الدين محمّد بن محمّد بن عبد الله العريفيّ (بعد ٨٢٣ هـ).

١٩ \_ تاج الدين الحسن بن راشد الحلّيّ (حيّاً ٨٣٠هـ).

٢٠ \_شمس الدين محمّد بن شجاع القطّان الأنصاري الحلّيّ (حيّاً ٨٣٢ هـ).

٢١ ـ زين الدين علي بن الحسن بن أحمد بن مظاهر الحليّ.

٢٢ \_ الشيخ جعفر بن أحمد الملحوس الحسينيّ الحلّيّ (بعد ٨٣٦ هـ).

٢٣ \_السيّد عليّ بن محمّد بن دُهْاق الحسينيّ ( ٨٤٠ هـ).

٢٤ ـ الشيخ الصالح ابن عبد الوهّاب الحلّيّ، المعروف بابن العرندس (حيّاً ٨٤٠هـ). ٢٥ \_ جمال الدين أبي العبّاس أحمد بن محمود الحلّيّ (حيّاً ٨٤٠هـ).

وغيرهم الكثير من أمثال هؤلاء الفحول من مشايخ الفقه والحديث والأُصول والأُدب.. وفي هذا الجوّ المملوء من الفطاحل والكبار نبغ وترعرع شيخنا الحليّ، وألّف عدّة كتب ورسائل، وبلغ إلى أقصى درجات العلم والزهد والتقوى.

وسيأتيك عن قريب بعض مؤلّفاته وشيء من فضله في الكلام والحديث وسترى كيفيّة إغارة الزمان والأحقاد على معالم هذا العالم النحرير، الذي لم يصلنا من تراثه ومشايخه وتلامذته إلّا القليل ممّن سلم من مخالب الدهر.

وحريّ بالذكر أنّ الحملة المغوليّة محتْ كثيراً من الآثار العلميّة في حاضرة العراق ودمّرتها، إلّا أنّ جامعة الحلّة العلميّة بقيت مصونة عن شرّهم، واستمرّ نشاطها العلميّ حتى أنّه لم تكن مكتبة من المكتبات \_لاسيّا في إيران والعراق \_إلّا وفيها أثر من آثار الحليّين كتابة أو تأليفاً.



# حياة شيخنا الحلّيّ

#### اسمه الشريف ولقبه وكنيته:

هو الشيخ الحسن بن سليان بن محمّد بن خالد، عزّ الدين، جمال الدين، أبو محمّد الحلّيّ المولد، العامليّ المحتد.

ومَن تصفَّح كتب التراجم أو الإجازات رأى الرجل ينسب إلى أبيه تارة، وأخرى إلى جدّه محمّد، وثالثة إلى خالد .. وقد أخذنا نسبه الشريف عن مجموع الكتب التي ترجمت له ونُسَخ كتبه المعتبرة، وأمّا الشيخ نفسه في كتبه وإجازته وكذا الشهيد في إجازته له أنهيا نسبه إلى جدّه محمّد(۱)، وقد ذكر جدّه خالد الشيخ الحرّ وصاحب الرياض(۲).

١) مجموعته الحديثية المعروفة بـ: مختصر بصائر الدرجات: ٤٥٧، المحتضر: ٦٥.

٢) رياض العلماء ١: ١٩٣.

من الجدير بالذكر أنّه توجد نسخة من كتاب «تهذيب الأحكام» في مكتبة ملي الملك في طهران

فقد ذكره الحرّ والخوانساريّ والمامقانيّ بعنوان: «الحسن بن سليان بن خالد ...»(۱)، وحذفوا من أجداده «محمّداً».

وذكره السيّد إعجاز حسين باسم: «حسن بن خالد الحليّ ..»(٢)، فأسقط ﷺ «سلمان » و «محمّد »، و نَسَبه إلى جدّه الأعلى.

وورد ذكر «جمال الدين» من ألقابه في الفوائد الطريفة للعلّامة المنتبّع الميرزا عبدالله الأفنديّ (ق ١٢)(٣)، وكذا في بعض نسخ كتبه المعتبرة المعتمدة.

وهو \_كها قلنا \_الحليّ المولد والعامليّ المحتد \_أي الأصل \_ صرّح بذلك الشهيد الأوّل في إجازته له، وقال السيّد الأمين في أعيان الشيعة: «نسبته بالعامليّ وجدتها في مسودة الكتاب، ولا أعلم الآن من أين أخذتها، ولعلّ أصله كان عامليّاً ثمّ توطّن الحلّة .. »(٤)، فالظاهر من كلامه في أنّه ولد في جبل عامل ثمّ قَدِم الحلّة، ومع تصريح أُستاذه الشهيد الأوّل فلا مجال لهذا الكلام.

ثمّ إنّ شيخنا الحرّ والميرزا عبد الله الأفنديّ لم يظفرا بـتوصيفه بـالعامليّ، فـلذا

رقم: ١٨٩٩، كتبها الحسن بن سليمان بن حسين بن محمّد بن أحمد بن حسن بن سليمان العاملي في سنة ١١١٦ الهجرية، ولعلّه هو من أحفاد شيخنا المترجم ولكنَّ مع فرض سقط في البين كما لا يخفى من التاريخ والوسائط.

<sup>(</sup>۱) أمل الآمل ٢: ١٨٠/٦٦ و ٤٢٤/١٤٥، في ترجمة السيّد جلال الدين عبد الحميد بن فخّار بن معد، روضات الجنّات ٢: ٢٠٢/٢٩٣، تنقيح المقال ١: ٢٥٦٧/٢٨٣، خاتمة المستدرك ٢: ٣١٧، مستدرك علم الرجال ٢: ٣٥٦٦/٣٩٨، لا يخفى أنّ أوّل من ذكر خالداً من أجداده -هو الشيخ الحرّ.

<sup>(</sup>٢)كشف الحجب والأستار: ٣١٤٩/٥٥٩، في تعريف كتاب مختصر البصائر.

<sup>(</sup>٣) الفوائد الطريفة: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) أعيان الشيعة ٥: ١٠٦، مقدّمة بحار الأنوار: ١٦١.

لم يذكره الحرّ في القسم الأوّل من كتابه المختصّ بتراجم علماء جبل عامل(١).

وأيضاً صحّف في الأمل - «الحلّي» ب: «الحلمي»، ووصفه في «الإيقاظ من الحمعة بالبرهان على الرجعة» عند النقل عن كتبه بديد «القمّي» بدلاً من الحلّي والعاملي وحتى الحلبي، ولم أطّلع على مصدر قوله (٢).

وقال بعض المعاصرين: «ويقال له: القمّيّ أيضاً، ولعلّ جبل عامل كان مولده، ثمّ هبط في كلّ من مدينتَي العِلْم: قم المشرّفة، والحلّة الفيحاء ...»(٣).

### عصره وطبقته:

لم يتسنّ لنا الوقوف في المصادر المتوفّرة التي ترجمت لشيخنا الحلّي ﷺ على تاريخ لولادته ووفاته، غير ما نقله كحّالة في معجم المؤلّفين أنّه: «توفّي في رجب» (٤)، ولم يذكر السنة، وما رأيت هذا في كتب التراجم، ولكن لدينا قرائن في كتبه وغير ذلك يمكن اعتادها في تحديد عصره وطبقته.

أمّا عصره.. فاستنتجنا من خلال بعض القرائن أنّه كان من أعلام النصف الثاني من القرن الثامن، وقد أدرك أوائل المائة التاسعة، كما أنّ شيخنا الطهراني الله قد ذكره مرّةً في «الحقائق الراهنة في المائة الشامنة» وأُخرى في «الضوء اللامع في

<sup>(</sup>١) طبقات أعلام الشيعة ٤: ٣٤ (الصياء اللامع في القرن التاسع).

<sup>(</sup>٢) الإيـقاظ مـن الهجعة: ٧٠ و ١٢١ و ١٥٣ و ١٥٦ و ١٨١ و ٢٤٢ و ٢٥٧ و ٣٦٥ و ٣٢٥ و ٣٣٥ و ٣٣٥. مقدّمة بحار الأنوار: ١٦١.

<sup>(</sup>٣) مقدّمة بحار الأنوار: ١٦١، بقلم الشيخ عبد الرحيم الربّانيّ الشيرازيّ، والظاهر أنّه أعتمد على تصحيفات الإيقاظ.

<sup>(</sup>٤) معجم المؤلّفين ٣: ٢٢٨.

القرن التاسع» من كتابه طبقات أعلام الشيعة(١).

ويدلّ على ذلك نصوص:

الأول: إجازة شيخه الشهيد فقيه آل الرسول محمد بن مكّي الجرّيني الله المستشهد عام ٧٨٦ هم التي كتبها لستّة من تلامذته بإجازة واحدة \_على ظهر نسخة من كتاب «علل الشرائع» للشيخ الصدوق \_والتي قرؤوها عليه، وشيخنا الحلّي هو ثالث الستّة الجازين، وكان تأريخ هذه الإجازة ١٢ شعبان المعظّم سنة ٧٥٧ ه، كما سيجيء نصّ الإجازة.

الثاني: إجازة شيخنا الحليّ للشيخ عزّ الدين الحسين بن محمّد بن الحسن الجويانيّ، وقد كتب الحليّ هذه الإجازة في ٢٣ محرّم الحرام عام ٨٠٢ه؛ فهو في هذه السنة كان شيخاً لائقاً للقراءة عليه والاستجازة منه، ولمّا كان الله مجازاً من قبل الشهيد عام ٧٥٧ه، فلابد أن يكون وقت الإجازة من الشهيد أقلّ ما يتصوّر من عمره هو حدود ٢٠ سنة .. أو أكثر، في حين كان عمره حدود ٦٩ سنة أو أكثر لمّا كتب الإجازة للجويانيّ (٢).

الثالث: رواية زين الدين عليّ بن الحسن بن محمّد الإسترآباديّ أحد كبار علماء الإماميّة عنه، كما صرّح به الشيخ شمس الدين محمّد بن شجاع القطّان الحليّ في «نهج العرفان في أحكام الإيمان» (٣)، والحال أنّ الإسترآباديّ هذا قد توفيّ عام ٨٣٧ه ه(٤).

<sup>(</sup>١) طبقات أعلام الشيعة ٣: ٤٠ ـ ١١ و ٤: ٣٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سيأتي قريباً خطّه الشريف من إجازته للجويانيّ.

<sup>(</sup>٣) الذريعة ٢٤: ٢٢٠٩/٤٢٢.

<sup>(</sup>٤) رياض العلماء ٣: ٤١١ ـ ٤١٢، طبقات أعلام الشيعة ٤: ٨٨ (الضياء اللامع).

تقديم في حياة شيخنا الحلّيّ ......

وكلّ هذا يدلّ على أنّه قد أدرك أوائل القرن التاسع.

وأمّا عن طبقته.. فقد كان من طبقة تلاميذ الشهيد الأوّل \_كها مرّ ذكر إجازة الشهيد له \_وهو متقدّم طبقةً عن ابن فهد المتوفّى ١٤٨ه وأقرانه، لاكها يتوهّمه البعض (١)، نعم كان معاصراً لشيخنا الحليّ.

#### وأدلّة ذلك:

أوّلاً: الإجازة التي كتبها عليّ بن عليّ بن محمّد بن طيّ، المتوفيّ ١٥٥٨ هللسيخ شمس الدين محمّد بن عليّ الجُبُعي، جدّ شيخنا البهائيّ و تلميذ ابن فهد الحليّ، المتوفيّ ١٨٨٨ هه في رواية «الصحيفة السجّاديّة المباركة»، و تاريخ هذه الإجازة ٤ شهر رمضان المبارك عام ١٥٨ ه، وذلك أنّ ابن طيّ يروي الصحيفة عن شيخنا الحليّ بواسطة واحدة \_مع قرب عهده \_ والواسطة هو السيّد تاج الدين عبد الحميد بن جمال الدين أحمد بن عليّ الهاشميّ الزينبيّ. فبين الجُبُعيّ المجاز \_وهو تلميذ ابن فهد وشيخنا المترجم له واسطتان، وهذا يدلّ على أنّ طبقة الشيخ ابن فهد الحليّ هي طبقة تلاميذ شيخنا الحليّ لانفس طبقته (٢).

ثانياً: ما ذكرنا في عصره من أنّ الحليّ كان من أساتذة الإسترآباديّ (المتوفيّ ٨٣٧هـ)، وصرّح الأفنديّ اللهِ أنّ الإسترآباديّ مقاربٌ لعصر ابن فهد الحليّ ونظرائه (٣).

<sup>(</sup>١) ورد ذلك على ظهر بعض نسخ تأليفاته المعتبرة، وفي مقدّمة بعض طبقات كتبه، ولاحظ: أعيان الشيعة ٥: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٠٧: ٢١٣ ـ ٢١٤، الذريعة ١: ١١٥٨/٢٢٠، تكملة أمل الآمل: ٣٤٥/٣٥٧، طبقات أعلام الثبيعة ٤: ٧٥ (الضياء اللامع).

<sup>(</sup>٣) رياض العلماء ٣: ٤١١.

ثالثاً: إجازة السيّد عليّ بن عبد الكريم النيليّ، المتوفّى حدود ٨٠٣ هلابن فهد الحليّ عام ٧٩١ ه، والحال أنّ النيليّ كان من شركاء شيخنا الحليّ في التلمّذ عند الشهيد(١).

رابعاً: ما نقله العلّامة الأفنديّ الإصفهانيّ (ق ١٢) بأنّ شيخنا الحليّ: «كان معاصراً للشيخ أحمد بن فهد الحليّ، وأجازه بخطّه الشريف بإجازة طويلة »(٢).

فالحليّ كان معاصراً للشيخ ابن فهد الحليّ، ويعدّ ابن فهد من طبقة تـ لامذة شيخنا الحليّ، ودليل المعاصرة هو إجازة النيليّ والحليّ لابن فهد، وقرب عهده.

## الإطراء عليه:

يُعدّ الشيخ عزّ الدين الحليّ - طاب ثراه - من نوادر الدهر، ومشاهير العلماء والمحدِّثين، وعباب العلوم والمعارف المتّخذة من المعين الصافي لأهل بيت العصمة والطهارة الميين ، وهو عالم زاهد ربّانيّ، ومحدّث فقيه، وقلّ ما أنتج الدهر مثيله.

وهو ممن جعلوا عمرهم وقفاً وحياتهم نذراً في خدمة الحديث الشريف على ما جاء من طريق أعمّة أهل البيت المين (٣)، ويظهر ذلك من اطّلاعه على كتب ومصادر متنوّعة حديثيّة التي استفاد منها في جمع وتأليف كتبه.

<sup>(</sup>١) الذريعة ٢: ٤١٥، طبقات أعلام الشيعة ٤: ٩٥ (الضياء اللامع).

<sup>(</sup>٢) الفوائد الطريفة: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) قال الله في كتاب المحتضر: ١٣٤/ ذيل حديث \_ شرحه و تبيينه \_: «ثمّ إنّي وجدت بخطّي من أيّام الشباب معنى آخر يظهر من قول مولانا أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا الله ...». ويظهر من هذا الكلام أنّ لشيخنا الحلّيّ ارتباطاً خاصاً بالحديث الشريف ودرايته من أوان شبابه

ويظهر من هذا الكلام ان لشيخنا الحليّ ارتباطا خاصاً بالحديث الشريف ودرايته من اوان شباب إلى آخر عمره، كما يفهم أنّه ﴿ ألّف هذا الكتاب بعد أن مرّ من عمره الشريف مدّة طويلة.

وقد ذكره فحول العلماء من الفقهاء وأصحاب المعاجم والتراجم الرجاليّة بالتجليل والتبجيل، وأثنوا عليه كلّ الثناء والإطراء، وإليك بعض نصوصها:

قال عنه الشهيد الأوّل (٧٨٦ هـ) في إجازته له: «الشيخ ، الصالح، الورع، الديّن، البدل، عزّ الدين..»(١).

ووصفه الشيخ حسن بن راشد الحليّ (ق ٩) ب: «الشيخ الصالح، العابد، الزاهد، عزّ الدين ...»(٢).

وعبّر عنه الشيخ الحرّ (١١٠٤ ها ب: «فاضل، عالم، فقيه ...» (٣).

وأطراه الشيخ عليّ بن عليّ بن محمّد بن طيّ في إجازته للشيخ شمس الدين محمّد الجُبعيّ فقال عنه: «الشيخ الأجلّ، عزّ الدين، شيخ السالكين، حسن بن سلمان الحلّيّ رفع الله درجته» (٤).

وقال العلّامة الميرزا عبد الله الأفنديّ الإصفهانيّ (ق ١٢): «من أجلّة تـ لامذة شيخنا الشهيد يُؤ... وهو محدِّث جليل وفقيه نبيل ...»(٥).

وقال أيضاً: «الشيخ، الزاهد، الكامل، الورع، جمال الدين ...»(٦).

وقال عنه المحدِّث النوريّ (١٣٢٠ هـ): «الشيخ الجليل ...»، وقال في موضع آخر: «العالم الجليل ...» (٧).

<sup>&</sup>lt;del>- ... - .</del>

<sup>(</sup>١) رياض العلماء ٣: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) رياض العلماء ١: ١٩٣ و ٥: ١٨٩، طبقات أعلام الشيعة ٤: ٣٤ (الضياء اللامع).

<sup>(</sup>٣) أمل الأمل ٢: ١٨٠/٦٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١٠٧: ٢١٣، تكملة أمل الآمل: ٣٤٥/٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) رياض العلماء ١: ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) الفوائد الطريفة: ٣٧٩.

<sup>(</sup>V) خاتمة مستدرك الوسائل ١: ١١٤ و ٥: ١٩٩.

وحكى السيّد الأمين (١٣٧١ هـ) أنّه: «فاضل فقيه، كان من أجلّاء تلاميذ الشهيد الأوّل ويروى عنه إجازة ... وأجازه الشهيد إجازة طويلة»(١).

ونقل شيخنا الطهرانيّ (١٣٨٩ هـ) عن بعض النسخ بخطّ بعض الفـضلاء أنّـه: «الشيخ، الكامل، الزاهد، الورع، جمال الدين حسن بن سليان الحـلّيّ مـن أجـلّ تلامذة الشهيد ابن مكّى ...»(٢).

ووصفه السيّد الورع الميرجهانيّ (١٣٨٨ هـ) بـ: «الشيخ الجمليل، والعدل النبيل ...»(٣).

وقال عنه عمر كحّالة : «محدّث فقيه ...»(٤).

ونقتصر في بيان فضله وثقته على هذه الكلمات من المدح والثناء والإطراء في حقّ هذا العالم الكبير، ولعلّ الوقوف على مؤلّفاته المطبوعة أو غير المطبوعة يفصح للقرّاء الأعزّاء بشكل جلى عن عبقريّة هذا العَلَم وشخصيّته العلميّة.

# مشايخه في الرواية والدراية وطرق روايته:

عاش المترجَم له في الحلّة التي كانت محطّ أكابر العلماء وجامعة الشيعة آنذاك، وخلال تلك المدّة التي قضاها من العمر \_يعني من حدود سنة ٧٤٠ ه إلى ما بعد

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة ٥: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الذريعة ١٠: ٢٩٣/١٦٢.

<sup>(</sup>٣) مصباح البلاغة ٣: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) معجم المؤلّفين ٣: ٢٢٨.

٨٠٢هـ قرأ وسمع وتلمّذ بها وهو في عنفوان شبابه عند مشايخ الأصحاب، وبقي في الحلّة حتى سمع منه بعض شيوخ الإماميّة.

وقد مرّت علينا قائمة بأسماء بعض الشيوخ من كبار الشيعة بالحلّة \_ ممّن عاصر شيخنا \_ ويُنبئ هذا على أنّه لتي ثلّة كبيرة من المشايخ، وعلى الرغم من عدم حصولنا على أسماء مشايخه في نقل الحديث ودرايته بشكل وافٍ ودقيق ، إلّا أنّ المتأخّرين والمترجمين له قد عثروا من خلال كتبه وبعض الإجازات على أسماء بعض مشايخه، وهى كما يلى:

١ ـ الشهيد الأوّل شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن مكّي بن محمّد بن حامد النبطيّ العامليّ الجزّينيّ، ولد سنة ٧٣٤ ه واستشهد عام ٧٨٦ه.

وصفه أستاذه فخر المحققين في إجازته له، وذلك سنة ٧٥١ ه، على ظهر كتاب القواعد بن «قرأ علَيّ مولانا الإمام العلّامة الأعظم، أفضل علماء العالم، سيد فضلاء بني آدم، مولانا شمس الحق والدين محمّد بن مكّي بن حامد أدام الله أيّامه من هذا الكتاب مشكلاته، وأجزت له رواية جميع كتب والدي الله وجميع ما صنّفه أصحابنا المتقدّمون قدّس سرّهم عن والدي بالطرق المذكورة ... (١).

وله مؤلّفات خالدة ، منها : اللمعة الدمشقيّة، ذكرى الشيعة، الدروس الشرعيّة، البيان، غاية المراد، القواعد والفوائد، الأربعون حديثاً، النفليّة، الألفيّة، المزار ....

وقد وجد تاريخ شهادته بخطّ تلميذه شيخنا الحسن بن سليان الحليّ بهذا النصّ: «استشهد الشيخ الفقيه العالم الصالح أبو عبد الله محمّد بن مكّي في محبّة أمّته ﷺ بعد أن حُبس بقلعة دِمَشق قريباً من سنة، ثمّ قُتل ثمّ أُحرق رضوان الله عليه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١: ١١٩، مقدّمة التحقيق.

وعلى أمثاله، وذلك في يوم الخميس التاسع من جُمادَى الأُولى من سنة ستّ و ثانين وسبعائة »(١).

قرأ شيخنا الحليّ عليه كتاب «علل الشرائع» وكتاب «أنوار الملكوت في شرح الياقوت» للعلّامة الحليّ الذي كتبه بخطّه، وكتب الشهيد على أنوار الملكوت إنهاءً في ذي الحجّة من سنة ٧٥٦ه؛ وهذا نصّه: «أنهاه أيّده الله قراءةً وتحقيقاً وسهاعاً، وكتب محمّد بن مكّى في ذي الحجّة سنة ٧٥٦ه، حامداً لله».

وهذه النسخة موجودة في المكتبة الرضويّة على صاحبها آلاف التحيّة والسلام برقم: ٣٢، وقد كتبها الحليّ في سلخ ذي القعدة سنة ٧٥٤ه. وأيضاً عليها إنهاءٌ آخر بخطٍّ غير واضح مطموسة بعض ألفاظها، لعلّه بخطٌ فخر المحقّقين محمّد ابن الحسن بن المطهّر الحليّ ولد العلّامة المتوفّى عام ٧٧١ه، ولعلّ هذا الإنهاء أيضاً كتب للحليّ وعلى هذا فهو من تلامذته.

<sup>(</sup>١) رياض العلماء ٥: ١٨٩.

؞؆ڮڋڹؠؙٞڔؙڵڣؙٳڵڡٚؾٚڵڶۣۼ۠ڶؠٚ<sub>ؿ</sub>ۼؖ

فالتفوعلي والغمطية محرسودق وعوانؤ ووكصودفالل الابرمنتعدد ا ومعدّل لاغاب حرور الأمداً موالامل واله كورلوم يبيّل عَلِيْفِهِ قَالِ الْمُعَلِّذِي الس وارور المُجارِكِينِ المَّالِينِ المَّالِمِينِينِ ىسا علىددىكورى لەن اغىرەللەن كۆرۈنسا ئىرا برادلا اماندا ئىجىدىدى كاج ايمامسر غەمدارلادا مىراز كام مومدىكا دادى خوغدە مەھىرودا كېچى د کامسر دوددا (۱۷ مام موسرد) معهوما وده و وسرم به موسود مرغرع باما ، مع وحود وحود الاما مختوا ما دراه ای غلم السال مانورت مرغرع باما ، مع وحود وحود الاماري منظوا ما دراه الماري و المعلق كالنان وعشر فرمتخ اغالبور فالسالقواسة فبالأ أغالهم التفولوعد فهودهجارا وهربيرها فيمستعيمغناغ احتلف مغدا تناباها ميعدى الخياراما العدا الجالج ومرومك مصطر موددة أاولا إلها وجوا وعادبو كة للره المسعة بل ومثلة كالرويدوا حكا انتماري كالهروب أعارسم الهروتي الأي وعامؤما فيمايل الزحيل وممعا بالإنواب ومحصابل النعد والعطيدم وصبا بالامامة فتنفهم لمطوعوه فالتراجيج مردتها غطولای حب مُسعا کران موادّه والدهٔ عدل آفسان به الما تعرفهات الامامه مردع عرف الما لعبّرامدا واصع الشومود ذجب كواجها بالإيمار بصرائعهم معلوب باكواز ومربل على مكوخرودكاي جدوكا فرخاحمانا فر المخ تعسيمه فاجره احلف محاما وإعكام والاحة ما لاكرتما ليجليدها المولب مخعا لاعاز ومسولا معنور وزادا ما ومن مقال بعد وقله املما ويعلوا لاكلنه دهرم كمليشاة اوكزالها ماستمسله لمستنف كعلى عنك صعاح اسمعاما لميلي فنعفا لمعصره موالامار وا ماعاروا والمعمي على متعالم من الحيازا على كمن هو احداد عليه و مكرما على حرف واما انكفافا عثالًا على و الرابع و في اغاد دوير في أو اصطلب الاسرال بعدة الموسمان الحرس العودي الدي موعدم الجود ولاميزون مطارم الامائه واما الحالع فيما بال المة حبدا كمسبله الروب مثل وكون كهيعا بصيرا بعان معام للوا وافاة المعال ومااميره كارو وسايلالعاب كاغيره ومرايلال لادا مويد لحابيا دانكك اكت مي وتومبارد (آلمانة من قنامد لاغ داما اغاً لغوالغرم نماعبا بالنشر. مانع من طبخ مرسع، ما ك عاع مهذا لغراجا ه والحديد رسانعا عرف والأعرب فرسادها مع من طرور مسد، وال عاع مردا لذما إه والجداد دب العاطيم و دبرس الريل عد الصدو عصص عرب العالم العاب عداد ومن ودوم معاسم العاد المرادمة ودوم معاسم العاد المركزة الريل عد الصدو المصرط عرب العالم المركزة العربية والمركزة وعواما ما المركزة

 وأجاز الشهيد لشيخنا الحليّ مع جماعة من أجلّة تلامذته، والمترجَم له هـ و ثالث الستّة الجازين من الشهيد، وتاريخها ١٢ شعبان ٧٥٧ه.

قرأ هؤلاء عليه كتاب: «علل الشرايع» للشيخ الصدوق، والشهيد كتب لشيخنا الحلّيّ، ولهم إجازة، وقد مدحه فيها.

وقد رأى الإجازة \_ بخطّ الجيز \_ الميرزا عبد الله الأفنديّ على ظهر الكتاب المذكور، وهذا نصّها:

«سمع بقراءتي أكثر هذا الكتاب وبقراءة غيري لباقيه لأبيه [كذا] الشيخ الأجلّ، العالم، العامل، الفاضل، الفقيه، الكامل، الزاهد، العابد، زين الدين، أبو الحسن عليّ ابن بشارة العامليّ الشقراويّ الحنّاط، والسيّد الشريف، الفقيه، العالم، الفاضل المحقّق، الورع شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن زهرة الحسينيّ الحلبيّ، والشيخ الصالح، الورع، الديّن، البدل عزّ الدين أبو محمّد الحسن بن سليمان بن محمّد الحلّيّ المولد، العامليّ المحتد، والشيخ الفقيه، العالم، العامل، الكامل، عزّ الدين أبو عبد الله الحسين ابن عليّ العامليّ لأكثره ، والشيخ الفقيه الزاهد العابد جمال الدين أحمد بن إبراهيم بن حسين الكردامي، والفقيه عزّ الدين حسين بن محمّد بن هلال الكركي، وآخرون كثيرون، ورويتُه لهم بحقِّ قراءتي عليهم من لفظي عن شيخي السيّد المرتضى العلامة عميد الدين أبي عبدالله عبدالمطَّلب بن محمّد بن عليّ بن الأعرج الحسينيّ ، وشيخي اللباب العلَّامة المحقِّق فخر الدين أبي طالب محمّد بن المطهّر، كليهما عن الشيخ الإمام المتبحر شيخ الإسلام مفتى الفرق جمال الدين أبي منصور الحسن بن المطهر وأخيه الشيخ الإمام رضى الدين على بن المطهّر والسيّد فخر الدين على بن الأعرج، جميعاً عن الشيخ الإمام العلامة نجم الدين أبي القاسم بن سعيد والشيخ سديد الدين أبي المظفّر يوسف بن المطهّر، كليهما عن السيّد الإمام النسّابة شمس الدين أبي عليّ فخّار، والشيخ الفقيه نجيب الدين أبي إبراهيم محمّد ابن نما ، كليهما عن الشيخ الفقيه العلامة

فخر الدين أبي عبد الله محمّد بن إدريس، عن الشيخ عربي بن مسافر العباديّ .. وغيره، عن إلياس بن هشام الحائريّ .. وغيره، عن أبي عليّ المفيد بن شيخنا الإمام أبي جعفر الطوسيّ، عن والده، عن شيخه الإمام أبي عبد الله المفيد، عن مصنّف الكتاب \_رضوان الله عليهم أجمعين \_وعن جماعة من مشايخي ومشايخ مشايخي الذين يضيق الحال عن تعدادهم بطرق شتّى ممّا صحّ، وأذنت لهم في روايته بهذه الطريق وغيرها ممّا صحّ فإنّها الأصل.

وكتب محمّد بن مكّي يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان سنة سبع وخمسين وسبعمائة بالحلّة؛ حامداً لله تعالى ومصلّياً على رسوله محمّد وآله الطاهرين» انتهى (١).

٢ ـ السيّد بهاء الدين عليّ بن غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحسينيّ النجفيّ النيليّ.

قال عنه الأفنديّ الإصفهانيّ (ق ١٢ هـ) في ترجمته: «الفقيه، الشاعر الماهر، العالم الفاضل الكامل، صاحب المقامات والكرامات العظيمة ... كان من أفاضل عصره وأعاظم دهره ...»(٢).

وقال المحدِّث النوريّ ( ١٣٢٠ هـ): «السيّد الأجلّ الأكمل، الأرشد، المؤيّد، العلّامة النحرير، بهاء الدين على ... النيليّ النجفيّ النسّابة ...»(٣).

وله مؤلّفات كثيرة في فنون شتّى منها: إصلات القواضب، الإنصاف في الردّعلى صاحب الكشّاف، الأنوار المضيئة في الحكمة الشرعيّة الإلهيّة، إيضاح المصباح

<sup>(</sup>١) رياض العلماء ٣: ٣٧٤ ـ ٣٧٥، ذكرها في ذيل ترجمة الشيخ عليّ بن بشارة العامليّ الشقراويّ الحنّاط المذكور اسمه في هذه الإجازة.

<sup>(</sup>٢) رياض العلماء ٤: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) خاتمة مستدرك الوسائل ٢: ٢٩٦.

لأصل الصلاح، الدرّ النضيد في تعازي الإمام الشهيد، الرجال، السلطان المفرّج عن أهل الإيمان، الغيبة المسمّى بـ: سرور أهل الايمان.

ولم ينصّ المترجمون له على تاريخ دقيق لولادته ووفاته ، غير أنّه لاشكّ تـوفيّ حدود سنة ٨٠٣ه؛ وذلك لرواية الشيخ أبي العبّاس ابن فهد الحليّ عنه مباشرةً في كتابه «المهذّب البارع» داعياً له بدوام فضائله ممّا يعني أنّه كان حيّاً آنذاك، حيث أتمّ ابن فهد كتابه المهذّب في سنة ٨٠٣ه، فيكون السيّد النيليّ متوفي في هذه السنة أو قريباً منها.

روى الحليّ عنه \_كما شاركه في بعض مشايخه \_في ثلاثة مواضع عدّة روايات في كتاب المحتضر (١) وفي مجموعته الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر (٢)، فقال فيه:

«وممّا رواه لي ورويته عن السيّد الجليل الموفّق السعيد بهاء الدين عليّ بن عبد الحميد الحسينيّ أسعده الله بتقواه وأصلح أمر دنياه وأُخراه، رواه بطريقه ...».

وفي موضع آخر روى عن كتابه، فقال: «ونقلت أيضاً من كتاب السلطان المفرّج عن أهل الإيمان، تصنيف السيّد الجليل الموفّق ... ما صورته»(٣).

واشتبه الشيخ الحرّ في انتساب النيليّ ومرويّاته ونسبها إلى السيّد جلال الدين عبد الحميد بن فخّار بن معد بن فخّار الموسويّ، وقال في ترجمته: «له كتاب ينقل منه الحسن بن سليان بن خالد الحلّيّ في مختصر البصائر»(٤).

<sup>(</sup>١) المحتضر: ١١٦، والحلَّيّ ذكر فيه إسناده لرجال الكشي، فلاحظه.

<sup>(</sup>٢) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر حديث: ١٩٦ و ٢٠٠، في باب أحاديث الرجعة من غير طريق سعد.

<sup>(</sup>٣) المصدر: ٥١١ ، باب تتمّة ما تقدّم من أحاديث الرجعة.

<sup>(</sup>٤) أمل الآمل ٢: ٥٤/١٤٥.

والظاهر أنّه خلط بين السيّد بهاء الدين والسيّد جلال الدين؛ لأنّ الحليّ لم ينقل عن السيّد جلال الدين في المختصر ولا في بقيّة كتبه، وإنّا قال في المختصر: «وممّا رواه لي ورويته عن السيّد الجليل السعيد بهاء الدين عليّ بن السيّد عبد الكريم بن عبد الحريم بن عبد الحريم بن عبد الحميد ... ».

وأنت خبير بأنّ المراد منه هو السيّد بهاء الدين النيليّ صاحب الأنوار المضيئة ، الراوي عن الشهيد ، المشارك للحليّ ، ويكني في هذا تصريح الحليّ في آخر المجموعة بأنّه ينقل عن «كتاب السلطان المفرّج عن أهل الإيمان ، تصنيف السيّد الجليل الموفّق بهاء الدين عليّ بن عبد الكريم بن عبد الحسينيّ ...»، ويعدّ هذا الكتاب من تأليفات النيليّ، وقد طبع نبذة منه ضمن سلسلة مصادر بحار الأنوار برقم (٢) من منشوراتنا.

ولا يخفى أنّ في كلام صاحب الأمل أوهاماً أُخر، فلاحظ كلام الحدِّث النوري الله (١٣٢٠ هـ) في خاتمة المستدرك(١).

#### ٣ \_ محمّد بن إبراهيم بن محسن المطارآبادي.

نسبة إلى مطارآباد من أعمال وقرى الحلّة، وقد ينسب إليه عدّة من الأعلام مثل: زين الدين عليّ بن أحمد بن طراد المطارآباديّ شيخ الشهيد، المتوفّى ٧٦٢ ه، والشيخ نجم الدين خضر بن محمّد بن نعيم المطارآباديّ (٢)، وناصر الدين مهديّ بن محمّد شمس الدين بن معد المطارآباديّ (٣).

<sup>(</sup>۱) خاتمة المستدرك ۲: ۳۱۷ ـ ۳۱۸.

<sup>(</sup>٢) الذريعة ١: ٩٦٨/١٨٦.

<sup>(</sup>٣) تراجم الرجال ١: ٤٩٧ و ٢: ٥٦٦ و ٨٣٦

وقد حدّث شيخنا الحلّيّ عنه في أواخر مجموعته الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر حديثاً واحداً فقال:

«حدّ ثني الأخ الصالح الرشيد محمّد بن إبراهيم بن محسن المطارآباديّ، أنّه وجد بخطّ أبيه الرجل الصالح إبراهيم بن محسن هذا الحديث الآتي ذكره وأراني خطّه، وكتبته منه، وصورته: الحسين بن حمدان ...»(١).

أقول: والحديث مذكور في كتاب الهداية الكبرى للخصيبي (٢).

### بقي هنا شيئان:

الأوّل: قال العلّامة عبد الله الأفنديّ الإصفهانيّ (ق ١٢) \_ في ترجمة شيخنا الحليّ \_: «ومن الغرائب ما وقع في موضع من كتاب منتخب مختصر البصائر المذكور أن السيّد رضي الدين عليّ قال لي: إنّ هذا الكتاب \_ يعني كتاب تفسير الآيات التي نزلت في آل محمّد عَلَيْ تأليف محمّد بن العبّاس بن مروان، عن فخّار ابن معد بطريقه إليه من الكتاب المذكور ... \_.

ويلوح من سياق سابق كلامه أنّ المراد برضي الدين عليّ هو ابن طاوُس صاحب الإقبال، ومن المعلوم أنّ الشهيد متأخّر الطبقة عنه بكثير، فكيف يروي عنه تلميذه ؟! فلعلّ في النسخة سقلً، أو المراد به غير ابن طاوُس؛ فلاحظ (٣).

أقول: بعد المراجعة والتفحّص في نفس كتاب مختصر بصائر الدرجات، أو المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر في الحديث، وجدنا ذكر اسم السيّد رضى الدين على في عدّة مواضع، ولم أجد موضعاً قال فيه: «أنّ السيّد رضى الدين

<sup>(</sup>١) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٥١٥، باب تتمّة ما تقدّم من أحاديث الرجعة.

<sup>(</sup>٢) الهداية الكبرى: ٣٩٢ ـ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) رياض العلماء ١: ١٩٥ ـ ١٩٦.

عليّ قال لي: إنّ هذا الكتاب ...» حتى يؤدّي إلى القول بالسقط أو المراد برضي الدين غير ابن طاوُس، بل الذي جاء في هذه المواضع:

«يقول عبد الله حسن بن سليان: وقفتُ على كتاب فيه تنفسير الآيات التي نزلت في محمّد وآله صلوات الله عليه وعليهم، تأليف محمّد بن العبّاس بن مروان، يُعرَف بابن الجُحَام، وعليه خطّ السيّد رضيّ الدين عليّ بن طاوس: أنّ النجاشيّ ذكر عنه أنّه ثقة ثقة. روى السيّد رضي الدين عليّ هذا الكتاب عن فخّار بن معد بطريقه إليه ...»(١).

كها قال في موضع آخر عند النقل عن تفسير ابن الجُحَام: «ومن كتاب تأويل ما نزل من القرآن في النبيّ وآله صلوات الله عليه وعليهم، تأليف أبي عبد الله محمّد ابن العبّاس بن مروان، وعلى هذا الكتاب خطّ السيّد رضي الدين عليّ بن موسى ابن طاوُس ما صورته: قال النجاشيّ ... وساق عبارة النجاشيّ في توثيق ابن الجُحَام وعدّ كتبه، ثمّ حكى باقي عبارة ابن طاوُس ــ: رواية عليّ بن موسى بن طاوُس، عن فخّار بن معد العلويّ وغيره، عن شاذان بن جبرئيل عن رجاله» (٢).

وهكذا وجدت عبارة شيخنا الحليّ عند النقل عن كتاب ابن الجُحَام ولم يورد فيه أيّ كلام يلوح إلى نقله عن رجل بعنوان رضي الدين عليّ بدون الواسطة حتى يُظَنّ أنّ في العبارة سقط أو هو رجل غير ابن طاوُس.

الثاني: قد ذكر في مقدّمة تحقيق كتاب «صحيفة الإمام الرضا ﷺ» \_المطبوع في مدرسة الإمام المهديّ عجّل الله تعالى فرجه الشريف في قم المقدّسة \_ثلاثة أسانيد

<sup>(</sup>١) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر: ٥٦٦.

إلى هذا الكتاب الشريف المذكور ونسبها إلى شيخنا الحلّي ﷺ، وهي كما يلي:

• سند الشيخ الجليل حسن بن سليان الحليّ في مختصر بصائر الدرجات ١٣٥: ١ \_ أخبرنا جماعة ، منهم: السيّدان المرتضى والجيتبى ابنا الداعي الحسنيّ، والأستاذان: أبو القاسم وأبو جعفر ابناكميح، عن الشيخ أبي عبد الله جعفر بن محمّد ابن العبّاس، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى.

٢ \_ أخبرنا السيّد أبو البركات محمّد بن إسماعيل المشهدي، عن جعفر الدوريستيّ، عن الشيخ المفيد محمّد بن النعمان أبي عبد الله الحارثيّ، عن محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه [الشيخ الصدوق] ... الإسناد رقم ١٠.

• سند الشيخ الجليل حسن بن سليان في مختصر بصائر الدرجات ١٣٧:
 بالإسناد \_رقم «٥٧» المتقدّم \_إلى ابن بابويه، بإسناده رقم «٦»(١).

أقول: الإسنادان الأوّلان ليسا من طرق شيخنا الحليّ إلى هذا الكتاب، بل كلّه طريق قطب الدين الراونديّ المتوفّى ٥٧٣ ه في «الخرائج والجرائح»، كما صرّح بذلك الحليّ في الصفحات المتقدّمة عن هذا النقل (٢)، وأيضاً كلّ من السيّدين المرتضى والمجتبى ابني الداعي الحسنيّ وأبو القاسم وأبو جعفر ابنا كُمَيح، وأيضاً محمّد بن إسهاعيل المشهديّ كانوا في طبقة تلامذة الشيخ الطوسيّ المتوفّى ٤٦٠ ه والشيخ جعفر بن محمّد الدوريستيّ المتوفّى حدود ٤٧٣ ه، ويعدّ من طبقة أساتذة منتجب الدين الرازيّ المتوفّى في مطلع القرن السابع الهجريّ، والقطب الراونديّ، والسيّد فضل الله الراونديّ، وابن شهر آشوب المازندرانيّ المتوفّى ٥٨٨ ه.

<sup>(</sup>١) صحيفة الإمام الرضا ﷺ: ٣٠ ـ ٣١، مقدّمة التحقيق.

<sup>(</sup>٢) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٣١٧/٣٥٢ و٣٢٠/٣٥٣ و٣١٨/٣٥٣.

وغيرهم، فهذه الأعلام متقدّمة طبقةً وعصراً بمراتب عنه (١)، وصريح عبارة شيخنا الحليّ أنّه نقل من كتاب الخرائج، ولم يذكر طريقه إلى كتاب الخرائج أو الصحيفة ولا إلى مؤلّفها؛ فلاحظ.

# تلامذته والراوون عنه:

حيناكان شيخنا الحليّ في الحلّة أخذوا يقرؤون عليه الكتب الحديثيّة أو الفقهيّة، وممّا يرى من حياته الشريفة أنّه اجتهد في نشر الحديث الشريف، ومن العلماء والأفاضل الذين يروون عنه:

#### ١ \_الشيخ عزّ الدين حسين بن محمّد بن الحسن الجويانيّ العامليّ.

وقد كتب له شيخنا الحليّ إجازة في ٢٢ محرّم ٢٠ هـ، على ظهر نسخة من كتاب «الخصال» تأليف الشيخ الصدوق الذي كتبه الجاز وأتمّ الجزء الأوّل منه في يوم الأربعاء ٢٥ ذي القعدة سنة ٢٠ ه ه ، ثمّ قرأ هذه النسخة على شيخه الحسن بن سليان الحليّ وقابلها وصحّحها، وتوجد على هامشها علامات التصحيح، وبعد القراءة والتصحيح كتب الجيز في بداية الجزء الثاني من كتاب الخصال هذه الإجازة.

وقد ترجمه شيخنا الطهراني في الضياء اللامع في القرن التاسع من كتاب طبقات أعلام الشيعة (٢).

ووصفه الجيز ب: «الشيخ الصالح، العالم، الموفّق، عزّ الدين ...».

<sup>(</sup>١) فهرست منتجب الدين: ٣٨٧/١٦٣، أمل الآمل ٢: ٧٢٣/٢٤٥، طبقات أعلام الشيعة ٢: ٢٤٠ و٢٩٧ (الثقات العيون في سادس القرون).

<sup>(</sup>٢) طبقات أعلام الشيعة ٤: ٥٠.

ولم يرد وصفه بالعامليّ في خطّ الحليّ، وقد وجدناه من خطّ المجاز في ترقيمة نسخة من كتاب «حاشية إرشاد الأذهان» لظهير الدين النيليّ (١)، تلميذ فخرالحققين والمجاز من قبله، وتوجد نسخة الحاشية في مكتبة مدرسة الإمام الصادق ﷺ في بروجرد برقم: (٣٣) وقد كتبها الجُويَّانيّ (٢) في يوم الاثنين السابع من شعبان ٧٨٨ه (٣٠).

ويُشاهد أيضاً في نهاية الجزء الأوّل من كتاب «الخصال» \_ بخطّ الجاز\_إنهاء آخر بخطّ الفاضل المقداد السيوريّ المتوفّى ٨٢٦ هـ، وقد عاثت بها يد الدهر فشطبت الإنهاء، وقد أُعيدت الكلهات المشطوبة في ذيلها، وهذا نصّها: «أنهاه قراءة العبد المقداد أبو عبد الله السيوريّ عنى الله عنه مترحمّاً على جامعه داعياً لمالكه ولجميع المؤمنين بصلاح الدارين بمحمّد وآله تحريراً في تاسع عشر من ربيع الثانى سنة غان وغاغائة».

ولعلّ المراد من مالكه هو شيخنا الجاز \_يعني الجُــُويَّانيِّ \_( وعــلى هــذاكــان الجويانيِّ من تلامذة الفاضل المقداد أيضاً، فليتأمّل.

وإليك صورة خط الحلي في الإجازة للجُوَيَّاني على ما في النسخة الموجودة في مكتبة السيد المرعشي الله (٤٠).

<sup>(</sup>١) هو الشيخ عليّ بن يوسف بن عبد الجليل، ظهير الدين، النيليّ، من تلامذة فخر المحققين، يروي عنه أحمد بن فهد الحلّيّ، وله: «منتهى السؤول في شرح معرّب الفصول النصيريّة» في الكلام و «كافية ذي الأدب». (انظر: طبقات أعلام الشيعة ٣: ١٥٣ /الحقائق الراهنة و ٤: ١٠٢ /الضياء اللامع)

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى قرية «جُوَيًا» من قرى جبل عامل قرب مدينة صور ، وهي موجودة بهذا الاسم إلى الآن.

<sup>(</sup>٣) تراثنا ٥٥: ١٥٧ / دليل المخطوطات (٥) فهرس مكتبة مدرسة الإمام الصادق الله السيّد أحمد الحسينيّ الإشكوريّ.

<sup>(</sup>٤) انظر: فهرس مكتبة السيّد المرعشيّ الله ٢٧٦ / ٢٧٥.

مَكِكْنَبُمُ لِعَالِمُ يُتَلَافِحُ لِنَيْنِي ﴿

#### د با این استان استان

# للجئزالكاوين جباب الجنصاب

الشیخ العالی معلی السیخ الفتیم الم الفتیم ا

الله بيد وسده والسلوه المناهون بين وعلى خديد المفاهري بين ورمن الاكومن وسعده والسلوه المن المن المن المن وحد مثرات المن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن المن والمن والمن المن والمن وال

إجازة الشيخ الحسن بن سليمان الحلّيّ بخطّه الشريف في سنة ٨٠٢ هـ للشيخ عزّ الدين حسين بن محمّد الجويانيّ العامليّ على ظهر نسخة من كتاب «الخصال» للشيخ الصدوق الله الله على الله على على على الله «الحمد لله وحده والصلاة على نبيّه محمّد الذي لا نبيّ بعده وعلى عـترته الطـاهرين وذرّيته الأكرمين.

وبعد؛

فإنّ الشيخ الصالح، العالم، الموفّق، عزّ الدين حسين بن محمّد بن الحسن الجُويانيّ عنتم الله له بالحسنى ـ قرأ عليّ الجزء الأول والثاني من كتاب الخصال تصنيف الشيخ الفاضل السعيد المرحوم محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه الفقيه القمّيّ من أوله إلى آخره وأذنت له في روايته عنّي عن شيخي الشيخ الفقيه العالم الشهيد وليّ آل محمّد ـ صلوات الله عليهم ـ أبي عبد الله محمّد بن مكّي الشاميّ، عنن شيخه السيّد عميد الدين عبد المطّلب بن الأعرج الحسينيّ، عن جدّه السيّد فخر الدين أبي الحسن عليّ، عن شيخه السيّد عبد الحميد بن فخّار، عن السيّد أبي عليّ فخّار، عن شيخه محمّد ابن إدريس، عن الحسين بن رطبة السوراويّ، عن الشيخ أبي عليّ الحسين بن محمّد بن الضدوق محمّد بن النعمان، عن الشيخ المفيد محمّد بن النعمان، عن الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه هي أن فليروه عنّي لمن شاء كيف شاء بهذا الطريق ويغيرها من الصدوق محمّد بن بابويه هي الفيرة بما كتب [و] قرأ، ووفّقه للعمل بما علم، وأنا أطلب منه أن يدعو إلي عند قراءته له ونشر علمه والإفادة به، فقد روي في الحديث: «مَن دعا لأخيه المؤمن نودي من العرش: لك مائة ألف ضعف»، وكتب عبد الله حسن بن سليمان بن محمّد، في الثالث والعشرين من شهر المحرّم الحرام سنة اثنان وثمانمائة هجريّة، والحمد لله وحده» (۱).

٢ ـ زين الدين عليّ بن الحسن بن محمّد الإستراباديّ المتوفّى ٨٣٧ ه.

قال عنه الميرزا عبد الله الأفنديّ الإصفهانيّ (ق ١٢): «فاضل جليل وعالم نبيل،

<sup>(</sup>١) لاحظ ترجمة المشايخ المذكورين في هذه الإجازة ووصفها في تـراثـنا ١٠: ١٠٧ ـ ١١٢/ مـقالة الشيخ محمّد السماميّ الحائريّ.

فقيه نبيه، وكان من متأخّري فقهاء الأصحاب مقارباً لعصر ابن فهد الحلّيّ ونظرائه...»(۱). أخذ عن جماعة من الفقهاء، منهم: السيّد رضي الدين الحسن بن ضياء الدين عمّد الله بن مجد الدين ابن الأعرج الحسينيّ، وابن عمّه السيّد جمال الدين محمّد بن عميد الدين بن عبد المطّلب بن محمّد بن الأعرج، شيخنا المترجَم له.

وحدّث وأقرأ الفقه والرجال، وانتفع به الطلبة، منهم: السيّد نظام الدين تركة ابن تاج الدين بن جلال الدين عبد الله الحسينيّ، وجعفر بن أحمد بن الحسن المكيّ، والسيّد حسن بن حمزة الموسويّ النجفيّ، والسيّد سلطان بن الحسن الحسن الحسنيّ الشجريّ القمّيّ النجفيّ، ومحمّد بن شجاع الأنصاريّ الحليّ.

وقد صرّح بنقل الإسترآباديّ عن شيخنا الحليّ الشيخ محمّد بن شجاع الأنصاريّ الحليّ في كتابه: «نهج العرفان في أحكام الإيمان» عند روايته عن الإسترآباديّ وطرقه إلى الكتب والروايات(٢).

٣ ـ السيّد أبو العبّاس تاج الدين عبد الحميد بن السيّد جمال الدين أحمد بن عليّ الهاشميّ الزينبيّ.

وهو الذي روى «الصحيفة المباركة السجّاديّة» عن شيخه الحسن بن سليان الحلّيّ قراءة عليه.

وروي عن الزينبيّ الشيخ زين الدين أبو القاسم عليّ بن عليّ بن جمال الدين محمّد بن طيّ العامليّ الفقعانيّ، المـتوفّى ٨٥٥ ه<sup>(٣)</sup>، الذي كـتب إجـازة الصـحيفة

<sup>(</sup>۱) رياض العلماء ٣: ٤١١.

<sup>(</sup>٢) الذريعة ٢٤: ٢٢٠٩/٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: الضياء اللامع في القرن التاسع: ٩٣ ـ ٩٤، أمل الأمل ٢: ١٩٠، رياض العلماء ٤: ١٥٨، أعيان الشيعة ٢: ٢٦٨ و ٨: ٢٩٤.

لشمس الدين محمّد بن زين الدين عليّ بن بدر الدين حسن الجُبُعيّ العامليّ (١) جدّ شيخنا البهائي والمتوفّى ٨٧٦ هـ؛ فقال ابن طيّ الفقعانيّ في الإجازة :

«... وأجزت له أدام الله أيّامه أن يروي ذلك عني ، فإني رويتها قراءة على السيّد الجليل النقيب أبي العبّاس تاج الدين عبد الحميد بن السيّد جمال الدين أحمد بن عليّ الهاشميّ الزينبيّ ـ طاب ثراه ـ ورواها لي عن الشيخ الأجلّ عزّ الدين شيخ السالكين حسن بن سليان الحليّ ـ رفع الله درجته ـ بإسناده المتصل إلى سيّدنا ومولانا زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام ...».

وتاريخ الإجازة: رابع شهر رمضان المعظّم قدره من شهور سنة ٨٥١هـ(٢).

٤ - جمال الدين أبو العبّاس أحمد بن شمس الدين محمّد بن فهد الحليّ الأسديّ، المولود عام ٧٥٧ أو ٧٥١ ه، والمتوفي ٨٤١ ه، والمدفون بكربلاء المقدّسة، وصاحب كتاب «عدّة الداعى ونجاح الساعى».

وقد نقل ابن فهد عن الحليّ كما صرّح العلّامة المتتبّع الأفنديّ الإصفهانيّ في الفوائد الطريفة، وقال: «وأجازه بإجازة طويلة ...»(٣) فلاحظ.

## مؤلّفاته وآثاره العلميّة:

لشيخنا المترجَم له في نعلم آثار تدلّ على نبوغ الرجل واهتامه بفنّ الحديث الشريف ودرايته والتفقّه فيه، والكلام والعقائد وغيرها؛ وتمتاز مؤلّفاته

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: أمل الآمل ١: ١٣٨، رياض العلماء ٥: ٤٨، الضياء اللامع: ١١٩ ـ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) الضياء اللامع في القرن التاسع: ٧٥، الذريعة ١: ١١٥٨/٢٢٠، وفيهما: (محلّى) بـدلاً مـن (طـيّ)، بحار الأنوار ١٠٧: ٢١٣، تكملة أمل الاَمل: ٣٥٦\_٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) الفوائد الطريفة: ٣٧٩.

حياة الشيخ حسن بن سليمان الحلّي ................ ٤١

#### عيزات جمة ، منها:

اهتامه ه فيما تحتاج إليه الشيعة الإمامية لتثبيت عقائدها، كمسألة الرجعة، وإشكال رؤية المحتضر للنبي عَلَيْ والأُمَّة عِيد، وأفضليّة النبيّ وأهل بيته على والقضاء والقدر، وبحث عالم الذرّ.

ومنها: استخدامه لأتقن وأوثق مايتوسّل إليه في البحث وهو كتاب الله عزّ وجلّ والحديث الشريف، حتى تطابقت عناوين كتبه في المواضيع الحديثيّة مع الحستوى والمضمون العقائديّ والكلاميّ.

ومنها: منتهى الدقّة في منقولاته، فقد راعى ﴿ الأمانة عند النقل في ألفاظ الحديث من دون أيّ تصرّف أو النقل بالمعنى أو التصحيح الاجتهاديّ كها هو ظاهر لمن تأمّل، وتطابق منقولاته مع كتب المتقدّمين والمرويّات المسندة المعتبرة، حتى أنّه لم نجد له مورداً لم يذكر فيه اسم مصدر تخريج الحديث(١).

ومنها: استفادته من الكتب المعتبرة المعتمدة (٢) التي وصلت إليه عن طريق

<sup>(</sup>١) وكذلك لشدة احتياطه الله عند شرح الأحاديث التي تحتاج إلى البيان والتوضيح وضّحها مع غاية الدقة والحذر، كما قال في كتاب المحتضر ١٣٣، عند تفسير كلام أمير المؤمنين الله : «وقد روي عن الصادق الله أنّه قال : إنّ لنا المخرج ممّا نقوله من سبعين وجهاً. فلعلّ هذا الوجه يرضيهم صلوات الله عليهم، ولو لا دلالة الآية التي فسرها الرضا الله وكلام مولانا أمير المؤمنين الله مسرنا على تأويل كلامهم، فإن أصب فممّا ظهر لي وباب من أحاديث ساداتي، وإن أخطئ فمن نفسي وأستغفر الله من كلّ ذنب».

<sup>(</sup>٢) إلّا ما شذّ وندر فإنّه الله بعض الأحيان نقل عن بعض الكتب التي لم تصل إلينا ولا نعرف إلّا اسم الكتاب عن طريق كتاب الحلّي كما لا نعرف حياة مؤلّفيها إمّا لعدم ذكر اسمهم أو لعدم ذكرهم في كتب التراجم كما نجهل حياة وأسماء كثير من علمائنا، ومع هذا فإنّ الأحاديث المنقولة في كتب الحلّيّ عن مثل هذه الكتب موجودة في الكتب المعتبرة أو تكون لها شواهد كثيرة صحيحة الإسناد.

الإجازة والقراءة، وغيرهما من طرق تحمّل الحديث، كما أنّ له طرقاً إلى روايتها.

لذا نجد علماء العقائد وكبار المحدّثين يعتمدون على كتبه في كثير من المباحث، وفي هذا دلالة تامّة على توثيق منقولاته واعتبار روايته، ومنها يعلم مغزى ومرمى قول العلّامة المجلسي الله وكتب البياضي وابن سلمان كلّها صالحة للاعتاد، ومؤلّفاها من العلماء الأنجاد، وتظهر منها غاية المتانة والسداد»(١).

وإليك أسماء ما وقفنا عليه من تأليفاته مع التفصيل والبيان في حالها من الموضوع والتوثيق والفصول:

## ١\_ تفضيل الأئمّة على الأنبياء والملائكة وسائر الخلق أجمعين .

ويحكي اسمه عن مسمّاه، وعنوانه يكشف عن محتواه؛ وهذا الكتاب هو الذي يزفّه الطبع إلى القرّاء الأعزّاء.

### نسبة الكتاب إليه:

فقد نسبه إليه الشيخ بهاء الدين محمّد بن حسين بن عبد الصمد العامليّ (ق ١٠٣٠)، والعلّامة المتتبّع المولى عبد الله الأفنديّ الأصفهانيّ (ق ١٢ه)، والعلّامة الكبير محمّد باقر بن محمّد تتي المجلسيّ (١١١٠ه)، والمولى محمّد باقر بن محمّد إسماعيل الطهرانيّ الكجوريّ (١٢٥٥ه)، والعلّامة الجهبذ السيّد محسن الأمين العامليّ (١٣٧١ه)، وشيخنا الأجلّ آغا بزرگ الطهرانيّ (١٣٨٩ه).

ونقل عن هذا الكتاب الشيخ البهائي على ظهر نسخة من كتاب «نهاية الأحكام» للعلّامة الحلّي، وقال: «من كتاب تفضيل محمّد وآله عليهم السلام على

<sup>(</sup>١) يجار الأنوار ١: ٣٣.

الأنبياء والملائكة منسوب إلى الشيخ حسن بن سليان ...»(١).

وأورد العلامة الجلسيّ والكجوريّ \_رحمها الله \_جملة من روايات هذا الكتاب في كتابيها، وقالا عند النقل: «كتاب تفضيل الأئمّة على الأنبياء للشيخ حسن بن سلمان ...»(٢).

وذكره الأفندي في رياض العلماء، فقال: «ومن مؤلّفاته أيضاً رسالة في تفضيل الأثمّة الميلاً على الأنبياء والملائكة، وعندنا منها نسخة، وهي مختصرة قد ناقش فيها مع المفيد أيضاً في اقال في في كتاب أوائل المقالات، ومع الشيخ الطوسي في المسائل الحائريّة أيضاً، حيث قال فيهم بخلاف ذلك» (٣).

وأورد مثل ذلك في تعليقته على أمل الآمل (٤).

وقال في هامش كتاب الفوائد الطريفة عند نقل توثيق مصادر بحارالأنوار: «وله أيضاً كتاب المفاضلة بين الأنبياء والأعُمّة، قريب من ثلاثة آلاف بيت، ويوجد في جملة كتب الأستاذ الاستناد نين (٥).

وورد ذكر الكتاب في أعيان الشيعة باسم: «رسالة تفضيل محمّد وآله عـليهم السلام على الأنبياء والملائكة ...»(٦).

وجاء عنوانه في الذريعة: «رسالة في أفضليّة الأغّة على الأنبياء، لحسن بن

<sup>(</sup>١) على ما حكاه السيّد الأمين في أعيان الشيعة ٥: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٦: ٣٠٩، الخصائص الفاطميّة للكجوريّ ١: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) رياض العلماء ١: ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) تعليقة أمل الأمل: ١١٦.

<sup>(</sup>٥) الفو ائد الطريفة: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) أعيان الشيعة ٥: ١٠٧.

سليان بن محمّد بن خالد الحلّي ، تلميذ الشهيد الأوّل ، وصاحب إثبات الرجعة ، توجد ضمن مجموعة في مكتبة دانشگاه [جامعة] طهران كما في فهرسها ...»(١)، فاتّبع هي في التسمية ما في فهرس المكتبة .

وقال في الضياء اللامع: «ورسالة في تفضيل الأئمّة على الأنبياء والملائكة مختصرة، كانت عند صاحب رياض العلماء، ردّ فيها على المفيد في أوائل المقالات والطوسيّ في المسائل الحائريّات»(٢).

وأمّا المؤلّف فقد صرّح باسمه في أوّل الكتاب وأثنائه في مواضع عدّة؛ منها: «يقول عبد الله حسن بن سليان» (٣).

«يقول عبد الله \_المقرّ بتفضيل الله سبحانه محمّداً عَلَيْهُ و تفضيل أهل بيته الميه على سائر من برأ وذراً بغير شكّ ولا ارتياب \_حسن بن سلمان (٤٠).

«يقول عبدهم ومحبّهم وشانئ عدوّهم ومبغضهم \_حسن بن سليان»(٥). وغير ذلك من المواضع.

#### مادّته العلميّة:

وأمّا موضوع الكتاب، فهو كها قال في الرياض إنّه وقف على كتاب «أوائل المقالات» للشيخ المفيد الله و «المسائل الحائريّات» للشيخ الطوسيّ الله في ا

<sup>(</sup>۱) الذريعة ۱۱: ۲۰۷/۹۹.

<sup>(</sup>٢) الفوائد الطريفة: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) تفضيل الأئمة: ١٥٧ و ٣٠٨ و ٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) تفضيل الأثمّة: ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) تفضيل الأئمّة: ٢٢٢.

مسألة تفضيل الأئمة الميلاعلى سائر الأنبياء من أُولي العزم وغيرهم والملائكة مسألة تفضيل الأئمة الميلاء على توقفها وعدم قطعها بشيء في المسألة أو عدم إبداء رأى فيها.

فالمؤلّف الله عنه الحوض في البحث \_قد أورد بعض الآيات والروايات عن الأعّة الأطهار الحين للتأكيد على الرجوع إليهم عند الحيرة والشكّ في مثل هكذا أمور إنطلاقاً من قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّ كُرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾(١)، ثمّ شرع في الاستدلال على أفضلية الأعمّة الأطهار اليك على الأنبياء والملائكة والناس أجمعين، على ضوء الآيات القرآنيّة والأخبار الصحيحة والمباحث العقائدية تحت فصول عدّة.

ومن المصادر التي اعتمدها: كتب الشيخ الصدوق الله مثل: «مَن لا يحضره الفقيه» و«الخصال» و«معاني الأخبار» و«كمال الدين» و«علل الشرائع» و«عيون أخبار الرضا الله »، «تفسير علي بن إبراهيم القمي»، «مصباح المتهجد»، «مقتضب الأثر»، «تأويل ما نزل في أهل البيت الله » لابن ماهيار، «كتاب الواحدة» لحمد ابن جمهور، «كتاب الحديث» للحسن بن كبش الحسيني»، «نهج التحقيق إلى سواء الطريق»، «كتاب القائم» و «التنبيه للحيرة» كلاهما للفضل بن شاذان .. وغيرها من الكتب المعتبرة المعتمدة.

#### مخطوطات الكتاب:

توجد نسختان لهذا الكتاب القيّم، واحدة كاملة والأُخرى ملخّصة؛

أمّا النسخة الكاملة فهي ضمن مجموعة في مكتبة جامعة طهران، في الجموعة

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٦: ٤٣.

المهداة من قِبَل السيّد المشكاة ﴿ تاريخ كتابة المجموعة ١٩٩١ هـ، وهي التي عرّفها مفهرس المكتبة بعنوان: «رسالة في أفضليّة الأئميّة على الأنبياء والمسلائكة»، وأخذ منه العنوان شيخنا الطهرانيّ في الذريعة (١)، وذكرت في فهرسها ٣: ١٠٨٠/٥٣٧. وأمّا النسخة الملخّصة فهي أيضاً كانت في مكتبة جامعة طهران ضمن مجموعة من الكتب، كتبت عام ١٠٧٨ هـ، وهي مختصرة جدّاً تشتمل على الربع الأوّل من الكتاب في المسائل المهمّة في الردّ على الشيخ المفيد والطوسيّ ـ رحمـة الله عمليها وطيّب الله رمسها ـ على توقّفها في مسألة أفضليّة الأثمّة على سائر الأنبياء الميّليّة، وذُكِرت في فهرسها ١٠١٠ مراكد ٢١٠٦.

وقال لي بعض الباعة للنسخ في قم المقدّسة إنّه باع نسخة من هذا الكتاب ولم يعلم مصيرها.

ولم يطبع هذا الكتاب من قبل.

## ٢\_الرجعة والردّ على أهل البدعة .

ورد ذِكره بهذا العنوان في أعيان الشيعة للسيّد الأمين، وفي بعض نسخ الكتاب. وأمّا العلّامة المجلسيّ في «بحار الأنوار» والشيخ الحدِّث الحرّ العامليّ في «الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة» والعلّامة الأفنديّ في «رياض العلماء» و«الفوائد الطريفة» والسيّد الخوانساريّ في «روضات الجنّات» والشيخ آغا بزرگ الطهرانيّ في «الضياء اللامع في القرن التاسع» وفي موضع من «الذريعة» فقد بزرگ الطهرانيّ في «الضياء اللامع في القرن التاسع» وفي موضع من «الذريعة» فقد

<sup>(</sup>۱) الذريعة ٥: ١٠٧.

سمّوه بـ: «الرجعة» أو «رسالة في الرجعة»(١).

وهذه الرسالة كلّها مندرجة في مجموعة شيخنا الحليّ التي جمعها وكتبها في أحاديث أغّة أهل البيت عليه في الموضوعات المختلفة والتي تعرف بيننا بن «مختصر البصائر»، كما سيجىء ذكرها إن شاء الله تعالى.

وقد أوردها عند اختصاره لكتاب «بصائر الدرجات» لشيخ الطائفة سعد بـن عبدالله الأشعريّ وضِمْنه في «باب الكرّات وحالاتها وما جاء فيها» من البصائر، وذلك لإتمام الفائدة وتجلية الحقّ في هذه المسألة.

قال ﴿ فَي أوّها: «يقول العبد الضعيف الفقير إلى ربّه الغنيِّ حسنُ بن سليان: إني قد رويت في معنى الرجعة أحاديث من غير طريق سعد بن عبد الله فأنا مثبتها في هذه الأوراق، ثمّ أرجع إلى ما رواه سعد بن عبد الله في كتاب مختصر البصائر ...» (٢٠). ومراده ﴿ كَما نظن \_ أنّه لمّا وجد الحاجة إلى إتمام الفائدة في باب الكرّة والرجعة أدرج عدّة أحاديث من غير ما رواه عن سعد بن عبد الله الأشعريّ من كتاب «بصائر الدرجات» (٣) بعد باب الكرّة ، وجعلها متميّزة في أوراق مستقلة ضمن اختصاره لكتاب البصائر ، وبعد الانتهاء من إيراد الأحاديث عاد إلى تكيل اختصاره للكتاب المذكور، فجمع فيه ٤٦ حديثاً من كتب شتى ، مثل: «كمال الدين» ، «كتاب الواحدة» ، «مصباح المتهجد» ، «عيون أخبار الرضا الله» ،

<sup>(</sup>۱) أعيان الشيعة ٥: ١٠٦ ـ ١٠٧، بحار الأنوار ١: ١٦، الإيقاظ من الهجعة في مواضع كشيرة منها، رياض العلماء ١: ١٩٣، الفوائد الطريفة: ٣٧٩، روضات الجنّات ٢: ٢٩٣، طبقات أعلام الشيعة ٤: ٣٤، الذريعة ١٠: ٢٩٣/١٦٢.

<sup>(</sup>٢) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) إلّا في موضع من الكتاب، يعني الحديث ٦ في الصفحة ١٦٧.

«الخرائج والجرائح»، «الغيبة» للشيخ الطوسيّ، «كتاب سُلَيم»، «تفسير القمّيّ»، مضافاً إلى مجموعة من الروايات المنقولة عن السيّد النسّابة بهاء الدين عليّ بن عبد الحميد النيليّ المتوفّى بعد ٨٠٣ه، تلميذ الشهيد.

#### ملاحظة:

قال شيخنا الطهراني في الذريعة ، عند ذِكره لكتاب الرجعة :

«نسخة الطهراني بكربلاء جديدة، نقل الكاتب أوّلاً عدّة أوراق من كتاب معتصر البصائر إلى آخر حديث تكلّم البعير مع رسول الله عَيَلِيَّ وبعده قال ما لفظه: "باب الكرّات وحالاتها وما جاء فيها": حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ... إلى تمام الستّ ورقات كلّها في أحاديث الكرّات، ثمّ بعد ذلك قال ما لفظه: يقول العبد الضعيف ... إلى آخر ما نقلناه، وأوّل حديثه خطبة الأمير الله، وقوله: سلوني ... فقام إليه صعصعة ... وهكذا ذكر أحاديث الرجعة إلى آخر الكتاب.

وكتب الكاتب لهذه النسخة ماكان مكتوباً في آخر المنقول عنها، وهي: هذا آخر ما وجدناه من كتاب الرجعة والردّ على أهل البدع، وهو بخطّ مصنفه الشيخ الكامل الزاهد الورع جمال الدين حسن بن سليان الحليّ من أجلّ تلامذة الشهيد ابن مكّى.

أقول: إنّ الكاتب أراد أن يجمع بين كتاب الرجعة وما أحال إليه مصنّفه في مختصر البصائر، فكتب أوّلاً ما في مختصر البصائر ثمّ كتاب الرجعة إلى آخر ما وجده منه»(١).

<sup>(</sup>۱) الذريعة ۱۰: ۲۹۳/۱۶۲.

يبدو من كلمات شيخنا الطهراني" ـ تغمّده الله برحمته ـ أنّ كتاب الرجعة هو كتاب مستقل ولا ربط له بكتاب الختصر ، والكاتب الذي استنسخ نسخة كتاب مختصر البصائر عن خطّ المؤلّف قد تصرّف في الكتاب وأدرج رسالة الرجعة ضمن كتاب الختصر ما بين باب الكرّات وباب في رجال الأعراف، وذلك للجمع بين أحاديث البابين \_أعني مختصر البصائر ورسالة الرجعة \_وما أحال إليه الحليّ في الرجعة من رجوع القرّاء إلى روايات الرجعة عن طريق سعد بن عبد الله في كتابه الذي جمعه في اختصار البصائر .

ويستلزم هذا القول بأن يجعل كلمة: «ارجع» في كلام الحليّ في أوّل رسالة الرجعة الذي نقلنا صدره فيما سبق بمعنى الأمر لتصحّ الإحالة من كتاب الرجعة إلى مختصر البصائر، كما أشار إلى ذلك في الذريعة وقال: «فمن أرادها [أي أحاديث سعد] «فليرجع» إلى كتاب مختصر البصائر».

وقد صرّح بذلك في ردّه على صاحب الرياض لكتاب بصائر الدرجات، فقال: «فقرأ صاحب الرياض بصيغة المتكلّم، ومقتضاه الوعد بأن يذكر روايات سعد بعد روايات غيره في هذا الكتاب، مع أنّه لم يذكر فيه شيئاً من روايات سعد أبداً، فيظهر منه أنّ قوله «ارجع» أمر لمن أراد الاطّلاع على أحاديث سعد أيضاً برجوعه إلى كتابه الآخر الذي ألّفه، وأورد فيه أحاديث سعد وهو مختصر كتاب البصائر»(١).

أقول: يتبادر إلى الذهن من خلال ما قدّمنا عدّة أمور:

الأوّل: إنّ عبارة شيخنا الحليّ في أوّل رسالة الرجعة «ارجع» قد قرئت بصيغة المتكلّم لا الأمر كما فهمه الطهراني الله فلاحظ وتدبّر.

<sup>(</sup>١) الذريعة ٣: ١٥/١٢٤.

الثاني: ذكر شيخنا الحليّ في أوّل رسالة الرجعة طريقه إلى نقل الأحاديث عن شيخه الشهيد الأوّل ﴿ ، ثمّ بعد إمّام الرسالة والرجوع إلى إمّام باقي اختصار البصائر أورد عدّة روايات من كتب شتّى ، وأحال إسناد وطريق نقل الروايات إلى الطريق الذي ذكره في أوّل رسالة الرجعة، وهذا يُثبت أنّ محلّ هذه الرسالة في ذلك الموضع الذي كانت فيه من الكتاب ، وأنّه لم يتبدّل محلّها بتوسّط شخص . إذن فالقول بأنّ الكاتب قد جمع بين كتاب الرجعة وما ورد في كتاب اختصار البصائر من باب الكرّة مردودٌ ، كما قاله الشيخ الطهراني ﴿ .

ثالثاً: جعل شيخنا الحلي الله في آخر مجموعته الحديثيّة فصلاً بعنوان: «تتمّة ما تقدّم من أحاديث الرجعة» (١)، وأراد بهذه الأحاديث التي أخرجها من كتاب بصائر سعد وغيره من الكتب التي نقل منها في رسالة الرجعة. وفي هذا دلالة واضحة على أنّ المجموعة التي جمعها الحليّ كانت مبعثرة في أصل التأليف.

### ولنا هنا كلمة ، مفادها:

أنّ بعض فهارس المخطوطات والكتب قد عَرَّ فت كتاب مختصر البصائر بكتاب الرجعة، وفي بعضها الآخر ينسب كتاب غير مختصر البصائر لشيخنا الحلّيّ وُسميّ بالرجعة أيضاً، وموضوع الجميع هو الرجعة.

أمّا الأوّل: فهو معلوم كما أوضحناه، وهذا اسم الجزء على الكلّ، وذلك إطلاق اسم جزءٍ من مجموعة الحسن بن سليان \_ يعنى رسالة الرجعة إلى كلّ هذه المجموعة \_(٢).

<sup>(</sup>١) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٥١١.

<sup>(</sup>٢) لاحظ: فهرس مكتبة السيّد عبّاس الكاشانيّ ـكربلاء ١: ٢٢٤، المكتبة الرضويّة على برقم ٢٠١٨

وأمّا الثاني: فقد طبع هذا الكتاب مرّة باسم «الرجعة»(١) للسيّد الجليل الأمير محمّد مؤمن بن دوست محمّد الحسينيّ الإسترآباديّ الشهيد بمكّة سنة ١٠٨٨ ه، صهر المولى محمّد أمين الإسترآباديّ على بنته وشيخ حديث وإجازة العلّامة المجلسيّ المجلس الم

وكلّ من ترجم لهذا السيّد ذكر أنّ له رسالة في الرجعة ، مضافاً إلى تصريح بعض نسخ هذا الكتاب بمؤلّفه وهو الإسترآباديّ ، وتاريخ فراغ المؤلّف عن تأليفه في شهر رجب ١٠٦٩ ه.

وأمّا نسبته للحلّي، فقد ينشأ من مطالب هذا الكتاب، حيث إنّ جميع أحاديث هذا الكتاب موجودة في المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر من مختصر البصائر ورسالة المذكور وغيرهما، مع تصريح مؤلّف الرسالة المذكورة في المقدّمة بأسماء الكتب التي استخرج منها هذه الأحاديث(٣)، وهذا لفظه:

«اعلم أن كلّ ما ذكرته في هذا المختصر فقد استخرجته من كتب أصحابنا، ومنه ما استخرج من كتاب مختصر البصائر لسعد بن عبد الله بن أبي خلف القمّي، ومنه ما استخرج من كتاب الكافي لمحمّد بن يعقوب الكليني، ومنه ما استخرج من كتاب

وذكره أصف فكرت في فهرس ألفبائي ٢٧٧، المكتبة الوطنيّة بطهران ١٠: ٥٤٩، مكتبة السيّد المرعشيّ ٢: ٥٣٣/١٣٨، مكتبة راجه فيض آباد، الهند.

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار ۱۱۰: ۱۲۸ ـ ۱۲۷.

<sup>(</sup>٢) كشف الحجب والأستار: ١٣٩٣/٢٦٣، الذريعة ١: ٤٥٦/٩٤ و ١٠: ٢٩٧/١٦٣، فهرس مخطوطات مكتبة السيّد المرعشيّ ٤: ٢٨٢، والمكتبة المركزيّة بطهران.

<sup>(</sup>٣) جاءت هذه الأسماء في بعض النسخ كما في نسخة مكتبة السيّد البروجرديّ بقم، برقم: (٥٠٩). ونسخة السيّد المشكاة المذكورة ونسخة المكتبة المركزيّة برقم: (٢١٤٤).

المزار لجعفر بن قولويه القمّيّ، ومنه ما استخرج من كتاب العلل لمحمّد بن عليّ بن بابويه، ومنه ما استخرج من كتاب الغيبة لمحمّد بن إبراهيم النعمانيّ، ومنه ما استخرج من كتاب تأويل الآيات لمحمّد بن العبّاس المعروف بابن ماهيار، ومنه ما استخرج من كتاب الغارات لإبراهيم بن سعيد الثقفيّ، ومنه ما استخرج من كتاب المصباح وكتاب الغيبة للشيخ أبي جعفر الطوسيّ، ومنه ما استخرج من كتاب الخرائج والجرائح لسعيد بن هبة الله الراونديّ، ومنه ما استخرج من كتاب سُلَيم بن قيس الهلاليّ، ومنه ما استخرج من كتاب عمم البيان للطبرسيّ، ومنه ما استخرج من كتاب من كتاب البشارة لابن طاؤس، وخطب لأمير المؤمنين ذكرتها كها وجدتها»(١).

واستفاد شيخنا الحليّ في تأليف وجمع الأحاديث في مجموعته من كلّ هذه الكتب من غير زيادة أو نقصان، وكانت موجودة عنده، حتى أنّ بعضها لم يكن عند غيره أو لم تصل إلى القرن الحادي عشر .. مثل: كتاب مانزل في أهل البيت علي لابن الماهيار، وكتاب الخطب لأمير المؤمنين، وكتاب البشارة لابن طاوس ... كها أنّ الحليّ عبر عن كتاب كال الدين للصدوق بد «الغيبة»، وعن كتاب كامل الزيارات لابن قولويه بد «المزار» كها مرّ في العبارة المذكورة ...

ومن هنا جاء الظنّ بأنّ الحلّيّ عندما جمع هذه الأحاديث في مجموعته أراد \_بعد السؤال منه \_ بجمع أحاديث الرجعة في كتاب مستقلّ وهو هذا الكتاب.

وتوجد في المكتبة المركزية لجامعة طهران \_من المجموعة التي أهداها السيد المشكاة الله إلى المكتبة \_نسخة من هذا الكتاب برقم: ١٦٧، وجاء على ظهر الصفحة الأولى منها بخطّ صاحب روضات الجنّات ما لفظه: «كتاب الرجعة

<sup>(</sup>١) الرجعة للاستر آباديّ: ٢٢، مقدِّمة المحقّق.

للحسن بن سليان الحليّ المذكور تفصيل أحواله في كتاب روضات الجنّات للحقير محمّد باقر بن زين العابدين الموسويّ الخوانساريّ عفا عنها الرحيم الباري».

وأيضاً قال في الروضات: «له كتاب منتخب بصائر الدرجات ... وله أيضاً كتاب في الرجعة لطيف ومختصر غيرهما ينقل عنهما أيضاً الجلسي الله كثيراً ...» (١)، كما وقال محمّد تقي المامقاني في صحيفة الأبرار عند تعريفه لكتب الشيخ حسن بن سليان: «ولهذا الشيخ أيضاً كتاب آخر في الرجعة ، ذكره الجلسيّ ... ولم نقف عليه »(٢).

كما ويفهم التعدّد من كلام صاحب الرياض، فلاحظ (٣).

أقول: وفيها:

أولاً: لقد استقصيت في كتاب «بحار الأنوار» للعلّامة المجلسيّ لعليّ أجد شيئاً اسمه الرجعة ، فلم أجد أيّ ذكر للرجعة لا اسماً ولا رمزاً إلّا ما جاء في المقدِّمة في تعداد كتب الحليّ، وقد أشار العلّامة المحقّق السيّد عبد العزيز الطباطبائي الله عداد كتب الحليّ، وقد أشار العلّامة المحقّق السيّد المرعشيّ الله والى أنّ «الرجعة» هي تعليقاته على فهرس مخطوطات مكتبة السيّد المرعشيّ الله وإلى أنّ «الرجعة» هي ما ورد من الأخبار في ضمن اختصار البصائر.

ثانياً: تصريح بعض الناسخين لرسالة الرجعة \_ وبعضهم من الفضلاء والعلماء \_ بأنّ الكتاب للإسترآباديّ، ونقلوا تاريخ تأليف هـ ذا الكـتاب وهـ و ١٠٦٩ كـما ذكرناه، وتوجد في مكتبة مدرسة الآخوند في همدان نسخة من الكتاب المـذكور

<sup>(</sup>١) روضات الجنّات ٢: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) صحيفة الأبرار ٢: ٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) رياض العلماء ١: ١٩٤ ـ ١٩٥.

للإسترآباديّ برقم ٤٧٠٩، كُتبت في سنة ١٠٧٣ هـ، وقُرئت على المؤلّف(١).

ثالثاً: صرّح العلّامة المتتبّع الأفنديّ الإصفهانيّ (ق ١٢) بأنّ الأمير محمّد مؤمن الإسترآباديّ قد أخذ أخبار رسالته في الرجعة من كتاب الحسن بن سليان (٢).

فالتيجة: أنّ هذه الرسالة المطبوعة باسم «الرجعة» هي للإسترآباديّ، إلّا أنّه قد أخذ رواياته من كتاب الحليّ. ولا يخفي عليك إبهام كلمات القوم في هذا المقام، ولعلّ رسالة الرجعة للشيخ حسن بن سليان هي غير ما ذكرنا وغير ما ذكره البعض، بل هو كتاب آخر لم يصل إلينا؛ فتأمّل.

## ٣ ـ المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر بصائر الدرجات.

وهذا الكتاب هو الذي اشتهر بيننا ب: «مختصر بصائر الدرجات» أو «منتخب البصائر» لسعد بن عبد الله، وإنّا سمّيناه بالمجموعة لأنّ شيخنا الحليّ الله أو دع في هذا الكتاب عدّة مجموعات من الأحاديث من كتب شتّى ولم يكن اختصار البصائر وحده، نعم يتناول هذا الاختصار قريباً من نصف الكتاب، ولهذا سمّي الكتاب في القرون المتأخّرة باسم جزئه الأكبر.

### وأمّا نسبة الكتاب:

ونسبة الكتاب إليه على قدر اشتهاره بيننا، وكلّ مَن نقل عنه قد نسبه إليه، وقد صرّح المؤلّف باسمه فيه في عدّة مواضع.

فن الذين نسبوه إليه المحدّث الحرّ العامليّ (١١٠٤ هـ)، والعلّامة الجلسيّ

<sup>(</sup>١) فهرست غرب مدرسهٔ آخوند همدان: ٤٧٠٩/١٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) الفوائد الطريفة: ٣٧٩، فائدة تعريف عدّة كتب.

النيسابوريّ (١٢٨٦ه)، والعلّامة المتتبّع الميرزا عبدالله الأفنديّ الإصفهانيّ (ق ١٢)، والسيّد محمّد باقر الخوانساريّ صاحب الروضات (١٣١٣ه)، والسيّد إعجاز حسين الكنتوريّ النيسابوريّ (١٣٨٦ه)، والعلّامة السيّد محسن الأمين العامليّ (١٣٧١ه)، والشيخ آقا بزرگ الطهرانيّ (١٣٨٩ه).. وغيرهم من فطاحل المحدِّثين وعلماء التراجم. قال عنه العلّامة المجلسيّ الله وكتاب منتخب البصائر للشيخ الفاضل حسن بن سليان تلميذ الشهيد الله انتخبه من كتاب البصائر لسعد بن عبد الله بن أبي خلف، وذكر فيه من الكتب الأخرى مع تصريحه بأسامها لئلّا يشتبه ما يأخذه عن كتاب سعد بغيره» (١).

وقال الحرّ العامليّ: «له مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله»(٢).

وقال العلّامة الأفنديّ \_بعد نقل كلام الشيخ الحرّ \_: «أقول: وقد أضاف إلى أصل البصائر مع الاختصار أخبار أُخر من كتب عديدة» (٣).

وقال الخوانساريّ: «وله كتاب منتخب بصائر الدرجات للشيخ الأجلّ سعد ابن عبد الله القمّيّ»(٤).

وقال السيّد الأمين: «من مؤلّفاته كتاب منتخب بصائر الدرجات أو مختصر بصائر الدرجات أن له مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبدالله الأشعريّ، وذكر بعض المعاصرين أنّ له مختصر البصائر ومنتخب البصائر (٥)»(٦).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ١: ١٦.

<sup>(</sup>٢) أمل الآمل ٢: ١٨٠/٦٦.

<sup>(</sup>٣) رياض العلماء ٥: ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) روضات الجنّات ٢: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) لعلّ المراد بالمعاصر هو صاحب الروضات كما يلوح من بعض عباراته في الروضات؛ فلاحظه.

<sup>(</sup>٦) أعيان الشيعة ٥: ١٠٧.

وقال الشيخ آقا بزرگ الطهرانيّ: «وهو صاحب مختصر بصائر الدرجات لسعد ابن عبد الله مع ضمّ أخبار أُخر من عدّة كتب صرّح بأسمائها»(١).

وكذا القول في الذريعة(٢)، وكشف الحجب والأستار للسيّد إعجاز(٣).

#### مادّته العلميّة:

تطرّق الكتاب المذكور إلى ذكر شيءٍ من أحاديث أعَّة أهل البيت المن في الموضوعات المختلفة وهو عبارة عن قسمين:

الأوّل: القسم الذي يشتمل على اختصار كتاب البصائر.

الثاني: القسم الذي يشتمل على أحاديث مختلفة تحت عنوان أو بدون عنوان من فضائل أهل البيت ومناقبهم بهي وأحاديث الإرادة والقضاء والقدر وعالم الذرّ.. وغيرها من الأحاديث التي ترتبط بالعقائد والكلام، ويؤيّد ما نقلناه أنّ الحليّ قال بعد إتمام اختصار البصائر ..: «تمّ الكتاب والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمد وآله أجمعين» (٤).

وأدناه فهرسة لمحتويات الكتاب:

المنتصار من كتاب «بصائر الدرجات» لسعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعريّ القمّيّ، المتوفّى ٢٩٩ هأو ٣٠١ ه (٥). واشتمل على هذه الأبواب من كتاب البصائر:

<sup>(</sup>١) طبقات أعلام الشيعة ٤: ٣٤ (الضياء اللامع في القرن التاسع).

<sup>(</sup>٢) الذريعة ٣: ١٥/١٢٤.

<sup>(</sup>٣) كشف الحجب والأستار: ٣١٤٩/٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) سيأتي الكلام حول سعد بن عبد الله وكتابه البصائر في مكتبة الحلِّيّ ومصادره فراجع هناك.

ب\_«باب في الكرّات وحالاتها وما جاء فيها».

ج \_«باب في رجال الأعراف».

د ـ «باب في فضل الأئمّة صلوات الله عليهم وما جاء فيهم من القرآن العزيز».

ه\_«باب ما جاء في التسليم لما جاء عنهم وما قالوه الكلا».

و ـ «باب في نوادر مختلفة ، وكتاب أبي عبد الله الله الله المفضّل بن عمر إلى ».

ز ـ «باب في صفاتهم عليه وما فضّلهم الله عزّ وجلّ به».

ح ـ «باب ما جاء في التسليم لما جاء عنهم الكله ، وفيمن ردّه وأنكره».

ط\_«باب في كتان الحديث وإذاعته».

٢ ـ وقد أورد ـ في ضمن اختصاره لبصائر سعد ـ باباً فيه عدّة أحاديث من غير طريق سعد بن عبد الله ونقله عن طريقه إلى مشايخنا إلى الأغمّة الأطهار عليه ، وكلّ هذه الأحاديث في موضوع الرجعة والكرّة كما صرّح به ، وهذه بعد: «باب في الكرّات وحالاتها وما جاء فها» من كتاب بصائر سعد، وذلك طرداً للباب، وهذا أوّله:

«يقول العبد الضعيف إلى ربّه الغنيِّ حسنُ بن سليان: إنِّي قد رويت في معنى الرجعة أحاديث من غير طريق سعد بن عبد الله، فأنا مثبتها في هذه الأوراق ثمّ أرجع إلى ما رواه سعد بن عبد الله في كتاب مختصر البصائر.

فمّ أجاز لي الشيخ السعيد الشهيد أبو عبد الله محمّد بن مكّي الشاميّ روايته ...»(١). هذا الباب هو الذي قطع شيخنا الطهرانيّ الله وغيره باتّحاده مع كتاب «الرجعة في الردّ على أهل البدعة» لشيخنا الحليّ، وقد مرّ الكلام حوله.

<sup>(</sup>١) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ١٥٥.

٣\_ثم شرع المؤلف بانتخابه لأحاديث مختلفة من كتب شتى، وهو القسم الثاني
 من هذا الكتاب، ويشتمل على:

الأوّل: أحاديث في فضائل أهل البيت اليكا(١).

الثاني: اختصاره لباب في أعُمّ آل محمّد الله وأنّ حديثهم صعب مستصعب من كتاب «بصائر الدرجات» لمحمّد بن الحسن الصفّار القمّيّ، المتوفّى ٢٩٠ هـ(٢).

**الثالث:** أحاديث القضاء والقدر <sup>(٣)</sup>.

الرابع: أحاديث الإرادة وأنَّها من صفات الأفعال(٤).

الخامس: أحاديث الذرّ، وسيأتي الكلام حوله تحت عنوان: «رسالة في أحاديث الذرّ»(٥).

السادس: تتمّة ما تقدّم من أحاديث الرجعة (٦).

السابع: تتمّة ما تقدّم من أحاديث الذرّ (٧).

وقد خرّج ونقل أحاديثه من مؤلّفات علمائنا الأوائل مثل الكتب التي مرّ ذكرها في كتاب تفضيل الأعُنّة باستثناء كتاب: «مقتضب الأثر» و «كتاب حسن بن كبش» و «منهج التحقيق» و «التنبيه للحيرة»، وأضاف إليها: «كتاب سُلَيم بن قيس»، «السلطان المفرّج عن أهل الإيمان»، «غرر الحكم و درر الكلم»، «كتاب الشلمغاني»،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر: ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر: ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر: ٤٥٧.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر: ٥١١.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر: ٥٨٧.

«التنزيل والتحريف» للسيّاريّ. «مشيخة حسن بن محبوب» ، «الغارات» للثقفيّ، «البشارة» لابن طاوس، «كتاب البطريق» (١) ، «كتاب الواحدة» .. وغيرها من الكتب المعتبرة المعتمدة المعوّل عليها عند الشيعة الإماميّة .

وسيأتي \_إن شاء الله \_البحث عنها في كلامنا حول مكتبة الشيخ حسن بن سليان الحلّي وبيان توثيق المصادر التي نقل عنها وألّف كتبه عنها، فلاحظ.

وجاء على النسخة التي كانت عند الشيخ الحرّ وعليها تملّكه أسهاء الكتب التي نقل عنها في المختصر، وقد استفدنا منها في تحقيقه كما جاء في مقدّمتنا على الكتاب(٢).

### وهاهنا أمران:

الأوّل: هل كانت نسخة كتاب بصائر الدرجات بتامها موجودةً عند شيخنا الحليّ وهو رآها وانتخب منها هذه الأحاديث أو هو رأى اختصار هذا الكتاب واستنسخه لنفسه في هذه المجموعة.

وفي ذلك وجه ويؤيده ما جاء في أوّل الكتاب من قوله: «نقلت من كتاب مختصر البصائر»، وما جاء في أوّل رسالة الرجعة من قوله: «ثمّ أرجع إلى ما رواه سعد بن عبدالله في كتاب مختصر البصائر».

هذا؛ وفي هذا الوجه نظر بأنّ الحلّيّ روى بعض الأخبار في كتابيه الحتضر والتفضيل وقد صرّح فيها أنّه نقلها عن كتاب بصائر الدرجات سعد الأشعري

<sup>(</sup>١) لم نجد ما نقله عن كتاب ابن البطريق في «العمدة» و «خصائص الوحي المبين» المطبوعين ، ولعلَ هذا الكتاب هو: «المستدرك المختار في مناقب وصيّ المختار» له أيضاً.

<sup>(</sup>٢) لاحظ الذريعة ٢٠: ٣٤٩٦/١٨٣.

لا عن منتخب هذا الكتاب وفي هذا الوجه نظر آخر سنقوله في جواب إشكال الحدّث الأفندي الله فليراجع هناك.

الثاني: وممّا يلفت النظر حول كيفيّة تأليف وجمع الأحاديث عند شيخنا الحليّ؛ أنّه الله لم يؤلّف كتبه على نسق واحد ولم يأخذ بالموضوع والبحث حتى آخره بل هو في مثل كتاب المحتضر الذى سيأتي ذكره إن شاء الله شرع في أوّله للموضوع وهو بحث الاحتضار وكيفية حضور الأغمّة ثمّ بعد إتمامه خرج عنه ونقل روايات كثيرة في فضائل أعمّة أهل البيت المين ، وهكذا في كتاب التفضيل الذي مرّ ذكره ، ولكنّ فيه ترابط بين الموضوع وروايات الفضائل .

ولهذا قد رأيت من بعض من يتسرّع في الرأي ـبدون التدبّر في الكتب وقراءتها بالدقّة ـ يحكم بأنّ كتاب المختصر والمحتضر هما مجموعتان من كتب المؤلّف، وقد خُلِطَت أوراقه وصار بالشكل الذي وصل إلينا، وبطلان هذا واضح ولا يحتاج إلى الجواب عليه، مع هذا أقول: إنّ دأب مؤلّفنا هو أن ينقل في آخر كتبه وفي ضمنها روايات في فضائل أهل البيت عليه بلأنّ أصل البحث يحتاج إلى معرفتهم عليه وثانياً حين نقله في أخبار الفضائل كان يشير إليها إذا كان لها ارتباط بحوضوع الكتاب، فمثلاً في كتاب المحتضر نقل بعض الروايات في آخر الكتاب وكان لها ارتباط مع موضوع الاحتضار وإثبات حضور أجسامهم عليه عند المحتضر فأشار إليها، وفي هذا كفاية مغنى.

وكذلك في المختصر فهو في بادئ الأمر قام باختصار البصائر ثم جعل في وسطه رسالته الخاصة في الرجعة لمناسبة الموضوع مع باب الرجعة من كتاب البصائر واستمر في الاختصار حتى بلغ آخر الكتاب فجمع فيه عدة روايات أُخَر في الرجعة وقال: « تتمة ما تقدم من أحاديث الرجعة ».

حياة الشيخ حسن بن سليمان الحلّي ......

#### مخطوطات الكتاب

اشتمل هذا الكتاب على نُبَذِ من روايات كتاب بصائر الدرجات للأشعري، وكتاب المشيخة للحسن بن محبوب، وكتاب ما نيزل في أهل البيت المسيحة لابن الجُحام .. وغيرها من الكتب المفقودة أصولها، فنظراً لأهميّتها فقد عكف العلماء على استنساخ وكتابة هذا الكتاب الشريف لحفظ ما بقي من روايات هذه الكتب؛ ولهذا السبب تجد له نسخاً عديدة؛ نذكر هنا على ما ظفرنا عليه في الفهارس المطبوعة، وما رأيته بنفسي من نسخها في المكتبات:

۱ \_ مخطوطة مكتبة مجلس الشوري بطهران برقم: ٩٤٦٤/٣٥، تــاريخها ســنة ١٠٧٣ هـ.

٢ \_ مخطوطة مكتبة السيّد المرعشي الله في قم المقدّسة، ذُكِرت في مجلة «ميراث شهاب» برقم ٢٠: ٨، تاريخها سنة ١٠٧٤ هـ، قابلها أبدال بن درويش في الروضة العلويّة المقدّسة في النجف الأشرف.

٣\_ مخطوطة مدرسة الآخوند في همدان، كتبت في سنة ١٠٧٥ هـ، وذُكرت في فهرسها: ٩٢٣/١٨٢ .

٤ ـ مخطوطة مكتبة السيد عبّاس الكاشانيّ في كربلاء المقدّسة، كُتبت في عام ١٠٧٩ هـ، وذُكرت في فهرسها ١: ٢٢٤.

٥ \_ مخطوطة مكتبة الإمام الرضا على في مدينة مشهد المقدّسة، كُتبت في سنة ١٠٧٩ هـ، ذُكرت في فهرس ألفبائي: ١٨٥٠/٥٠٣.

٦-مخطوطة مكتبة جامعة طهران، كتبت عام ١٠٧٩ هـ، وذكرت في فهرسها ٥:
 ٢-مخطوطة مكتبة جامعة طهران، كتبت عام ١٠٧٩ هـ، وذكرت في فهرسها ٥:
 ١٥٧/١٥٧٣، ونُسبت فيها إلى أبي القاسم سعد بن عبد الله الأشعريّ القمّيّ.

٧ ـ مخطوطة المكتبة الوطنيّة في طهران، كتبها يحيى بن أحمد عام ١٠٨٢ ه إلى ١٠٨٦ ه، ذكرت في فهرسها ١٠: ١٨٩٧.٢/٥٤٩، عرّفت باسم «الرجعة».

٨ - مخطوطة مكتبة الإمام الرضا الله في مدينة مشهد المقدّسة، كتبت عام ١٠٨٥ ه، ذكرت في فهرس ألفبائي: ٢٧٧.

9\_مخطوطة مكتبة الإمام الرضا ﷺ في مدينة مشهد المقدّسة، كتبها بهاء الدين محمّد بن عليّ نقي الطغائيّ في ١٠٨٥ ه، وذكرت في فهرسها ٥: ٢٠١٨/١٤٩ باسم «الرجعة والردّ على أهل البدعة».

١٠ \_ مخطوطة مركز إحياء التراث الإسلاميّ في قـم المقدّسة بـرقم: ٣٥٤١.
 كتبت في سنة ١٠٨٦ هـ.

۱۱ \_ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى بطهران، كـ تبت قـبل سـنة ۱۰۹۲ هـ، وذكرت في فهرسها ٢٥: ٧١٣٢/١٤٣.

۱۲ \_ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى بطهران، برقم: ۸۹۸٦/۱ من نسخ القرن الحادي عشر.

۱۳ \_ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى بطهران، برقم: ۸۹٦۲/۱، من نسخ القرن الحادى عشر.

12 \_ مخطوطة مكتبة آية الله الحكيم الله في النجف الأشرف برقم ٩٠٤/١، وهي نسخة نفيسة مصحّحة ، عليها عدّة تملّكات من العلماء منها تملّك المحدِّث الفقيه الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ (١٠٤/١هـ) صاحب الوسائل.

١٥ \_ مخطوطة مكتبة السيّد المرعشيّ ﴿ في قم المقدّسة، من نسخ القرن الحادي عشر، ذكرت في فهرسها ٢: ٥٣٣/١٣٨.

١٦ \_ مخطوطة مكتبة آية الله الكلپايگاني الله في قم المقدّسة برقم ١٤٢/١،

حياة الشيخ حسن بن سليمان الحلّي ......

من نسخ القرن الثاني عشر.

١٧ ـ مخطوطة مكتبة آيـة الله البروجـرديّ ﷺ في قـم المـقدّسة، ذكـرت في فهرسها ٢: ٤٥٦/٢٨٨، وهي من نسخ القرن الثاني عشر.

جواد بن عبد الكريم التبريزيّ عام ١٣١١ ه، وذكرت في فهرسها ١٤: ٩٨٩٤/٥٤٢. ٢١ \_ مخطوطة مكتبة السيّد المرعشيّ الله في قم المقدّسة، كتبها حسين بن آقا الموسوى عام ١٣١٩ ه، ذكرت في فهرسها ٢: ٤٦٨/٧٤.

٢٢ \_ مخطوطة مكتبة أمير المؤمنين الله في النجف الأشرف برقم: ٦٧٥، كتبها الشيخ الحجّة شير محمّد الهمدانيّ بتاريخ ١٣٤٦ هـ.

٢٣ \_ مخطوطة مكتبة الإمام الرضا الله في مدينة مشهد المقدّسة ، كـتبها محـمّد حسين بن زين العابدين الأُرمويّ عام ١٣٤٨ هوقابلها مع عدّة نسخ بعضها قديم الكتابة، ذكرت في فهرسها ١٤: ١٠٩/٥٤١.

٢٤ \_ مخطوطة مكتبة راجه فيض آباد \_ في الهند، لكهنو.

٢٥ \_ مخطوطة مكتبة فرهنگستان زبان و أدب فارسي في طهران بـرقم: ٥.
 بدون التاريخ والناسخ، ذكرت في فهرسها: ٦٢.

٢٦ \_ وتوجد مقاطع منتخبة منه في مخطوطات مكتبة جامع گوهرشاد في مدينة مشهد المقدّسة على ساكنها آلاف التحية والسلام، وهوضمن مجموعة من الكتب

٦٤ ...... تفضيل الأئمّة على الأنبياء على الأنبياء على الأنبياء على الأنبياء على الأنبياء المنافقة المن

من نسخ القرن الثاني عشر، ذكرت في فهرسها ٣: ٨٦٥/١١٧٠.

## ٤ ـ المحتضر [ في معاينة المحتضر للنبيّ والأئمّة عليه ].

نسبه إليه العلّامة المجلسيّ وتلميذه الأفنديّ الإصفهانيّ والمحدِّث النوريّ والميرزا محمّد تتي المامقانيّ والسيّد الأمين وشيخنا آغا بزرگ الطهرانيّ رحمهم الله، مضافاً إلى معظم مَن نقل عن هذا الكتاب مع تصريح المؤلّف باسمه في ضمن الكتاب.

قال الأفنديّ تعليقاً على كلام أُستاذه العلّامة الجلسيّ رحمها الله في أوّل «بحار الأنوار» عند تسميته لهذا الكتاب بد المحتضر»: «سمّاه أيّده الله تعالى بهذا الاسم؛ لأنّ أوّله بل جميعه في بيان أحوال رؤية المحتضر النبيّ والأمّة بيكانه"(١).

وقال المامقانيّ الشهير بنيرّ: «المحتضر: بالحاء المهملة ثمّ الضاد المعجمة المفتوحة، للشيخ المذكور أيضاً والعامّة يلحنون فيه؛ فيحسبون بالخاء المعجمة والصاد المهملة، ويزعمون أنّ المراد به منتخب البصائر حيث يذكر وهو وهم وإغّا الصحيح ما ذكرناه وهو غير المنتخب، ووجه تسميته بذلك أنّه في وضعه في رؤية المحتضرين للنبيّ والأعمّة عليه وعليهم الصلاة والسلام، تكلّم فيه على كلام المفيد في، حيث إنّه أوّل الأخبار في ذلك بمشاهدة ثمرة ولايتهم وبغضهم دون رؤية البصر لأعيانهم، هذا؛ ورأيت في موضع معتبر لا أذكره الآن أنّ هذا الكلام للمرتضى في دون المفيد في وهو قريب؛ فإنّه بمسلك السيّد ومذاقه أنسب منه عسلك المفيد في ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الفو ائد الطريفة: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) صحيفة الأبرار ٢: ٥٤٠.

أقول: قد قال المرتضى ﴿ بهذا الرأي كأُستاذه المفيد في موضعَين من رسائله، منها في المسائل الميافارقيات، وفي أجوبة مسائل متفرّقة (١).

وقال أيضاً في الرياض: «ومن مؤلّفاته كتاب المحتضر ورسالة الرجعة على ما نسبها إليه الأُستاذ المشار إليه في البحار، وعندنا أيضاً منها نسخة، وقد سمّى الأُستاذ الكتاب الأوّل بالمحتضر بالحاء المهملة والضاد المعجمة؛ لأنّ موضوع ذلك في تحقيق معاينة المحتضر النبيّ عَلَيْهُ والأثمّة عند وقت الاحتضار ورؤيته لهم عليه حقيقة، وقد تعرّض فيه للردّ على المفيد في تأويله الأخبار الواردة في ذلك حيث مملها على الانكشاف التامّ، ولأجل مشاكلة المحتضر والمختصر (٢) في صورة الخطّ قد يشتبه فيظنّ اتّحادهما والحقّ تعدّدهما كها أوضحناه» (٣).

وقال شيخنا الطهرانيّ: «كتاب المحتضر في ذكر روايات دالّة على حضور الإمام عند كلّ ميّت وحال الاحتضار للشيخ حسن بن سليان الحليّ صاحب المختصر ... أوّله: ذكر الشيخ المفيد في المقالات ما حكايته: القول في رؤية المحتضرين رسول الله عَيْنَ وأمير المؤمنين الله ، وبعد نقل كلامه ذكر إنكاره لرؤية البصر، ثمّ ذكر عذره للخوض في هذه المسألة، ثمّ ذكر أدلّته والردّ على الشيخ المفيد في ما أوّله من أحاديث الباب، وبعد ذلك أورد أربع عشرة باباً في مناقب كلّ واحد من المعصومين وذكر هم مختصراً ... (٤).

<sup>(</sup>١) المسائل المبافارقيات ١: ٢٨١، أجوبة مسائل متفرّقة ٣: ١٣٣ (ضمن رسائل المرتضى).

<sup>(</sup>٢) ووقع عمر كحّالة بهذا الاشتباه في معجم المؤلّفين ٣: ٢٢٨ حيث ذكره بعنوان: «المختصر في إثبات حضور النبيّ والأئمّة عند المحتضر».

<sup>(</sup>٣) رياض العلماء ١: ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) الذريعة ٢٠: ٢٣٠٨/١٤٣.

وينقسم الكتاب إلى قسمين:

الأوّل: يشتمل على ردّ المصنّف على أوائل المقالات.

الثاني: يختصّ بذكر فضائل النبيّ وآله الطاهرين ﷺ.

وقد استعان في تأليف هذا الكتاب وجمع أحاديثه بالكتب المتقدّم ذكرها، وأضاف إليها، مثل: «كتاب الآل» لابن خالويه، «خصائص الوحي المبين» لابن البطريق، «المقنع في الإمامة»، «كتاب المواليد»، «كتاب اللباب» لابن الشريفيّة الواسطيّ، «بشارة المصطفى»، «الدرّ المنتق في مناقب أهل التق»، «المعراج» للشيخ الصدوق، «الإرشاد والوعظ»، «كشف الغمّة» للإربلي، «منهج التحقيق المساعة الطريق»، «المزار» لمحمّد بن عليل الحائريّ، «المناقب» للخوارزميّ، «تفسير الثعليّ» وغيرها من الكتب.

## تنبيهان:

الأوّل: لهذا الكتاب عدّة نسخ وقد طبع اعتاداً عليها في المكتبة الحيدريّة في النجف الأشرف سنة ١٣٧٠ ه/ ١٩٥١ م (١) ، بتقديم العلّامة الأديب الشيخ محمّد عليّ الأوردباديّ (م ١٣٨٠ هـ)، لكنّ مَن راجع هذه الطبعة ونُسَخها المتداولة، وقارن مطالبها مع من نقل عنها وجد فيها نواقصاً كثيرة، فنرى العلّامة الجلسيّ والمحدِّث النوريّ وغيرهما ممّن نقل الأحاديث عن المحتضر مسنداً إلّا أنّنا نجد ما في المطبوع المذكور قد جاء مرسلاً، مضافاً إلى نقلهم لأحاديث غير موجودة في المطبوع وهي كثيرة جدّاً.

<sup>(</sup>١) معجم المطبوعات العربية النجفية، لمحمّد هادى الأميني: ٣٠٦.

وصرّح بذلك الميرزا محمّد تقي المامقانيّ (١٣١٣ هـ) في آخر كتابه «صحيفة الأبرار»، وقال عند تعريف كتاب المحتضر: «كتابٌ لطيفٌ مشتمل على أخبار شريفة غير أنّ النسخة التي وصلت إليّ منه قد حذف بعض الملخّصين منها أسانيد الكثير من أخباره؛ فلذا نقلنا عنه بعض الأخبار بالواسطة من البحار والعوالم مع وجود الكتاب عندنا ...»(١).

لا يخفى أنّ هذا الاختصار لم يكن مقتصراً على الأسانيد فقط ، بل سقط منه كثير من الأحاديث ، كما تقدّم .

ولقد بذلنا كلّ ما في الوسع للحصول على نسخة كاملة لهذا الكتاب، وبعد جهد جهيد لم نصل إليه في أوّل الأمر إلّا لما تفضّل به العلّامة الجليل السيّد محمّد علي الروضاتيّ حفظه الله ورعاه وهذه النسخة كاملة من حيث المتن والأسانيد، وهي التي نقل عنها العلّامة الجلسيّ والحدِّث النوريّ .. وغيرهما، وتحتوي على جميع ما نُقِل عن المحتضر، وكانت موقوفة بخطّ العلّامة المجلسيّ ومن نماء حمّام نقش جهان (٢)، وتاريخ كتابتها ١٠٥٢ ه. فشر عنا العمل بها، وعند نهاية العمل في هذا

<sup>(</sup>١) صحيفة الأبرار ٢: ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) هو من أوقاف السلطان سليمان الصفويّ، ووجدت حتّى الآن عدّة نسخ عليها صورة الوقفيّة أكثرها مختوم بختم العلّامة المجلسيّ الله وبعضها بخطّه الشريف وختمه، وصرّح بأنّ النسخة كتبت من نماء هذا الحمّام، وإليك أسماء ما وجدت منها:

الأولى: وقفيّة على نسخة من كتاب «المسترشد في إمامة أمير المؤمنين الله البن جرير الطبري الأماميّ الكبير (من أعلام القرن الرابع الهجريّ) كانت في مكتبة حسينيّة الشوشتريّ في النجف الأشرف، وكتبت الوقفيّة في ذي القعدة ١٠٩٥ ه (لاحظ: الذريعة ٢١: ٩، نشريه نسخه هاى خطى الرقم ١١ ـ ١٢، الصفحة ٨١٠ رقم النسخة ٨٩٠).

.....

\_\_\_\_

■ الثانية: وقفيّة على نسخة من كتاب «أضواء الدرر الغوالي لإيضاح غصب فدك والعوالي» للمهلبيّ الحلّيّ و «ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه» لسعد بن عبد الله الأشعريّ، ولكن وللأسف أنّ أكثر هذه الوقفيّة غير مقروءة، وقد كتبت في ذي القعدة الحرام سنة ١١٠٤هـ.

الثالثة: وقفيّة على نسخة من كتاب «الأربعين» للعلّامة المجلسيّ في مكتبة آية الله السيّد مصطفى الخوانساريّ في الموجودة حالياً في المكتبة الرضويّة على صاحبها آلاف التحية والسلام برقم ٢١٢٧٥، كُتبت في صفر سنة ١١٠٦ه.

الرابعة: وقفيّة على نسخة من كتاب «الأربىعين» أيضاً الموجودة في مكتبة مدرسة العلوي بخوانسار، كُتبت في رجب الأصبّ سنة ١٠٩٥ ه.

**الخامسة**: وقفيّة على نسخة من «كتاب سليم بن قيس» التي كتبت في شهر ربيع الأوّل سنة ١١٠٧ هـ، والنسخة في مكتبة جامعة الحقوق بطهران برقم: ٢٩ د.

السادسة: وقفيّة على نسخة كتاب «المحتضر» التي مرّ وصفها في المتن.

السابعة: وقفيّة على نسخة من كتاب «جامع الرواة» للمولى العلّامة محمّد بن عليّ الأردبيليّ (ق ١١) في مكتبة السيّد حسن الصدر العامليّ في الكاظميّة ـ العراق، وهذه كتبت في شعبان ١١٠٠ هـ (لاحظ: الذريعة ٥: ٢١٣/٥٦ ، خزائن كتب الكاظميّة قديماً وحديثاً للدكتور حسين علي محفوظ: ١٨/٢٠).

الثامنة: وقفيّة على نسخة من كتاب «المناقب » لابن شهر أشوب المازندرانيّ ( ٥٨٨ هـ) في مكتبة مدرسة سليمان خان في مشهد المقدّسة: ٢٣ ، كُتبت في سنة ١٠٩٥ هـ.

التاسعة: وقفيّة على نسخة من كتاب «زبدة الأخبار في فضائل المخلصين الأخيار» للشيخ شرف الدين يحيى البحرانيّ (من أعلام القرن العاشر) وتلميذ المحقّق الكركيّ، رأى هذه النسخة شيخنا الطهرانيّ عند الشيخ محمّدرضا الكرمانيّ في خرّمشهر (لاحظ: الذريعة ١٠٧/٧٢).

العاشرة: وقفيّة على نسخة من كتاب «سعد السعود للنفوس» للسيّد ابن طاوس ( ٦٦٤ ه) وهي نسخة نفيسة جدّاً، كتبت وصحّحت على نسخة الأصل بخطّ المصنّف بأمر العلامة المجلسيّ، وجاءت الوقفيّة في أوّل النسخة سنة ١٠٩٦ ه، والنسخة في مكتبة السيّد المرعشي ﴿ في قم برقم ٢٩٢٠ . الحادية عشرة: وقفيّة على نسخة من المجلّد الثامن عشر من «بحار الأنوار» للعلامة المجلسي ( ١٠١٠ هـ)، وهي نسخة قيّمة، وجاءت الوقفيّة في أوّل النسخة سنة ١٠٩٤ ه، وهذه النسخة في

.....

\_\_\_\_

#### مكتبة أمير المؤمنين ﷺ في النجف الأشرف.

الثانية عشرة: نسخة من كتاب «الهداية الكبرى» للخصيبي، توجد نسخة منها في مكتبة مجلس الشورى كتبها الشيخ نصر الله القزويني في ١٢٨٠ هعن نسخة موقوفة بخط يد العلامة المجلسي الله من أوقاف سلاطين الصفوية، تاريخ كتابتها ١٠٨٠ ه.

الثالث عشرة: وقفيّة على نسخة من كتاب «بحار الأنوار » قسم المثالب، بدون التاريخ بختم العلامة المجلسي، وهي في مكتبة مدرسة صدر بازار في إصفهان برقم ٥٢٣.

الرابع عشرة: وقفيّة على نسخة من المجلّد الثامن عشر من البحار ، مختومة بختم العلّامة المذكور وتاريخ الوقفيّة سنة ١٠٩٥ هـ، وهي في مكتبة مدرسة صدر بازار في إصفهان برقم ٦٦٤. الخامس عشرة: وقفيّة على نسخة من المجلّد الثامن من البحار ، تاريخ الوقفيّة سنة ١١٠٨ هـ، بختم العلّامة المجلسي ، وهي في المكتبة المذكورة برقم ٦٨٩.

السادس عشرة: وقفيّة على نسخة من كتاب «مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام» للشهيد الثاني (٩٦٦ هـ)، والوقفيّة هي بخطّ السيّد محمّدباقر بن إسماعيل الحسيني الخاتون آبادي في سنة ١١٢٦ همع ختمه «محمّدباقر الحسيني»، وتوجد هذه النسخة في المكتبة المذكورة برقم ٦٩٨.

السابع عشرة: وقفية على نسخة من كتاب «شرح مفاتيح الشرائع» للأقا محمدهادى بن مرتضى الكاشاني (ق ١٢)، وجاءت الوقفية في أوّل الجزء الأوّل والثاني بخطّ محمد حسين بن عبدالباقي الحسيني بتاريخ ١٢٢٥ هـ، وهذه النسخة في المكتبة المذكورة برقم ٧٠٧.

الثامن عشرة: وقفيّة على نسخة من المجلّد الأوّل من كتاب «مشارق الشموس في شرح الدروس» لاّقا حسين بن جمال الدين الخوانساري ( ١٠٩٨ هـ)، والوقفيّة بخطّ أقا جمال الخوانساري في سنة ١١١٧ هـ، وهذه النسخة في المكتبة المذكورة برقم ٩٢٥.

التاسع عشرة: وقفيّة على نسخة من كتاب «دعائم الاسلام» للقاضي نعمان المصري (٣٦٣هـ)، وجاء الوقفيّة بخطّ العلّامة في سنة ١٠٩٤ هـ، وهي النسخة في مكتبة صدر خواجو في إصفهان برقم ١.

العشرون: وقفيّة على نسخة من المجلّد الأوّل من البحار، ذكرها العلّامة السيّد محمّدعلي الروضاتي حفظه الله في فهرست كتب خطى إصفهان: ٧١/٧٠.

الحادية والعشرون: وقفيّة على نسخة من القسم الأوّل من المجلّد السادس من البحار، تاريخ

الكتاب حصلنا على نسخة من الأستاذ عبد الحسين الحائري \_وفقه الله \_من القرن العاشر وهي من مكتبة مجلس الشورى، وكانت كاملة نصّاً ومبعثرة ترتيباً، وبعد أن تمّ العمل بها حصلنا \_عن طريق الأخ الفاضل حميد رضا رحيمي ريسه \_حفظه الله \_على نسخة أخرى من مكتبة دائرة المعارف الإسلاميّة، وهي نسخة قديمة مصحّحة من عصر المؤلّف تاريخها ٤٧٤ هوقد وفقنا مع وجدان هذه النسخة لتصحيح كثير من الأغلاط والتصحيفات ؛ ولله الحمد.

ومن خصوصيات هذه النسخ أنّه ورد كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازيّ في أواخرها بعد اتمام روايات المؤلّف في فضائل أهلالبيت الميّلان ، ووردت أيضاً عدّة روايات في نهاية النسخ في الموضوعات المختلفة غير فضائل أهل البيت الميّلا وهي فاقدة للأسانيد وأيضاً لم تذكر الكتب التي نقلت منها ولا تتلائم مع طريقة المؤلّف في أيِّ من كتبه ؛ فيحتمل غير بعيد بل الظاهر أنّها ليست جزءاً من كتاب المحتضر ؛ ويؤيّده مخالفتها في المضمون مع كتاب المحتضر، وثانياً : مخالفتها لطريقة الحليّ في نقل الأحاديث كها أنّ في هذه القطعة أحاديث

الوقفيّة في ذي الحجّة ١١٠٩ ه.

الثانية والعشرون: وقفية على نسخة من المجلد الثالث عشر من البحار، تاريخ الوقفية في محرّم ١٠٩٨ بختم العلامة المجلسي الله ، والنسخة في الفهرس المذكور: ٨٣/٧٤.

الثالثة والعشرون: وقفيّة على نسخة من كتاب «إيجاز المقال في معرفة الرجال» للحويزي، وتاريخ الوقفيّة في محرّم سنة ١١٠٦ه، والنسخة في مركز احياء الميراث الإسلامي في قم برقم ٢٦٥٤.

الرابع والعشرون: وقفيّة على نسخة من مجموعة ٣٥كتاباً من كتب العلّامة المجلسي الله والتي كتبت في ١١٨٦ هبخط عبد الباقي بن محمّد حسين الحسينيّ المشهور بالسيّد عبد الباقي إمام جمعة ، من أسباط العلّامة المجلسيّ، وهذه النسخة في مكتبة السيّد المرعشيّ برقم ١٨٧.

لا توافق آراء المؤلّف، والظاهر أنّ هذه الأخبار قد خلطت مع نسخة الأصل المنقول منه هذه النسخ ثمّ استنسخها النسّاخ كها وجدوها. نعم فقد نقل العلّامة المجلسي اثنتين أو ثلاثة .. أخبار من هذه القطعة عن كتاب الحيتضر ولم أدر لأيّ شيء فعل هذا مع أنّ هذه الأوراق على ظاهرها وظهورها لم تكن من قلم مصنّفنا، وليست هي إلّا أوراق اتصلت بنسخة الأصل عند التجليد، أو كانت قطعة من تصنيفاته ولكن ذهب الكثير منها وبقيت هذه الأوراق مبعثرة متشتّتة، ولذا نحن لم نأت بها ونجعلها لمكان آخر حتى لا يخرج الكتاب عن سياقه.

فحقّقنا المطبوع منه في ضمن مجموعة مؤلّفات الحسن بن سليان على هذه النسخ الكاملة.

الثاني: توجد في مكتبة مدرسة سپهسالار في طهران نسخة من كتاب الحتضر، ذكرها مفهرس المكتبة بعنوان «مناقب الأئمّة» بكلمة وقعت عن المؤلّف في آخر الكتاب، وجزم بأنّه غير الحسن بن سليان الحلّيّ مع أنّ الكتاب معروف ومؤلّفه أشهر (١).

وأيضاً توجد في مكتبة المرحوم المحدِّث الأُرموي الله نسخة بخطّ الشيخ أحمد ابن إبراهيم بن عبد الله بن فتح الله بن عبد الملك بن إسحاق الواعظ القسمي المحتد الكاشاني المولد، الذي يروي عنه ابن أبي جمهور المتوفي أوائل القرن العاشر المحريّ صاحب كتاب «عوالي اللئالي»، وفرغ من الكتابة ١٢ رجب ٩١٩ هـ، وعرّفها شيخنا العلامة الطهراني الله في الذريعة من نسخ كتاب المحتضر، وانتقلت هذه النسخة بعد وفاة المحدِّث الأُرمويّ إلى مكتبة مركز إحياء التراث الإسلاميّ في

<sup>(</sup>١) فهرس مكتبة سپهسالار ١: ٣١٣، الذريعة ٢٠: ٣٣٠٨/١٤٣ و ٢٢: ٣٢١.

قم المقدّسة، وبعد مراجعتنا للمكتبة والبحث عن النسخة وجدنا أنّها غير كتاب المحتضر، بل هو كتاب في أحوال الأئمّة الأطهار الميّل بُدِئ بأحوال النبيّ يَكُولُهُ مُمّ الأئمّة المؤلمة المؤلمة المنتقل، وقال في آخرها: الأئمّة المجصر» بدون نقط، والظاهر أنّ هذا سبب توهّم شيخنا الطهرانيّ بأنّ هذه النسخة هي كتاب المحتضر، ولذا قال في الذريعة بعد توصيف كتاب المحتضر الذي رأى نُسَخه المتداولة وما فعله الحليّ في الردّ على الشيخ المفيد فيما أوّله من أحاديث الباب: «وبعد ذلك أورد أربعة عشر باباً في مناقب كلّ واحد من المعصومين وذكرهم مختصراً» (١).

وهذه أوصاف الكتاب المذكور وليس لكتاب المحتضر، أمّا ما في القسم الشاني من كتاب المحتضر فقد نقل أحاديث متفرّقة في مناقب وفضائل المعصومين الجين بدون تبويب خاص مع عدم البحث فيه عن حياتهم الجين . وبعد ذلك تبين أنّ الكتاب الذي ذكره في الذريعة هو كتاب مكارم أخلاق النبيّ والأمّة الجين للقطب الراوندي ( ٥٧٣ ه. ) وهو مختصر في مكارمهم .

#### مخطوطات الكتاب:

ذكرنا أنّ لهذا الكتاب نسختين: نسخة كاملة ونسخة ملخّصة، فنذكر لك النسخ الكاملة ثمّ تلها الملخّصة:

١ - مخطوطة مكتبة مركز دائرة المعارف الإسلاميّة في طهران برقم ١٦٢٢،
 كتبها علي بن محمّد بن أحمد بن الحاج خليل بن الدريدي المعروف بابن الحواش في سنة ٨٧٤ه، عليها عدّة علّكات وعلامة القراءة بخطّ « أحمد بن القاسم الحسيني »

<sup>(</sup>١) الذريعة ٢: ١٤٣.

«علي بن عبدالحسين بن سلطان الحسيني الموسوي» «محمّد بن شرف الدين يحيى ابن ليث الحسيني النجفي سلخ جمادى الثاني ٨٨٨ه» «قاسم بن أحمد الحسيني» «محمّد شفيع بن محمّد علي الاسترآبادي».. وغيرها، وعلى هوامش هذه النسخة علامة القراءة والسماع، وعنونه مفهرس المكتبة المذكورة بـ: «المختصر الملتقط من المقالات والأمالي وغيرها»، وهذا غلط فاحش مع وجود اسم الكتاب صحيحاً على ظهر المخطوطة، وذكرت في فهرسها ١: ٣٥٠.

٢- مخطوطة مكتبة العلّامة الأستاذ السيّد محمّد على الروضاتيّ ـ مدّ الله تعالى في عمره وزاد في عزّه وشرفه ـ وهي نسخة كاملة كتبها صالح بن عبد الله في سنة ١٠٥٢ هـ، وعليها وقف بخطّ العلّامة المجلسيّ الله لكنّه مطموس غير مقروء، وهي من موقوفات غاء الحيّام الواقع في أراضي نقش جهان ببلدة إصفهان.

٣\_ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى، فقد أعطاني هذه النسخة الأستاذ عبد الحسين الحائري \_ شكر الله مساعيه وجزاه عن محمد وآله خير الجزاء \_ حين شرائها وقبل ترقيمها في المكتبة، وهذه النسخة مشتملة على نصف الكتاب وهي من النسخ الكاملة، كُتبت في القرن العاشر أو في أوائل القرن الحادي عشر.

# وأمَّا النسخ الملخَّصة فهي كما يلي:

سية ١١٠٢هـ، ومعها كتاب «مشارق أنوار اليقين» للبرسيّ؛ والظاهر أنّ هذه سنة ١١٠٢هـ، ومعها كتاب «مشارق أنوار اليقين» للبرسيّ؛ والظاهر أنّ هذه النسخة أصلُ لباقي النسخ الملخَّصة، باعتبار قِدَمها، ذكرت في فهرسها: ٨٧٠/٣١٩. على خطوطة مكتبة مدرسة سبهسالار التي ذُكرتْ في فهرسها بعنوان «مناقب الأعُمّة عِيْلاً»، كتبها السيّد محمّد الحسينيّ البرغانيّ سنة ١٢٩١ ه، ذُكرت في فهرسها أن ٤٠٤/٣١٥.

٥ - مخطوطة مكتبة أمير المؤمنين - عليه أفضل صلوات المصلين - في النجف الأشرف، كتبها الشيخ الحجّة شير محمّد بن صفر علي الهمداني الجورقاني الله وهي التي اعتمدها الناشر في طبعه في النجف الأشرف سنة ١٣٧٧ هـ .

٦ - مخطوطة مكتبة آية الله السيد الحكيم شفي النجف الأشرف برقم ٤٥٩/١
 كتبها الأديب العالم الشيخ محمد بن طاهر السماوي عام ١٣٦١ ه.

٧ - مخطوطة مكتبة العلّامة الخبير السيّد محمّد مهدي الخرسان الموسويّ وأطال الله عمره الشريف وزاد في عزّه وشرفه - كتبها والده العالم المحقق السيّد حسن بن عبد الهادي الموسويّ - رحمها الله رحمة واسعة - بتاريخ ١٣٦٩ هعن نسخة الشيخ شير محمّد الهمدانيّ السابقة .

ولا يفوتنا أن نذكر أن كتاب المحتضر قد ترجم بالفارسيّة بتوسّط أحمد بن محمّد الحسيني (من أعلام القرن ١٣ هـ)(١) ترجمه باسم محمّد جعفر خان حاكم زمانه، وتوجد نسخة منها في مكتبة جامع گوهرشاد في مشهد المقدّسة،(٢) بخطّ محمّدمهدي بن محمّد أشرف العامري بتاريخ يوم الأربعاء ٧ صفر ١٢٣٠ الهجرية بأمر محمّد جعفر خان الحاكم المذكور.

### ٥ \_ رسالة أحاديث الذرّ.

ذكرها السيّد الأمين في أعيان الشيعة.

وهي عبارة عن أحاديث وبعض الشروح للمؤلِّف، كتبها الحلِّيّ في جزء مستقلُّ

<sup>(</sup>١) ذكره في تراجم الرجال ١: ٨٠، وقال: عالم، فاضل، أديب، جيّد الإنشاء في اللغة الفارسيّة من أعلام القرن الثالث عشر، له ترجمة «جامع السعادات» أتمّها سنة ١٢١٣ هـ.

<sup>(</sup>٢) فهرس مكتبة جامع گوهرشاد ٢: ٦٩٤/٨٠٣.

ضمن المجموعة الحديثيّة التي سرّ ذكرها.

ولهذه الرسالة تتمّة في آخر الكتاب، قال في أوّلها: «تتمّة ما تقدّم من أحاديث الذرّ»(١).

وفي أوّلها ذكر الآيتين ١٧٢ و١٧٣ من سورة الأعراف، ثمّ ذكر طريقه إلى نقل الأحاديث عن شيخه الشهيد الأوّل، ثمّ شرع بنقل الأحاديث. واشتملت الرسالة مع تتمّتها على ٨٨ حديثاً.

## عقد الدرر في بيان بقر بطن عمر.

كذا في مقدّمة الكتاب، وسمّاه شيخنا الطهرانيّ (١٣٨٩ هـ) بـ: «عـقد الدرر في تاريخ وفاة عمر»، ويسمّى أيضاً: «الحديقة الناضرة».

رُتِّب على أربعة فصول وخاتمة على هذا الترتيب:

الفصل الأوّل: في فضل يوم وفاته.

الفصل الثاني: في نسبه وبيان حسبه.

الفصل الثالث: في بيان مقتله ويوم وفاته.

الفصل الرابع: في وصف حال سرور هذا اليوم على التحقيق.

**الخاتمة: في** عبارات أدبيّة مناسبة .

نسبه إلى الحليّ شيخنا الطهرانيّ في الذريعة (٢)؛ وذلك أنّ المؤلّف نقل في الفصل الأوّل عن خطّ الشيخ عليّ بن مظاهر الواسطيّ بإسناد متّصل، عن محمّد بن عليّ

<sup>(</sup>١) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٥١١.

<sup>(</sup>۲) الذريعة ۱۵: ۲۸۹.

الهمدانيّ، عن الحسن بن الحسين السامريّ ... (الحديث) والحال أنّ السند المذكور والحديث رواه الشيخ حسن بن سليان في كتابه «المحتضر» بعينه (١)؛ فاحتمل الطهراني كون «عقد الدرر» للشيخ حسن وكذلك احتمل فهرست المكتبة الوطنيّة الإيرانيّة.

وثمّة كتاب آخر يحمل نفس العنوان نسبه الطهرانيّ إلى السيّد مرتضى بن داود الحسينيّ المعاصر للمجلسيّ الثاني<sup>(۲)</sup>. وروى المجلسيّ (١١١٠ هـ) في كتاب البحار حديثاً عن كتاب «عقد الدرر»، وقال بأنّه: «لبعض الأصحاب»<sup>(۲)</sup>.

وذكر الطهراني أيضاً للشيخ زين الدين علي بن مظاهر الحلي تلميذ فخر الحققين والجاز منه كتاباً باسم: «مقتل عمر» نقلاً عن السيد حسن الصدر الله وقال: ومر في عقد الدرر رواية الشيخ حسن الحلي عن علي بن مظاهر الواسطي، فلعله روى مقتله هذا؛ فراجعه. وينقل عن هذا المقتل السيد هاشم التوبلي (٤).

ولا يخفى ما فيه من القول باتحاد الواسطيّ والحلّيّ، ولم نجد هذا في أي مصدر، مع صحّة نسبة المقتل للحلّيّ المذكور، والظاهر هو الواسطيّ المذكور في كلام الحسن الحلّيّ، وأمّا كلام السيّد الصدر لعلّه من سبق القلم.

أقول: طبع كتاب عقد الدرر \_أخيراً \_منسوباً إلى «ياسين بن أحمد الصوّاف»، وفيه قصيدة ذُكِرت في آخر الكتاب للمؤلّف نفسه، وقد ألمح المؤلّف في أواخر أبياتها إلى اسمه، ولعلّه من باب الإشارة لا التصريح؛ وهي:

<sup>(</sup>١) المحتضر: ١٨٥ وعنه في بحار الأنوار ٣١: ١٢٠، فهرس المكتبة الوطنية ١٣: ٩ ـ ١٠/الكتب العربية.

<sup>(</sup>٢) الذريعة ١٥: ١٨٨٢/٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٣١: ٩٩.

<sup>(</sup>٤) الذريعة ٢٢: ٥٩٢٠/٣٤.

حياة الشيخ حسن بن سليمان الحلِّيّ ......٧٧

على الولا والبرا مذ صار في الصور قد صار مذ صار بين الكفر والقذر حَمَّواف أحمد ربِّ الشعر والفكر (١)

وفيه أيضاً: «نقلت من خطّ عليّ بن عبد العال» بدل من: «عليّ بن مظاهر الواسطيّ»(٢)؛ فتأمّل.

وهناك كتاب باسم «عقد الدرر في التاريخ»، ذكره الطهراني أيضاً؛ وقال إنه: «لليث بن أحمد، توجد نسخته مع مقتضب الأثر في الحديث العربي برقم ٦٩ في مكتبة راجه فيض آباد» (٣) و توجد نسخة من كتابنا المذكور في مكتبة السيد المرعشي الله نسبت إلى ليث بن أحمد المشهور بابن الوزير (١). فيحتمل وجود غلط في ذكر اسم مؤلف الكتاب ولعله هو «ياسين بن أحمد» لا «ليث».

النتيجة الحاصلة: من جميع ما تقدّم حول نسبة الكتاب أوّلاً أنّ الكتاب منسوب إلى عدّة أشخاص أقواهم «ياسين بن أحمد» وذلك للتصريح باسمه في القصيدة على القول بالتصريح لا الإشارة والإيماء وهذه طريقة الشعراء.

## عقائده في نظرة سريعة

الملاحظ لكتب شيخنا العزيز الوجود يظهر له أنّه الله كان متصلّباً في الولايـة، وهو فقيهٌ فاضلٌ مع هذا رجّح جانب الولاية على غيرها؛ ولهذا بذل جهده الواسع

<sup>(</sup>١) عقد الدرر: ١١٦. وقد سمّاه محقّق الكتاب بـ: «عقد الدرر في إدخال السرور على بنت سيّد البشر».

<sup>(</sup>٢) عقد الدرر: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الذريعة ١٥: ١٨٨٣/٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) فهرست كتابخانه آيةالله مرعشي ١٣: ١٩٩ /٥٠٠٣.

بتأليف مؤلفات خالدة ، راجعة إلى جهات نقليّة وعقليّة في تحكيم المباني الإعتقاديّة و تثبيتها للشيعة الإماميّة في أمر الإمامة لآل محمّد الله ، وواجه نفسه الشريف بالدفاع عن حريهم الله .

ولنذكر هنا نبذاً من آرائه ومعتقداته التي تدلّ عليها فحوى كلماته أو تشير إليها الأحاديث التي رواها في ضمن الأبواب والفصول؛ وهي كمايلي:

الف: أثبت حضور المعصومين الميلا عند المحتضر ردّاً على من لم يعتقد بذلك.

ب: أفضلية الأئمّة المَيِّة بعد جدّهم على جميع الأنبياء والملائكة حتى أُولوا العزم منهم.

ج: إثبات الرجعة لهم اللي ولشيعتهم.

د: إثبات عالم الذرّ.

ط: إثبات أنّ الإرادة من صفات الأفعال والردّ على الفلاسفة ومشربهم.

ظ: بحث التسليم وكتان الحديث.

و: سعة علم أهل البيت الليخ وفضلهم الليخ.

وبالجملة فمّا يتبقّ من تأليفات حسن بن سليان الحليّ الله تدلّ على تعلّق قلبه الشريف بولاية مواليه البيّ والبرائة الشديدة من أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب، وانتخابه للعناوين والأبواب في كتبه واختياره الأحاديث المضيئة من بين الأحاديث الصادرة من المعصومين الميّ من المشهورات والنوادر منها كلّها حاكٍ عن أنّه حلّ نفسه الشريف في فنائهم الميّ ، وبلغ إلى رتبة سامية من التسليم

والقبول لجميع فضائل ومناقب أهل البيت الله وهذا المقام مقام لاينال بـ الله القليل ممن وفي لرعايتهم الله فهنيئاً له هذا النعيم الجسيم.

# مكتبة الحلّي ﷺ ومصادره

إنّ من أهم ما يجب على الباحث الضليع - في عصرنا هذا - في تحقيق الكتب الحديثيّة وتصحيح نسبة الأحاديث الواردة في الكتب إلى المعصوم على هو توثيق المصادر التي نقل أو ينقل عنها المؤلّفون وبيان صحّة نسبة هذه الكتب، والبحث عن نسبتها إلى مؤلّفيها، وهذا يعطي للكتب والمصادر وتبعاً لها يعطي للأحاديث قيمة علميّة رفيعة.

ولا يمكن التعرّف على هذا إلّا بمعرفة اشتهار تلك الكتب في الطبقات المتلاحقة ومعرفة أسانيد أصحاب الفهارس وأسانيد مشايخ الإجازة والحديث عند المتأخّرين. ومن هنا تظهر أهمّيّة الفحص والبحث عن المصادر التي كانت في مكتبة الشيخ الجليل الحسن بن سليان الحليّ في، وضرورة البحث عنها حتى يُعرف منها قيمة الروايات المنقولة في كتبه الشريفة متناً وسنداً، وليُعلم من خلالها عِظم شخصيّته العلميّة وجهوده في ترويج الحديث والمعارف من النبع الصافي لأهل بيت العصمة والطهارة هيك .

فنقول: أمّا الكتب التي كانت عنده فمّا يرى من منقولاته الله وممّا لاحظته في كتبه أنّه الله قد استخرج أحاديثه عن كتب جمّة بدون الواسطة أو مع الواسطة.

ويستفاد من العناوين التي وصلت إلينا من كتب مكتبته أنّها كانت تشتمل على مجموعة نفيسة قيّمة من الكتب والمصادر الشيعيّة المهمّة، ومع ملاحظة عناوين

تلك الكتب ووجودها عنده ـ في تلك الحقبة من الزمان ـ فلابدٌ لنا من أن نضع مكتبته ضمن الموروث العظيم لعلهاء الطائفة التي منها هذه المجموعة الشخصيّة النفيسة.

ولايفوتنا أن نذكر بأنّ بعض الكتب التي كانت في مكتبة شيخنا الحليّ هي من بقايا المكتبة العظيمة للسيّد عليّ بن طاوُس المتوفّى ٦٦٤ هـ، والتي عاثت بها يد الزمان (١)، وهذه النكتة المهمّة أضفتْ على مكتبة الحليّ ومؤلّفاته قيمة خاصّة ورونقاً جذّاباً.

فإنه الله النقل عن كتاب خطب أمير المؤمنين الله: «وقفت على كتاب خطب لمولانا أمير المؤمنين الله: «وقفت على كتاب خطب لمولانا أمير المؤمنين الله، وعليه خطّ السيّد رضي الدين عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس ما صورته: هذا الكتاب ذكر كاتبه رَجُلَين بعد الصادق الله فيمكن أن يكون تاريخ كتابته بعد المائتين من الهجرة» (٢).

وقال أيضاً: «يقول عبد الله حسن بن سليان: وقفت على كتاب فيه تفسير الآيات التي نزلت في محمد وآله صلوات الله عليه تأليف محمد بن العبّاس بن مروان يُعرَف بابن الجُحَام، وعليه خطّ السيّد رضي الدين عليّ بن طاوس وقد ذكر النجاشيّ أنّه: ثقة ثقة»(٣).

وأيضاً في وصف الكتاب المذكور: «... وعلى هذا الكتاب خطّ السيّد رضي الدين عليّ بن موسى بن طاوس ما صورته: قال النجاشيّ في كتاب الفهرست ما هذا لفظه: محمّد بن العبّاس ثقة ثقة في أصحابنا عين سديد له كتاب

<sup>(</sup>١) لاحظ حول مكتبة السيّد ابن طاوُس ﴿ وتعداد نسخها ومواصفتها : مكتبة ابن طاوُس اتان كلبرگ، ومقدّمة كتاب سعد السعود للفاضل المرحوم فارس حسون تبريزيان.

<sup>(</sup>٢) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٥٤٧.

<sup>(</sup>٣) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٥٠٢.

المقنع في الفقه وكتاب الدواجن، وقال جماعة من أصحابنا: إنّه لم يصنّف في معناه مِثله، رواية عليّ بن موسى بن طاوس، عن فخّار بن معد العلويّ .. وغيره، عن شاذان بن جبرئيل، عن رجاله ... »(١).

ومن هنا يلزم أن يهتم الباحثون بمكتبة ابن سليان الحليّ والتعريف بالمصادر التي ينقل عنها في كتبه.

ومصادرها على قسمين:

الأوّل: الكتب المشهورة المعروفة الموجودة حتى اليوم؛ مثل: الكتب الأربعة، وأمالى الصدوق والطوسي، وكامل الزيارات.. وغيرها.

الثاني: الكتب التي لم تصل إلينا حتى الآن ولم تُعرَّف أيّ نسخة منها في المكتبات. وعمدة الكلام في هذا المقال أن يبحث في مسألة: هل لشيخنا الحليّ الله طريق إلى رواية هذه الكتب؟

فنقول: إنّ الكتب التي ورد ذكرها في كتب شيخنا المترجّم له ونقل عنها، أكثرها تعدّ من الأصول المهمّة المسندة، القريبة إلى عهد المعصوم الله ، أو لصاحبها طرق وأسانيد إليهم الله ، مثل: الكلينيّ (٣٢٩ هـ)، والصدوق (٣٨١ هـ)، والحسن بسن محبوب (٢٢٤ هـ)، والصفّار القمّيّ (٢٩٠ هـ)، وسعد الأشعريّ (٢٩٩ هـ)، وفضل بن شاذان، والسياريّ، وكلاهما من أصحاب الإمام العسكريّ الله ، والجلوديّ ما المنان ، وسليم بن قيس (٧٦ هـ)، وأبي العبّاس الأياديّ (٣١٢ هـ)، وأبي إسحاق الثقفيّ (٣٨١ هـ)، والنعم في إبعد ٣٤٢ هـ)، وجعفر بن قولويه (٣٦٨ هـ)، وابن عيّاش الجوهريّ (٤٠١ هـ)، والسيّد الرضيّ (٤٠١ هـ)، ومحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ الجوهريّ (١٤٠ هـ)، والسيّد الرضيّ (٤٠٠ هـ)، ومحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ

<sup>(</sup>١) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٥٦٦.

من أعلام القرن الثالث، وابن جمهور العميّ ، وعليّ بن إبراهيم القمّيّ ، وكلاهما من القرن الرابع .. وغيرهم من الأعلام .

ومع التفحّص في ثنايا كتبه وملاحظة كيفيّة نقله للروايات تبيّن لنا أنّه الله روى أكثر هذه الأصول والكتب بطرقه المتكثرة إلى مصنّفيها، كما صرّح بذلك في أوّل رسالة الرجعة ورسالة أحاديث الذرّ من مجموعته الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر؛ فإنّه الله قال في أوّل رسالة الرجعة: «يقول العبد الضعيف الفقير إلى ربّه الغنيِّ حسنُ بن سليان: إني قد رويت في معنى الرجعة أحاديث من غير طريق سعد ابن عبد الله ...».

ثمّ قال: «فمّ أجاز لي الشيخ السعيد الشهيد أبو عبد الله محمّد بن مكّي الشاميّ روايته عن شيخه السيّد عميد الدين عبد المطّلب بن الأعرج الحسينيّ، عن الحسن بن يوسف بن المطهّر، عن أبيه، عن السيّد فخّار بن معد الموسويّ، عن شاذان بن جبرئيل، عن العهاد الطبريّ، عن أبي عليّ بن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ، عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن النعهان، عن محمّد ابن عليّ بن بابويه، قال: حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ...» إلى آخر الإسناد ونقل رواية عن كتاب كهال الدين ثمّ نقل عدّة روايات عن الشيخ الصدوق والكلينيّ والحسن بن محبوب وسعد الأشعريّ .. وغيرهم من الذين مرّ ذكرهم ، وأحال إسناد هذه المنقولات إلى هذا الطريق الذي ذكره في أوّل الرسالة بقوله في أوّل كلّ كتاب ونقل : « وبالإسناد » . وأيضاً يظهر من قوله هي: «إنيّ قد رويت في معنى الرجعة أحاديث ... » أنّه هي يروي هذه الكتب عن طرق مشايخه ، والشواهد على ذلك كثيرة؛ منها: سماعه لكتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق هي بقراءة الشهيد، وإجازة كتاب «أنوار لكتاب علل المرائع للشيخ الصدوق في بقراءة الشهيد، وإجازة كتاب «أنوار الملكوت» للعلّامة الحليّ من ابنه فخر الحققين والشهيد، وإجازة كتاب «أنوار الملكوت» للعلّامة الحليّ من ابنه فخر الحققين والشهيد، وإجازة كتاب «أنوار الملكوت» للعلّامة الحليّ من ابنه فخر الحققين والشهيد، وإجازة كتاب «أنوار الملكوت» للعلّامة الحليّة من ابنه فخر الحقيّة بن والشهيد، وإجازة كتاب «أنوار الملكوت» العلّامة الحيّة من ابنه فخر الحقيّة بن والشهيد، وإجازة كتاب «أنوار الملكوت» للعلّامة الحيّة من ابنه فخر الحقيّة بن والشهيد، والشهيد، وإجازة كتاب «أنوار الملكوت» الملكوت» للعبّرة المن من النه فخر الحيّة من المدّون الشهيد، والشهيد، وإلى ورواية هذين الميّد المرّوز المن المرّوز المرة من أنه المناه المن المنوز الميّد من المناه المن المرة المناه المناه المناه المن المناه المناه

الكتابين عن طرق مشايخها \_ وقد مرّ ذكر هاتين الإجازتين (١)، ومنها: تصريحه عند النقل عن هذه الكتب بروايتها عن مشايخه حيث إنّه صرّح في موضع بعد ذكر الطريق الذي مرّ وصفه:

«ومن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب الله بإسنادي المتصل إليه أوّلاً...» (٢). «حدّ ثني الشيخ أبو عبد الله محمّد بن مكّي بإسناده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم من تفسير القرآن العزيز ...» (٣).

«ورويت بإسنادي إلى محمّد بن الحسن الصفّار ... »(٤).

« وبإسنادي عن محمّد بن يعقوب الكليني ... »(٥).

«رويت بإسنادي المتّصل إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ على ما ذكره في كتاب مصباح المتهجّد ...»(٦).

« ومن كتاب الغيبة للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي الله ويت بإسنادي إليه »(٧).

وفي نقله عن كتب الصدوق: «بإسنادي المتّصل عن الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه ...» (٨)، «ورويت بإسنادي إلى الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه ...» (٩).

وعبر مِثل ذلك لكتاب: «كامل الزيارات» لجعفر بن محمّد بن قولويه . . ولغيرهم من الأعلام المذكورين .

<sup>(</sup>١) في ضمن مشايخ المؤلّف.

<sup>(</sup>٢) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٥٤٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ١٧٩ و ٤٣٠. (٤) المصدر : ١٧٨ و ٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر: ١٩٤ الى ١٩٩ و ٤٠٧ و ٤٥٢. (٦) المصدر: ١٦٥.

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر: ١٧٨ و ٤٠٧ و ٤٢٤.

هذا؛ ومن المفيد حالياً أن تبحث مصادره غير المطبوعة لتبيين حالها وترجمة مؤلّفيها، وفيا يلي نذكر أوّلاً أسهاء الكتب المعروفة المطبوعة المتواترة نسخها إلى يومنا هذا ثمّ نبحث بعدها عن المصادر غير المطبوعة وغير المشهورة:

الاحتجاج؛ لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (من أعلام القرن السادس) (۱). الأمالي والغيبة والمسائل الحائريّات ومصباح المتهجّد؛ كلّها لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسيّ، شيخ الطائفة الإماميّة (٢٠٤ه) (٢). أوائل المقالات؛ للشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام الحارثيّ العكبريّ، البغداديّ (٢١٦هه) (٣). بصائر الدرجات؛ لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار (٢٩٠هه) (٤). تفسير الكشف والبيان؛ لأبي المحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم النيسابوريّ الشعليّ (٢٧٤هه) أبي الحسن عليّ بن إبراهيم المنسوب إلى الإمام العسكريّ الله المقمّى؛ لأبي الحسن عليّ بن إبراهيم المنسوب إلى الإمام العسكريّ الله المقمّى؛ لأبي الحسن عليّ بن إبراهيم

<sup>(</sup>١) لاحظ: معالم العلماء: ١٢٤/٢٥، رياض العلماء ١: ٤٨ ـ ٥١، أعيان الشيعة ٣: ٢٩، أمل الآمل ٢: ٣٧/١٧، بحار الأنوار ١: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) لاحظ: رجال العلّامة الحلّيّ: ٨٤٥/٢٤٩ رجال النجاشيّ: ١٠٦٨/٤٠٣، المنتظم لابن الجوزيّ ١٦: ١٦، أعيان الشيعة ٩: ١٥٩ ـ ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) الفهرست لابن النديم: ٢٦٦ و ٢٩٣، رجال النجاشيّ ٢: ١٠٦٨/٣٢٧، رجال الطوسيّ: ١٢٤/٥١٤، المنتظم ١٥: ١٢٤/١٥٧. الفهرست له: ١١٤/١٨٦، تاريخ بغداد ٣: ١٢٩٩/٢٣١، معالم العلماء: ٧٦٥/١١٢، المنتظم ١٥: ٣١١٤/١٥٧.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسيّ: ١٦/٤٣٦، فهرست الشيخ: ٦٢٠/٢٢٠، رجال النجاشيّ: ٩٤٨/٣٥٤، رجال العلّامة المجلسيّ: ٩١٠/٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٧: ٢٩١/٤٣٥، إنباه الرواة على أنباه النحاة ١: ٥٩/١٥٤، شذرات الذهب ٣: ٢٣٠، وفيات الأعيان ١: ٧٩\_٨٠

<sup>(</sup>٦) الذريعة ٤: ١٢٩٥/٣٨٥، بحار الأنوار ١: ٢٨.

ابن هاشم القمّيّ (بعد ٢٠٧ه) (١). الجمع بين الصحاح الستّة؛ لأبي الحسن رزين بن معاوية بن عمّار العبدريّ، الأندلسيّ، السر قسطيّ (٥٣٥ه). الخرائج والجرائح؛ لقطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن الراونديّ (٥٧٣ هـ) (٢). خصائص الوحي المبين والمناقب (٣)؛ لشمس الدين أبي الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين بن عليّ بن محمّد بن البطريق الحليّ الأسديّ الربعيّ (٢٠٠ هـ) (٤). ذيل تاريخ بغداد؛ لحمّد بن محمود بن الحسن بن النجّار (٣٤٣ هـ). كتاب سُلَيم بن قيس؛ لأبي صادق سُلَيم بن قيس الهلاليّ العامريّ الكوفيّ، من أعلام القرن الأوّل ومن أصحاب أمير المؤمنين المؤرف السيد السيد أصحاب أمير المؤمنين المؤرف السلطان المفرّج عن أهمل الإيمان؛ للسيد بهاء الدين عليّ بن عبد الكريم بن عبد الحميد النجفيّ النيليّ (٢)، الأمالي وعقاب الأعمال وعلل الشرائع وعيون أخبار الرضا المؤرف ومعاني الأخبار والتوحيد وثواب الأعمال والخصال وكمال الدين وتمام النعمة (٢) ومَن لا يحضره الفقيه؛ كلّها لأبي جعفر محمّد بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ، المعروف بالشيخ كلّها لأبي جعفر محمّد بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ، المعروف بالشيخ

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ: ٦٨٠/٢٦٠، فهرست الطوسيّ: ٣٨٠/١٥٢، الذريعة ٤: ١٣١٦/٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة ٧: ٢٣٩ ـ ٢٤١ و ٢٦٠، روضات الجنّات ٤: ٥ ـ ٩، رياض العلماء ٢: ٤١٩ ـ ٤٣٧، طبقات أعلام الشيعة ٢: ١٢٤ (العيون في سادس القرون)، معالم العلماء: ٣٦٨/٥٥.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على هذا الكتاب في كتب الفهارس إلاً أنّ العلّامة المجلسي نسب إليه في مقدّمة البحار كتاب المناقب؛ وهو بعينه كتاب خصائص الوحي المبين المطبوع الّذي مرّ ذكره ولكن نقل المؤلّف غير موجود في الخصائص ولعلّه هو كتاب مستدرك المختار في مناقب وصيّ المختار وهو قيد التحقيق.

<sup>(</sup>٤) رياض العلماء ٥: ٣٥٤، أمل الآمل ٢: ١٠٦٧/٣٤٥، روضات الجنّات ٨ ١٩٦، طبقات أعلام الشيعة ٢: ٣٣٦ (الثقات العيون)، لسان الميزان ٧: ٩١٩٠/٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) رجال النجاشيّ ٤/٨، فهرست الطوسيّ: ٣٤٦/١٤٣، رجال البرقيّ: ٨/٧٠٤ و ٩، رجال الطوسيّ: ٥/٤٣ و ٥/٤٠ و ١/٦٤، معجم رجال الحديث ٩: ١/٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمته في مشايخ المؤلّف، وطبع هذا الكتاب ضمن منشورات مكتبتنا برقم: (٢).

<sup>(</sup>٧) عبّر عنه في كتبه بـ: «كتاب الغّيبة».

الصدوق ( ٣٠٥ ـ ٣٨١ هـ) (١). غرر الحكم ودرر الكلم؛ لناصح الدين أبي الفتح عبد الواحد بن محمّد بن المحفوظ بن عبد الواحد التميميّ الآمديّ (من أعلام القرن السادس الهجريّ) (٢). الغارات؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفيّ ( ٢٨٣ هـ) (٣). الغيبة؛ لأبي عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني، المعروف بابن زينب (من أعلام القرن الرابع الهجريّ) (٤). الفردوس؛ لأبي شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الهمدانيّ ( ٩٠٥ هـ) (٥). الكافي؛ لأبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازيّ الكلينيّ ( ٣٢٩ هـ) (١). كامل الزيارات؛ لابن قولويه، أبي القاسم جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى القمّيّ ( ٣٦٨ هـ) (٢). عبر الحليّ عنه بالمزار. كشف الغمّة في معرفة الأثمّة هيك ؛ لأبي الحسن عليّ بن عيسى بن أبي الفتح الإربليّ (٣٩٦ هـ) (١). مجمع البيان في تفسير القرآن؛ لأمين الدين أو أمين الإسلام الإربليّ (٣٩٦ هـ) (١).

<sup>(</sup>۱) رجال النجاشيّ: ۱۰٤٩/٣٨٩، رياض العلماء ٥: ١١٩، رجال العلّامة الحلّيّ: ٨٤٣/٢٤٨ أصل الآمل ٢: ٢٨٣، فهرست الشيخ الطوسيّ: ٧١٠/٢٣٨، أعيان الشيعة ١٠: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) معالم العلماء: ٥٤٩/٨١، رياض العلماء ٣: ٢٨١، الذريعة ١٦: ١٦٤/٣٨، أعيان الشيعة ٨: ١٣٣، مناقب ابن شهر آشوب ١: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشيّ: ١٩/١٦، خلاصة الأقوال: ١٠/٤٩، فهرست الطوسيّ: ٧/٣٦، معالم العلماء: ١/٣٠ أعيان الشيعة ٢: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشيّ: ١٠٤٣/٣٨٣، خلاصة الأقوال: ٩٥٨/٢٦٧، رياض العلماء ٥: ١٣، معجم رجال الحديث ١٥: ١٥، ٩٩٦٣/٣١.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٩: ٢٩٤، تذكرة الحفّاظ ٤: ١٠٦٣/١٢٥٩، الوافعي بالوفيات ١٦: ٢٤٤/٢١٧، مرآة الجنان ٣: ١٥٠ \_ سنة ٥٩٠.

<sup>(</sup>٦) رجال النجاشيّ: ٢٠/٣٧٧، فهرست الطوسيّ: ١٧/٢١٠، أعيان الشيعة ١٠: ٩٩، رياض العلماء ٥: ١٩٩.

<sup>(</sup>٧) رجال النجاشيّ: ٣١٨/١٢٣، خلاصة الأقوال: ١٨٩/٨٨، فهرست الطوسيّ: ١٤١/٩١، أعيان الشيعة ٤: ١٥٤.

<sup>(</sup>٨) أمل الآمل ٢: ٥٨٨/١٩٥، رياض العلماء ٤: ١٦٦ ـ ١٧٤، طبقات أعلام الشيعة ٣: ١٠٧ ـ ١٠٨ (الأنوار الساطعة في المائة السابعة).

أبي عليّ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيّ الطوسيّ السبزواريّ الرضويّ المشهديّ (٥٤٨ هـ)(١). مسند أحمد بن حنبل؛ لأحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيّ المروزيّ البغداديّ (٢٤١ هـ)(١). مقتضب الأثر في النصّ على الأئمة الاثني عشر؛ لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن عبيدالله بن الحسن بن عيّاش الجوهريّ (٢٠١ هـ)(١). المناقب؛ لأبي المؤيّد الموفّق بن أحمد بن محمد المكّيّ الحوارزميّ (٥٦٨ هـ)(٤). نهج البلاغة؛ لِعَلَم الهدى أبي الحسن الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى بن محمد الموسويّ البغداديّ (٤٠٦ هـ)(٥).

وأمّا الكتب غير المعروفة فهي كما يلي: ١ ـكتاب الآل (الأُوَل أو الأوّل).

لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه بن حَمدان الهمذاني النحوي النحوي . (٣٧٠ه).

قال عنه السيوطيّ (٩١١ه): «إمام اللغة والعربيّة وغيرهما من العلوم الأدبيّة ... وكان أوحد أفراد الدهر في كلّ قسم من أقسام العلم والأدب؛ وكانت الرحلة إليه

<sup>(</sup>١) معالم العلماء: ٩٢٠/١٣٥، رياض العلماء ٤: ٣٤٠، أمل الآمل ٢: ٦٥٠/٢١٦، روضات الجنّات ٥: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١١: ٧٨/١٧٧، الوافي بالوفيات ٦: ٢٨٦٨/٣٦٣، تذكرة الحفّاظ ٢: ٤٣٨/٤٣١، طبقات الحنابلة ١: ١/٤.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشيّ: ٢٠٧/٨٥، رجال الطوسيّ: ٦٤/٤٤٩، فهرست الطوسيّ: ٩٩/٧٩، رياض العلماء ٦: ٣١، أعيان الشيعة ٣: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) رجال النجاشيّ: ١٠٦٥/٣٩٨، أمل الآمل ٢: ٧٦٩/٢٦١، رياض العلماء ٥: ٧٩، طبقات أعلام الشيعة ٢: ١٦٤ (النابس في القرن الخامس).

من الآفاق ... قال الداني في طبقاته: عالم بالعربيّة، حافظ للّغة، بصير بالقراءة، ثقة مشهور»(١).

وذكره النجاشيّ (٤٥٠ هـ) فقال عنه: «سكن حلب، ومات بها، وكان عارفاً عِذهبنا، مع علمه بعلوم العربيّة واللغة والشعر»(٢).

وبالجملة فأصله من همدان، وانتقل إلى بغداد وقرأ بها القرآن على ابن مجاهد، والنحو والأدب على ابن دُرَيد ونِفطويه وابن الأنباريّ.. وغيرهم، ثمّ رحل إلى الشام وسكن حلب واختصّ بسيف الدولة بن حمدان وأولاده، فانتشر هناك علمه وروايته.

وله كتب عديدة في الموضوعات المختلفة ، منها كتابه في الآل الذي ذكره ياقوت (٦٢٦ هـ) في معجم الأُدباء وقال: «وذكر في أوّله أنّ الآل ينقسم إلى خمسة وعشرين قسماً، وذكر الأئمّة الاثنى عشر ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك»(٣).

وعبر عنه النجاشيّ ( 20٠ هـ) بـ: «كتاب الأوّل» ، وقال فيه: «ومقتضاه ذكر إمامة أمير المؤمنين الله ». ورواه عن أبي الحسن محمّد بن عثمان بن الحسن بـن عـبدالله القاضى النصيبيّ المعدّل (٢٠٦ هـ)(٤). وقال النصيبيّ: «قرأته عليه بحلب ...» .

وذكره أيضاً ابن شهر آشوب المازندراني في معالم العلماء بعنوان: «كتاب

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) بُغية الوعاة ١: ١٠٩٩/٥٢٩، إنباه الرواة ١: ٢١٦/٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ١٦١/٦٧.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٤: ٤ (طبعة مرجليوث).

<sup>(</sup>٤) لاحظ تاريخ مدينة دمشق ٥٤: ٦٧٣٣/١٩٤، تاريخ بغداد ٣: ٥١ وذكرا أنّه كان عدلاً في الشهادة، لم يتعلّق عليه فيها بشيء، وضعّفه في الرواية. وملخّص ما ذكره في وجه ضعفه في الرواية روايته للشيعة المناكير، وهذا الشكل من التضعيف أمر شائع عند القوم لمن تأمّل كتبهم الرجائية.

الآل»(١)، وذكره بهذا العنوان: شيخنا الطهرانيّ في الذريعة، وحاجي خليفة في كشف الظنون، وإسماعيل باشا البغداديّ في هديّة العارفين (٢).

ولعلّه هو الذي ذكره العلّامة الحلّيّ (٧٢٦ه) في الخلاصة وابن حجر العسقلانيّ (٨٥٢ها) في لسان الميزان باسم «كتاب الإمامة»؛ فراجع (٣).

ونسخة منه كانت عند: الإربالي (٦٩٢ هـ)، وشيخنا الحلي (بعد ٢٠٢ هـ)، والبياضي (٨٧٧ هـ)، وابن الصبّاغ (٨٥٥ هـ)، والعلّامة الحلّي (٧٢٦ هـ). وغيرهم، ونقلوا عنه في كتبهم (٤٠).

## ٢ ـ الأربعون حديثاً.

للحافظ أبي بكر محمّد بن شجاع بن أبي بكر اللَّفْتُواني (٥) (٥٣٣ هـ).

شيخ صالح كثير العبادة والخير، حسن الطريقة، قال السمعانيّ: وماكنت أدخل عليه إلّا وهو يصليّ أو ينسخ شيئاً أو يقرأ الحديث، ولد سنة سبع وتسعين وأربعائة. سمع الحديث الكثير بإصفهان وبغداد، وكتب ما لايوصف. وقال أبو موسى: لم أرّ في شيوخي أكثر كتباً وتصنيفاً منه، استغرق عمره في طلب الحديث وكتبه وتصنيفه ونشره (٢)، كان من مشايخ منتجب الدين بن بابويه. ونقل عن كتابه

<sup>(</sup>١) معالم العلماء: ٢٦٦/٧٧.

<sup>(</sup>٢) الذريعة ١: ١٨٠/٣٧، كشف الظنون ٢: ١٣٩٦، هدية العارفين ١: ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) خلاصة الأقوال: ٢٧/١٢٠، لسان الميزان ٢: ٢٦٤٨/٩٠.

<sup>(</sup>٤) كشف الغمّة ١: ٤٩ و ١٨١ - ١٨٤ و ٢: ١٥٧ و ١٥٩ و ١٦١ و ١٦٦ و ٣١٣، كشف اليقين: ٢٨٦/٢٥٩، الصراط المستقيم ٣: ١٤٣، الفصول المهمّة ١: ١٤٨ و ٥٩٢.

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى لَفْتُوان قرية في إصفهان. (لاحظ: اللباب في تهذيب الأنساب ٣: ١٣٢، لبِّ اللباب للسيوطيّ: ٢٣٠)

<sup>(</sup>٦) لاحظ: سير أعلام النبلاء ٢٠: ٤٥/٧٤، أنساب السمعاني ١١: ٢١٨، الكامل في التاريخ ١١: ٧٢\_ ٢

«الأربعين» الشيخ أبو الفتح الإربليّ، المتوفّى ٦٩٢ ه في «كشف الغمّة»(١)، والشيخ الحسن بن سليان الحليّ في «المحتضر»(٢).

## ٣ ـ الأربعين عن سيّد المرسلين في مناقب أهل بيته المكرّمين.

لسلطان المحدِّثين الحافظ جمال الدين أبي الخطّاب عمر ذي الحسبَين والنسبَين ابن دحية الكلبيّ المغربيّ الأندلسيّ<sup>(٣)</sup> (المولود ٥٤٤ هـ، والمتوفّى ٦٣٢ هـ).

برواية: الشيخ أسعد بن إبراهيم بن الحسن بن عليّ الإربليّ (من أعلام القرن السابع الهجريّ).

وقراءة: المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخميّ؛ المعروف بابن المستوفيّ (المولود 372 هـ، والمتوفيّ ٦٣٧ هـ).

ووقعت القراءة والرواية في سنة ٦١٠ هـ.

فقال الراوي الإربليّ في أوّل الكتاب: «كنت سمعت على كثير من مشايخ الحديث

<sup>■</sup> سنة ٥٣٣ هـ، التحبير في المعجم الكبير ٢: ٧٥٩/٧٦، الوافي بالوفيات ٣: ١١٠/١٤٨، المنتظم لابن الجوزى ١٢: ٤٠٥٤/٣٤٢.

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة ١: ١٩١ ـ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) المحتضر: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الخطّاب عمر بن الحسن بن عليّ بن محمّد الجميل بن فرح بن خلف بن قومس بن مزلال بن ملال بن بدر بن أحمد بن دحية بن خليفة بن فروة الكلبيّ؛ المعروف بذي الحسبين والنسبين، الأندلسيّ البلنسيّ الحافظ، ولقّب بذي النسبين من جهة نسبته أباً إلى دحية الكلبيّ، وأُمّاً إلى أبي عبد الله الحسين الله بلاّ أمّه كانت أمّة الرحمٰن بنت أبي عبد الله بن أبي البصام موسى بن عبد الله بن الحسين بن جعفر المعروف بالكذّاب، له كتاب «التنوير في مولد السراج المنير» بنقل عنه الإربليّ في كشف الغمّة 1: 23، و«أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين»، و«المطرف من أشعار أهل المغرب» وهذان الأخيران مطبوعان؛ انظر حياته في مقدّمة كتابيه.

أنّ النبيّ عَيَالُهُ قال: «مَن حفظ عني أربعين حديثاً بعثه الله تعالى يوم القيامة فقهاً عالماً ... » فحفظت ما شاء الله تعالى من الأحاديث، وأنا لا أعلم إلى أيّ الأحاديث أشار رسول الله عَيَالُهُ ، إلى أن لقيت سلطان المحدِّثين ذا الحسبَين والنسبَين الحسين ... وسمعت عليه موطّأ مالك، وسألته عن الأحاديث التي أراد بها النبيّ عَيَالُهُ ... وإلى أيّ الأحاديث أشار عَلَيْهُ !؟

قال: إنّ السؤال سُئل عنه محمّد بن إدريس الشافعيّ الإمام المطلبيّ ـرضي الله عنه \_فقال: هي مناقب أهل البيت الله عنه \_فقال: هي مناقب أهل البيت الله عنه \_فقال:

وروي عن الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل أنّه قال: ما أعلم أنّ أحداً أعظم منّة عليّ من الشافعيّ ، وإنيّ لأدعو الله تعالى في أدبار صلواتي أن يغفر له منذ سمعت منه أنّ الأربعين حديثاً أراد بها النبيّ عَيْلَا مناقب أهل بيته عليه أ.

ثمّ قال الإمام أحمد بن حنبل: وقرّ في نفسي أن قلت: من أين صحّ عند الشافعيّ هذا؟! فرأيت في المنام تلك الليلة رسول الله ﷺ وهو يقول لي: يا أحمد، لا تشكّ في قول ابن إدريس في ما رواه عنيّ.

قال أسعد: فقرأت عليه جميع الأحاديث المشهورة المسندة المرويّة في مناقب أهل البيت الميّ فأراني جزءاً صغيراً فيه أحاديث غريبة سمعتها عليه، ورواها عن الثقات. فلمّ سكنت محميّة بغداد وتدبّرتها، وأحمدت جنابها الرحب وتخيرّتها، وشملتني من صدقات ديوانها العزيز \_مجّده الله تعالى \_ ... سألني جماعة من المؤمنين أن أجمع لهم ما رويته من الأحاديث التي ذكرتها مختصرة مسندة معنعنة بحذف الأسانيد المطوّلة، فأجبت إلى ذلك إجابة مَن رغب في جزيل الشواب ... وقلت: حدّثني الشيخ الإمام الحافظ الفاضل الحبيب النسيب جمال الدين أبو الخطّاب عمر ذو الحسبين والنسبين الحسين بن دحية ... بقراءة المبارك بن موهوب

الإربليّ، سنة عشر وسمّائة في مجلس واحد» (١).

ويظهر من عباراته: «فأراني جزءاً صغيراً فيها أحاديث غريبة» و «حدّ ثني» و «بقراءة» و «في مجلس واحد» أنّ هذه الأحاديث هي من مكتوبات الكلبيّ، وقدّم له ورواه الإربليّ، لا أنّه صاحب الكتاب كها صرّح بذلك في أوّل النسخة الموجودة منه، وأيضاً في منقولات الشيخ حسن بن سليان الحليّ في كتبه، والعلّامة السيّد حامد حسين في «عبقات الأنوار»، وأذعن بذلك المحدّث النوريّ (١٣٢٠ هـ)(٢).

ونسخة منه موجودة عند الحليّ ونقل عنه في المحتضر (٣)، وصاحب العبقات (٤) والمحدِّث النوريّ في نَفَس الرحمان في فضائل سلمان (٥)، والسيّد وليّ الله بن نعمة الله الحسينيّ الرضويّ الحائريّ (ق ١٠)، ونقل عنه في «منهاج الحقّ واليقين في تفضيل أمير المؤمنين الحين الموسويّ (من أمير المؤمنين الحين الموسويّ (من أعلام القرن الثامن الهجريّ)، وأورد هذا الكتاب بتامه وكماله في «المجموع الرائق» (٧)، وقال السيّد هبة الله في أوّل الكتاب:

«ومن مناقبه الله ما وردت بها الأحاديث المرويّة واتّصلت بها الأخبار عن

<sup>(</sup>١) المجموع الرائق ٢: ٣٤٠ ـ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) خاتمة مستدرك الوسائل ١: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) المحتضر: ٢٩٩ و٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) خلاصة عبقات الأنوار ٣: ٢٥٨، نفحات الأزهار ٣: ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) نَفَس الرحمٰن في فضائل سلمان: ٤٥٠.

<sup>(</sup>٦) عنه في مدينة المعاجز للبحراني ٢: ٤٥٤/١٣٤، وتوجد نسخة من الكتاب في المكتبة الرضوية على صاحبها ألف تحيّة وسلام برقم: ٦٠٣١، وأُخرى في مكتبة السيّد الحكيم النجف الأشرف برقم: ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٧) المجموع الرائق ٢: ٣٤٠.

النبيّ المختار عَلِيْنَ والأعَّة الأطهار ما ادلهم ليل وعسعس فجر وأضاء نهار، من ذلك استخراج الأحاديث الأربعين عن سيّد المرسلين في مناقب أهل بيته الأكرمين نقلاً من كتاب بخزانة مشهد أمير المؤمنين الله استخرجه ونسخه السعيد المرحوم جلال الدين محمّد بن المعمّر الطاهر \_رحمه الله تعالى \_ونقلته أنا من تلك النسخة من يد مملوكه وعتيقه آتش الروميّ، وهو رواية أسعد بن إبراهيم الإربليّ \_عفا الله عنه \_ما صورته ... (1).

وذكره شيخنا الطهراني (١٣٨٩ هـ) في الذريعة في موضعين؛

قال في الأوّل: «الأربعون حديثاً في الفضائل والمناقب لأسعد بن إبراهيم بن الحسن بن عليّ بن عليّ الحليّ ... أورد مقدار نصف صفحة من أوّله في الدمعة الساكبة ، وعدّه من العامّة ، ووصفه بالإربليّ ، ولعلّه من سهو القلم وسبق الذهن إلى سعد الإربليّ الذي ينقل عنه الشيخ حسن كما يأتي ، بل هذا إماميّ واسمه أسعد ابن إبراهيم من علماء الحلّة ...»(٢).

وفي الثاني: «الأربعون حديثاً للشيخ سعد الإربليّ، نقل عنه تلميذ الشيخ الشهيد وهو الشيخ الحسن بن سليان ... في كتابه المحتضر في تحقيق حال الاحتضار عدّة أحاديث، هذا الأربعين منها ... [فأورد فصول هذه الروايات ثمّ قال:] أوردها العلّامة المجلسيّ في سابع البحار، ولذا تَرجَم صاحب الرياض في كتابه سعد الإربليّ واستظهر تشيّعه»(٣).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر .

<sup>(</sup>٢) الذريعة ١: ١٠٠٤ ـ ٢١٣١/٤١١.

<sup>(</sup>٣) رياض العلماء ٢: ٤١٣.

ولا نعلم وجه الاستظهار هذا، ولعله يرتبط بمعنى الروايات فإنّه ينسجم مع معتقدات ومنهاج الشيعة، كما صرّح به صاحب الأعيان، وسيأتي نصّ كلامه.

وذكره السيّد الأمين في «أعيان الشيعة» في ترجمة الشيخ أسعد بن إبراهيم الإربليّ: «له كتاب الأربعين برواية أبي الخطّاب عمر بن الحسن ... وجدت نسخة من الأربعين المذكور في ضمن كتاب المجموع الرائق؛ تأليف: السيّد هبة الله بن أبي محمّد الحسن الموسويّ المعاصر للعلّامة الحليّ، ونُقِلت تلك النسخة من كتاب بخزانة مشهد أمير المؤمنين إلى واستنسخها من نسخة منقولة من تلك النسخة المولى الفاضل الشيخ حيدر قلي بن نور محمّد خان الكابليّ نزيل كرمانشاه حفظه الله تعالى وقد أرانا تلك النسخة حين تشرّفنا بزيارته في منزله (١) بمدينة كرمانشاه حصانها الله عن طوارق الحدثان وذلك في العشرين من شهر المحرّم الحرام سنة ١٣٥٣ هبطريقنا إلى زيارة الرضا الله والأحاديث التي أوردها في ذلك دالّة دلالة صريحة على تشيّعه ... [فذكر المقدِّمة كلّها ثمّ قال:] ثمّ ذكر الأحاديث كلّها وهي جميعاً في فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام وفيها من كلّها وهي جميعاً في فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام وفيها من الفضائل العظيمة، وبملاحظة ذلك لا يبق شكّ في تشيّعه» (٢٠).

ثمّ أقول: إنّ في كلام هؤلاء المشايخ العظام أشياء ظاهرة الخلط، منها: الأوّل: تصحيف الإربليّ عند الطهرانيّ في الموضع الأوّل بالحلّيّ ونسبة السهو

<sup>(</sup>۱) هذه النسخة موجودة حاليًا في مكتبة جامعة طهران برقم: (۲۱۳۰)، وفيها بعض رسائل «المجموع الرائق» وهي بخط العالِم الجليل حيدر قلي بن نور محمّد خان الكابليّ المشتهر بسردار كابليّ، مكتوبة بخطّه الجيّد الجميل بالنسخ والنستعليق في سنة ١٣٤٥ و ١٣٤٩ هـ، استنسخها من نسخة كاتبها أحمد بن محمود المطبّب الجيلانيّ في جُمادي الأولى سنة ٨٦٤هـ، وعندي صورتها.

<sup>(</sup>٢) أعيان الشيعة ٣: ٢٩٤.

إلى البهبهانيّ في «الدمعة الساكبة»(١).

الثاني: زيادة «بن عليّ» في آخر اسم الإربليّ.

الثالث: نقل الشيخ الحسن عن أحاديث الأربعين الأوّل في كلام الطهراني" ـ وعبر عن الراوي في المحتضر به: «سعد الإربلي" (٢) فلعل التعبير به: «سعد» أو «أسعد» من قلم النسّاخ ولايلزم منه التعدّد.

الرابع: لم يثبت عندنا تشيّع الإربليّ، بل هو من أهل العامّة والجهاعة أقرب ؛ وذلك لعدّة أُمور ، منها: روايته للأحاديث عن الشيخ ابن دحية الكلبيّ بقراءة ابن موهوب اللخميّ، وكلاهما من علماء العامّة ؟!

مضافاً إلى سماعه عن ابن دحية «موطّاً» مالك \_كها صرّح به في أوّل الكتاب\_؟! ومَن تتبّع سيرة أهل إربل يرى أنّهم بين الشيعة والعامّة ؟!

وأمّا ما ذهب إليه صاحب الأعيان من استظهار تشيّع الرجل، فجوابه أنّ كـلّ مَن رجع إلى كتب العامّة وجدها متضمّنةً لروايات كهذه، بل وأعجب منها، لاسيًّا مثل أهل إربل الذين كانوا أشدّ حبّاً لأهل البيت الميًّظ.

فتحصّل من جميع ذلك (٣) أنّنا لم نتمكّن من نسبة الرجل إلى مذهب معيّن كما أنّنا لم نجزم بتشيّعه.

<sup>(</sup>۱) قال السيّد الأمين ـ بعد نقل الكلام المذكور في المتن ـ: «أسعد بن إبراهيم بن الحسن بن عليّ الحلّيّ؛ له كتاب الأربعين، هكذا وجدته في مسوّدة الكتاب ولا أعلم الآن من أين نقلته ويوشك أن يكون هو السابق [يعني الكلام الذي مرّ نصّه في المتن]، وأبدل الإربليّ بالحلّيّ أو بالعكس». أقول: لعلّه في أخذ ذلك عن شيخنا الطهرانيّ، ويؤيّد ذلك ما في الرحلة العراقيّة الإيرانيّة للسيّد الأمين؛ فإنّه ذكر أنّه التقى في حرم الكاظمين المنه بالشيخ آقا بزرگ الطهراني وكان حاملاً لكتابه الذريعة فأخذه واستنسخه منه، فلاحظ.

<sup>(</sup>٢) المحتضر: ٢٩٩ و ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) هذه الآراء هي ليست بالقطع واليقين بل قابلة للنقاش.

الخامس: أنّ الكتاب ليس للشيخ أسعد الإربليّ برواية ابن دحية \_كها زعمه صاحب الأعيان \_بل الأمر بالعكس \_كها مرّ \_.

فالنتيجة: أنّ ما ذكره الطهرانيّ في موضعَين هما كتاب واحد، وهو لابن خليفة ابن دحية الكلبيّ برواية الشيخ أسعد بن إبراهيم بن الحسن الإربليّ، والاسمان «سعد» و«أسعد» يُشيران إلى رجل واحد.

#### ٤ ـ الإرشاد في الوعظ.

لم نعثر على مصدر يذكره، ينقل عنه في كتاب المحتضر (١)، والرواية المنقولة فيه لم تكن في إرشاد القلوب حتى يتصوّر أنّ الاسم المذكور إشارة إلى ذلك.

#### ٥ \_ البشارة.

للسيّد رضي الدين أبي القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بـن طـاوُس الحسنيّ العلويّ الفاطميّ الحليّ الداوديّ (٦٦٤ هـ).

آل طاوُس أُسرة عراقيّة جليلة أنجبت جملة من الأعلام في المائتين السابعة والثامنة، تولّوا شؤون النقابة والزعامة الروحيّة في أواخر عصور الدولة العبّاسيّة، ثمّ في الدولة الإيلخانيّة المغوليّة، وعالجوا الكتابة والتأليف في علوم الدين والفقه والشريعة والأنساب وماكان على شاكلتها من المواضيع.

وكان أبرز أعلام هذه الأُسرة السيّد رضي الدين المولود في النصف من الشهر المحرم سنة ٥٨٩ ه في الحلّة، وبها نشأ وترعرع، له مصنّفات كثيرة، منها: مصباح الزائر، والإقبال، وسعد السعود، وفتح الأبواب.. وغيرها(٢).

<sup>(</sup>١) المحتضر: ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) الأنوار الساطعة في المائة السابعة: ١١٦، خاتمة المستدرك ٢: ٤٣٩ /الفائدة الثالثة، أعيان الشيعة ٨: ٣٥٨.

وأمّا الكتاب المذكور في الصدر فقد قال عنه شيخنا الحرّ العامليّ في أمل الآمل: «وقد نقل الحسن بن سليان بن خالد تلميذ الشهيد في كتاب مختصر البصائر من كتاب البشارة لابن طاؤس»(١).

وقال آقا بزرگ الطهرانيّ: «أقول: بما أنّا لم نسمع إسناد البشارة إلى السيّد رضي الدين عن أحد غير ما مرّ، فنحتمل أن يكون مراد مؤلّف مختصر البصائر هو «البشارات بقضاء الحاجات» فإنّه للسيّد رضي الدين كما مرّ، فوقع التحريف في لفظ البشارات بالبشارة (٢٠).

وأمّا كتاب البشارات فقد سمّاه ابن طاوس في الأمان من أخطار الأسفار والأزمان بد: «البشارات بقضاء الحاجات على يد الأثمّة بهي بعد المات»، وأوصى بأن يتّخذه المسافر في سفره (٣)، وأيضاً ذكره في الإقبال والحجّة (٤).

ومورد النقل في كتاب الحليّ هو في معنى الرجعة عن كتاب جعفر بن محمّد بـن مالك الكوفيّ، وهذا الكتاب كان موجوداً في مكتبة ابن طاوُس (٥).

#### ٦ ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى؛

لعهاد الدين أبي جعفر محمّد بن أبي القاسم عليّ الطبريّ (من أعلام القرن السادس الهجري).

عبّر عنه مؤلّفنا الحلّيّ والإربليّ في كشف الغمّة والعلّامة الحلّيّ في كشف اليقين

<sup>(</sup>١) أمل الآمل ٢: ٦٢٢/٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) الذريعة ٣: ٣٨٣/١١٣، كتابخانه ابن طاوس لإتان گلبرك: ٧/٥٦.

<sup>(</sup>٣) الأمان: ٩١ /الفصل السابع.

<sup>(</sup>٤) الاقبال: ٧٩ و ٧٨٥، كشف المحجة: ٨١ ـ ٨٢

<sup>(</sup>٥) لاحظ: فلاح السائل: ١٠٥/١٩٣، مكتبة ابن طاوس: ٢٨٧/٣٥٩.

والبياضيّ في الصراط المستقيم به: «بشائر المصطفى»(١). وابن شهر آشوب المازندرانيّ به: «كتاب البشارات»(٢).

ولا يمكن أن يكون النقل من كتابٍ غيره؛ لأنّ المنقول فيها قضيّة واحدة، وهي كيفيّة ولادة أمير المؤمنين الله في الكعبة المعظّمة برواية يـزيد بـن قـعنب، وهـي موجودة في «بشارة المصطفى» بنصّها ـسنداً ومتناً ـ (٣)، وأضاف الإربليّ والعلّامة في آخرها قطعة لم ترد في البشارة، وظاهر السياق ـ لمن تأمّل فيها ـ أنّ هذه القطعة لم تكن في رواية يزيد بن قعنب، بل هي من مصدر آخر أوردها الإربليّ للمناسبة، وتابعه العلّامة في الكشف (٤).

وينقل عنه الحسن بن سليان أيضاً في المحتضر (٥) حديثاً آخر مسنداً عن أبي عبد الله لم يرد في البشارة أيضاً، والظاهر أنّه من نواقص الكتاب، لأنّ في كتاب البشارة ستّة أبواب ناقصة (٦).

### ٧ ـ بصائر الدرجات.

للشيخ أبي القاسم سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعريّ القمّيّ (٧).

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة ١: ٦٦ و ١٣٥، كشف اليقين: ٣١ - ٣٣، الصراط المستقيم ١: ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) معالم العلماء: ٧٨٩/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) بشارة المصطفى: ٨

<sup>(</sup>٤) انظر: أمل الأمل ٢: ٢٣٤، معجم رجال الحديث ١٥: ٣٠٨، لسان الميزان ١: ٤٢٩ و ٢: ٢٦٥، إيضاح المكنون ١: ١٨٣، الذريعة ٣: ١١٧.

<sup>(</sup>٥) المحتضر: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الذريعة ٣: ١١٧، أمل الأمل ٢: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) حيث إنّ الحلّي اختصر كتاب البصائر للأشعريّ في مجموعته الحديثيّة وأكثر النقل عنه في كتبه، ولذا رأينا أن نذكر ترجمة الأشعريّ بصورة مفصّلة حسب ما يقتضيها المقام إن شاء الله تعالى.

وهو «شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها»، و«جليل القدر، واسع الأخبار، كثير التصانيف، ثقة»، و«كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيراً، وسافر في طلب الحديث، لقي من وجوههم الحسن بن عَرَفة ومحمّد بن عبد الملك الدَّقِيقيِّ وأبا حاتِم الرازيِّ وعبّاس الترقُفيِّ».

روى عن: خلق كثير ، نعرض عن ذكرهم تجنّباً عن الإطالة .

وروى عنه: أبو القاسم جعفر بن قولويه ، عن أبيه عنه، وإبراهيم بن محمد، وأحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الورّاق، وعليّ بن محمد، ومحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن بن الحسن بن أحمد بن الوليد، ومحمد بن قولويه، ومحمد بن موسى بن المتوكّل، ومحمد بن يحيى.

تضعيف عجيب: ذكره ابن داود (ح ٧٠٧ه) في رجاله ، في القسم الأوّل المختصّ بالممدوحين ومن لم يضعّفهم الأصحاب، وذكره مرّةً أُخرى في القسم الثاني في قسم المجروحين والمجهولين (١).

وقال التفرشيّ في نقد الرجال: وذكره ابن داود في البابَين؛ وذكره في باب الضعفاء عجيب! لأنّه لا ارتياب في توثيقه (٢).

وقال المامقانيّ: ومن أغرب الغرائب أنّ ابن داود عدّه في القسم الشاني المعدّ للضعفاء الذين لا اعتاد عليهم لكونهم مجروحين ومجهولين، ويقول المامقانيّ: يا سبحان [الله!] ما دعاه إلى عدّ الرجل في الضعفاء مع أنّه لا خلاف ولا ريب بين

<sup>(</sup>۱) رجال ابن داود: ۲۰۸/۲٤۷ و ۲۰۸/۲٤۷.

<sup>(</sup>٢) نقد الرجال ٢: ٢٨/٣١٠.

إثبات هذا الفنّ في وثاقة الرجل وعدالته وجلالته وغزارة علمه ؟! وإن كان الحامل له على ذلك تضعيف بعض الأصحاب لقاؤه بالإمام العسكريّ الله كما حكاه النجاشيّ، فهو أعجب، ضرورة أنّ عدم لقائه الإمام العسكريّ الله وهما في بلدّين متباعدين لايقتضى جرحاً فيه ولا طعناً (١).

وقال السيّد الخوئي إلى: إنّ ابن داود ذكر سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعريّ القمّيّ في كِلا القسمَين، وهذا ممّا لم يعرف له وجه؛ فإنّ سعد بن عبد الله ممّن لاكلام ولا إشكال في وثاقته، ومن الغريب احتال بعضهم أنّ ذلك لتضعيف بعض الأصحاب على ما ذكره النجاشيّ لقائه الإمام العسكريّ الحيلا ، وجه الغرابة أنّ هذا لا يكون قدحاً في سعد ، وإنّا هو تكذيب لمن يدّعي أنّ سعداً لتي أبا محمّد الحيد ، نعم لو ثبت جزماً أنّ سعداً ادّعى ذلك كان هذا تكذيباً لسعد ، لكنّه لم يثبت (٢)، انتهى .

مصنفاته: له كتب كثيرة وهي: كتاب الاستطاعة، بصائر الدرجات، كتاب جوامع الحج، كتاب الدعاء والذّكر، كتاب الرحمة، كتاب الردّعلى الغلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الضياء في الإمامة، كتاب الطهارة، كتاب فضل فرزق الشيعة، كتاب فضل أبي طالب وعبد المطلّب وأبي النبيّ عليه، كتاب فضل العرب، كتاب فضل قم والكوفة، كتاب فضل النبيّ عليه، كتاب مثالب رواة الحديث، كتاب المزار، كتاب مقالات الإمامية، كتاب مناقب رواة الحديث، كتاب المرآن مناقب الشيعة، كتاب ناسخ القرآن مناقب الشيعة، كتاب المنتخبات نامخ ومنسؤخه ومحكمه ومتشابهه (٣).

<sup>17.7</sup> UT U 5.4(1)

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال ٢: ١٦.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث ٩: ٨٠

<sup>(</sup>٣) توجد عندي صورة من هذا الكتاب وسيطبع \_إن شاء الله \_ضمن سلسلتنا.

وفاته: قال النجاشيّ: توفيّ سنة إحدى وثلاثمائة، وقيل: سنة تسع وتسعين ومائتين (١)، وأضاف العلّامة قولاً آخر: مات الله يوم الأربعاء لسبع وعشرين من شوّال سنة ثلاثمائة في ولاية رستم (٢).

وقال ابن داود: مات سنة ثلاثمائة، وقيل قبلها بسنة، وقيل بعدها بسنة (٣)، وعلى كلّ حالٍ فوفاته بين هذه السنين الثلاث.

#### وأمّا كتابه البصائر:

فقد ذكره ونسبه إليه النجاشيّ والطوسيّ وأبو غالب الزراريّ وابن شهر آشوب المازندرانيّ، وغيرهم من المتقدّمين والمتأخّرين (٤)، وللشيخ إلى كـتب الأشـعريّ طريقان وللنجاشيّ طريق واحد والجميع صحيح.

### دفع توهّم

وثمّة رأي آخر يقول: إنّ البصائر أصله من الصفّار (٥) واختصره الأشعريّ وانتخب من هذا الاختصار الحليّ، ودليل هذا الرأي هو كلام المؤلّف في أوّل

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأقوال: ٣/١٥٦.

<sup>(</sup>۳) رجال ابن داود: ۲۸۱/۱۰۲.

<sup>(</sup>٤) الفهرست للطوسيّ: ٣١٦/٢١٥، الرجال للنجاشيّ: ٤٦٧/١٧٧، رسالة أبي غالب الزراريّ: ١٨٠ و ١٨١، معالم العلماء: ٣٥٨/٨٩.

<sup>(</sup>٥) هو الشيخ محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار القمّيّ، كان وجهاً في أصحابنا القمّيّين، ثقة، عظيم القدر، راجحاً، قليل السقط في الرواية، له كتب جمّة في مسائل شتّى منها كتاب «بصائر الدرجات» المطبوع مكرّراً، وللشيخ والنجاشيّ إلى كتبه طرق، وتوفّي ﴿ بقم ٢٩٠ هـ. (فهرست الطوسيّ ١٢٢/٤٠٨، رجال النجاشيّ: ٩٤٨/٣٥٤).

الكتاب وفي أوّل رسالة الرجعة ، إذ قال في أوّل الكتاب: «نقلتُ من كتاب مختصر البصائر ، تأليف سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعريّ ... »(١) ، وقال في أوّل رسالة الرجعة : «إنيّ قد رويت في معنى الرجعة أحاديث من غير طريق سعد بن عبدالله فأنا مثبتها في هذه الأوراق ، ثمّ أرجع إلى ما رواه سعد بن عبدالله في مختصر البصائر»(٢).

وقد ذهب إلى هذا الرأي العلّامة الأفنديّ الإصفهانيّ (ق ١٢) حيث قال في تعليقته على أمل الآمل: «قال الأستاذ في فهرست بحار الأنوار : إنّ لهذا الشيخ (٣) كتاب منتخب بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله بن أبي خلف وكتاب المحتضر (٤). ولكنّ هذا الشيخ ذكر في أثناء كتاب منتخب البصائر أنّ مختصر البصائر لسعد بن عبد الله، فلعلّ البصائر إغّا هو الذي كان لحمّد بن الحسن الصفّار؛ فتأمّل».

ثمّ ذكر العبارة الثانية التي نقلناها من المؤلّف في أوّل رسالة الرجعة وقال: «وهذه العبارة تدلّ على أنّ مختصر البصائر لسعد بن عبدالله لا أصل البصائر، فلعلّ هذه الرسالة منتخبة من مختصر بصائر الدرجات الذي لسعد بن عبدالله والبصائر لحمّد بن الحسن الصفّار وانتخاب البصائر لحسن بن سليان؛ فليلاحظ»(٥).

و بمثل ذلك أيضاً إرتأى في رياض العلماء (٦).

<sup>(</sup>١) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر: ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) يعني الشيخ حسن بن سليمان الحلّيّ.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١٦:١٦.

<sup>(</sup>٥) تعليقة الأفندي على أمل الآمل: ١٨٠/١١٥.

<sup>(</sup>٦) رياض العلماء ١: ١٩٤.

ويومي ظاهر عبارة الشيخ الحرّ إلى ذلك؛ حيث قال في خاتمة الوسائل ما نصّه: «مختصر البصائر، للشيخ الثقة الجليل، سعد بن عبدالله، انتخبه الشيخ الفاضل الحسن بن سليان بن خالد، تلميذ الشهيد»(١).

وكذا نقل عنه في الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة باختلاف تعابيره ما هذا نصّه: «ما رواه الحسن بن سليان بن خالد القمّيّ في رسالته نقلاً من كتاب مختصر البصائر لسعد بن عبدالله»(٢).

هذا الكلام من هذا النحرير لم يكن إلّا خطأ، ولا شكّ للمطّلع عبلى تراث القدماء بأنّ لسعد بن عبدالله كتابٌ باسم «بصائر الدرجات»، وهو غير بصائر الصفّار، ولكنّنا لتجلية الحقّ نبحث عن هذا الإشكال؛ لأنّ المستشكل هو خريت هذه الصناعة؛ فنقول:

## يحتج له بأمور، منها:

الأوّل: ما مرّ من كلام صاحب الرياض من أنّ ظاهر عبارة المؤلّف في الموضعَين من كتابه يظهر منها بأنّ الاختصار لسعد بن عبد الله.

الثاني: وجدنا أنّ الروايات التي أوردها الشيخ حسن في كتابه عن طريق سعد، على الأعمّ الأغلب هي بنصّها وفصّها سنداً ومتناً متطابقة ومتوافقة مع «بصائر الدرجات» للصفّار، حتى أنّ ترتيب الروايات الموجودة في كتاب سعد موافق مع الأجزاء وأبواب كتاب الصفّار.

<sup>(</sup>١) خاتمة الوسائل ٣٠: ١٥٥.

<sup>(</sup>۲) إليك بعض صفحات الكتاب: ٥٣/١٥١ و٥٤/١٥٢ و٥٨/١٥٥ و ٢٧/١٧٨ و ٤٢/١٨٥ و ٧٩/٢٧٢ و ٧٩/٢٧٢ و ٧٩/٢٧٢ و ٩٣/٢٧٩ و ١٠٠/٢٨٢ و ١١٣/٢٩١ و ٤٥/٣٣٠ و ١٠٤/٣٥٧.

الثالث: توافق وتطابق اسم هذين الكتابين؛ فمن البعيد \_لاسيًّا على أمثالهما \_أن لا يطلع أحدهما على تأليفات الآخر، أو على أسهاء الكتب؟ !(١).

#### فنجيب على ذلك ونقول:

أمّا الأمر الأوّل: فقد صرّح الشيخ الطوسيّ ( ٤٦٠ هـ) وأبو العبّاس النجاشيّ ( ٤٥٠ هـ) وأبو غالب الزراريّ ( ٣٦٨ هـ) وابن شهر آشوب المازندرانيّ ( ٥٨٨ هـ) وغير هم من المفهرسين والرجاليّين (٢) أنّ لسعد بن عبد الله الأشعريّ كتاباً باسم: «بصائر الدرجات»، ومع تصريح هؤلاء الأعلام لاوجه لما استظهره صاحب الرياض من أنّ أصل البصائر للصفّار واختصاره للأشعريّ وانتخابه للحليّ.

### والجواب عن العبارتين المذكورتين من المؤلِّف في الكتاب:

أمّا العبارة الأولى: فالظاهر أنّ عبارة «نقلت» من بعض الكتابين، وهو الناقل عن اختصار الحلّيّ لكتاب البصائر لسعد بن عبد الله، ويؤيّد ذلك أنّه جاء في نسخة الشيخ الحرّ العامليّ: «هذا كتاب مختصر البصائر»، وبناءً على نسخة الحرّ فإنّ الإشكال مرتفع من أساسه، ومعلوم أنّ عبارة: «تأليف سعد بن عبد الله...» يرجع إلى البصائر لا إلى المختصر.

أو كان عند شيخنا الحليّ اختصار من كتاب البصائر وهو نقل هذه الأخبار عن الاختصار لا عن أصل البصائر ولم يكن نسخته بتامها موجودة عنده كما مرّ في البحث عن كتاب مختصر البصائر ؛ فلاحظ.

وأمًا العبارة الثانية: فإنّ اللبيب يدرك بأدنى تأمّل أنَّها تعنى أنَّ المؤلّف سيعود

<sup>(</sup>١) انظر تقديم الطبعة السابقة ، من كتاب مختصر البصائر .

<sup>(</sup>٢) مرّ بعض تخريجاته.

حياة الشيخ حسن بن سليمان الحلَّى .....

لذكر روايات سعد بن عبدالله في اختصاره لكتاب البصائر.

على أنّه لايبعد أن يكون الحسن بن سليان قد نسب كتاب مختصر البصائر لسعد بن عبد الله \_وإن كان من تأليفه هو \_باعتبار أنّ كلّ أحاديثه منقولة من أصل كتاب البصائر لسعد بن عبد الله، ويشهد لهذا الاحتال أنّ العلّامة المجلسيّ في «بحار الأنوار» والمحدّث البحرانيّ في «تفسير البرهان» و«مدينة المعاجز» والمحدّث الشيخ الحرّ العامليّ في «وسائل الشيعة» وغيرهم قد نقلوا عن مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليان ناسبين له \_أي لسعد بن عبد الله \_بعبارة: «بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله»، أو: «مختصر البصائر لسعد بن عبد الله» (١).

وأمّا الجواب على الأمر الثاني: فيعلم من تقسيم أحاديث هذا الاختصار إلى ثلاثة أقسام:

الأوّل: الأحاديث التي لم ترد في بصائر الصفّار أصلاً، وهي كثيرة؛ فلاحظ القائمة التي ذكرناها في الهامش<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار ۲۷: ۱۰/٤۷ و ۷۷: ۵۲/۲۹۵، صدینة المعاجز ۱: ۶۵/۸۹ و ۲۸۲ / ذیبل حدیث ۱۷۷ و ۱۸۲۱ الأنوار ۲۸۷ و ۱۰/۵۷ و ۱۲۵/۲۳۸ و ۱۲۲۵/۲۳۸ و ۱۸۱۹/۲۲ و ۱۸۱۹/۲۳ و ۱۸۱۹/۲۳ و ۱۸۱۹/۲۳ و ۱۸۱۹/۲۳ و ۱۸۱۹ و ۱۵۱۸ و ۱۸۱۹ و ۱۵۱۹ و ۱۵۱۸ و ۱۵۲۸ و ۱۵۱۸ و ۱۵۲۸ و ۱۵۲۸ و ۱۵۱۸ و ۱۵۲۸ و ۱۲۸ و ۱۵۲۸ و ۱۲۸ و ۱۵۲۸ و ۱۲۸ و ۱۵۲۸ و ۱۲۸ و ۱۵۲۸ و ۱

<sup>(</sup>۲) مسختصر البصائر: ۳۳/۹۰ و ۳۷/۹۳ و ۳۹/۹۰ و ۲۷/۱۰۲ و ۶۷/۱۰۳ و ۶۷/۱۰۳ و ۱۲/۱۲۰ و ۱۲/۲۲۰ و ۱۲/۲۲۰ و ۱۲۰/۲۵ و ۲۰۰/۲۵ و ۲۰۰/۲۵ و ۲۰۰/۲۵ و ۲۰۰/۲۵ و ۲۰۰/۲۵ و ۲۲/۲۷۷ و ۲۲/۲۷۷ و ۱۲۲/۲۷۷ و ۱۲۲/۲۷۷ و ۱۲۲/۲۷۷ و ۱۲۲/۲۷۷ و ۱۲۲/۲۷۷ و ۱۲۲/۲۷۷ و ۲۲/۲۷۷ و ۲۲/۲۷۷ و ۲۲/۲۷۷ و ۲۲۰/۳۱۰ و ۲۲۰/۳۱۰ و ۲۲۰/۳۱۰ و ۲۲۰/۳۱۰ و ۲۵/۳۱۰ و ۲۲۰/۳۱۰ و ۲۲۰

الثاني: الأحاديث التي أوردها سعد في كتابه وهي متطابقة ومتوافقة \_متناً \_مع ما في بصائر الصفّار إلّا أنّ سندها متفاوت إمّا بشكل كلّي في جميع الرواة والطبقات أو في عدّة منها أو في شيخ الإجازة والحديث لها الذي ذكرا اسمه في أوّل سلسلة الإسناد؛ فلاحظ أيضاً القائمة التي ذكرناها في الهامش(١).

وحتى أنه يوجد بين متون بعض الأحاديث اختلاف من حيث الزيادة والنقصان \_\_وإن كان سندهما واحداً\_(٢).

الثالث: الأحاديث التي أوردها سعد وهي متطابقة ومتوافقة \_متناً وسنداً \_مع أحاديث بصائر الصفّار.

أمّا القسمان الأوّل والثاني: فلا بحث فيها؛ فهما خير ظهير ومـؤيّد بأنّ لسـعد بصائر غير بصائر الصفّار.

وأمّا القسم الثالث فنجيب عنه: بأنّ الأشعريّ والصفّار كانا في طبقة واحدة وفي عصر واحد؛ حيث إنّ الصفّار توفيّ ٢٩٠ هـ، والأشـعريّ في ٢٩٩ هـأو

۲۷۳/۳۱۹ و ۲۷۳/۳۲۱ إلى صفحة ۲۸۰/۳۲۳ و ۲۸۲/۳۲۰ و ۲۸۳ و ۲۸۲ و ۲۸۲/۳۲۹ إلى صفحة ۲۹۰/۳۳۵ إلى أخر الكتاب.

<sup>(</sup>۱) المصدر ۱/۱۹ و ۱/۱۷ و ۲۸ و ۱/۸۷ و ۱۳/۷ و ۱۳/۷ و ۱۹/۷۸ و ۱۸/۸۰ و ۲۱/۸۲ و ۲۱/۸۲ و ۲۲ و ۲۸/۸۲ و ۲۸/۸۲ و ۲۸/۸۲ و ۱۸/۸۰ و ۲۸/۸۹ و ۳۹/۹۶ و ۴۲/۹۸ و ۴۲/۹۸ و ۴۲/۹۸ و ۴۲/۸۲ و ۴۲/۲۱ و ۴۲/۲۲ و ۴۲/۲۲ و ۱۵/۲۲۲ و ۱۵/۲۲۲ و ۱۵/۲۲۲ و ۱۵/۲۲۲ و ۱۵/۲۲۲ و ۲۲/۲۷۲ و ۲۲/۲۷۲۲ و ۲۵/۲۷۲۲ و ۲۵/۲۷۲۲ و ۲۵/۲۷۲۲ و ۲۵/۲۷۲۲ و ۲۸/۲۷۲۲ و ۲۵/۲۷۲۲ و ۲۵/۲۷۲۲ و ۲۸/۲۷۲۲ و ۲۵/۲۷۲۲ و ۲۸/۲۷۲۲ و ۲۸/۲۲۲ و ۲۸/۲۷۲ و ۲۸/۲۲۲ و ۲۸/۲۷۲۲ و ۲۸/۲۰۲۲ و ۲۸/۲۰۲۲ و ۲۸/۲۰۲۲ و ۲۸/۲۰۲۲ و ۲۸/۲۰۲۲ و ۲۸/۲۲۲ و ۲۸/۲۲۲ و ۲۸/۲۲۲ و ۲۸/۲۲۲ و ۲۸/۲۲۲ و ۲۸/۲۲۲ و ۲۸/۲۲ و ۲۸/۲۲۲ و ۲۸/۲۲۲ و ۲۸/۲۲۲ و ۲۸/۲۲ و ۲۸/۲۲۲ و ۲۸/۲۲ و ۲۸/۲۰ و ۲۸/۲۲ و ۲۸/۲۲ و ۲۸/۲۲ و ۲۸/۲۲ و ۲۸/۲۰ و ۲۸/۲۲ و ۲۸/۲۰ و ۲۸

<sup>(</sup>۲) لاحظ: ۷/۷ و ۷/۸ و ۲۰/۸ و ۲۰/۸ و ۲۹/۸۸ و ۲۹/۸۲ و ۳۶/۹۱ و ۳۹/۹۵ و ۱۰۰/۱۵۱ و ۱۰۰/۲۲۰ و ۱۹۰/۲۲۰ و ۲۵۰/۲۲۰ و ۲۵۰/۲۲۰ و ۲۳۱/۲۲۰ و ۲۳۰/۲۵۰ و ۲۵۰/۲۸۰ و و ۲۳۱/۲۵۰ و ۲۳۱/۲۵۰ و ۲۵۰/۲۸۰ و و و ۲۳۱/۲۵۰ و ۲۵۰/۲۸۰ و و و ۲۳۱/۲۵۰ و ۲۵۰/۲۸۰ و ۲۵۰/۲۸ و ۲۵

٣٠١ه على اختلاف في وفاته، فإنها وردا مورداً واحداً وأخذا عن شيخ واحد، ويؤيّد ذلك أنّ كليها من أهل قم، وبهذا تكون بعض مرويّاتها متشابهة ومتطابقة مع البعض الآخر، وليس ثمّة اختلاف مهمّ يذكر في المقام.

وأمّا الجواب عن ترتيب الروايات في الكتابين، فنقول: إنّ الروايات الموجودة في هذا الاختصار قد انتُخبت من أبواب معيّنة من كتاب سعد، وقد أُخذت أسهاء الأبواب من مضامين الروايات الموجودة في تلك الأبواب، والأبواب هي أبواب رئيسيّة مشخّصة لمضامين عدّة روايات، وموجودة في الكتب المؤلّفة في هذه المضامين من المتقدّمين والمتأخّرين؛ ولذا فن يلاحظ أسامي هذه الأبواب يراها موجودة بعينها أو باختلاف يسير جدّاً في بعض الألفاظ في كتب أُخرى، وكذلك الروايات الموجودة في هذه الأبواب قد أُخذت عن كتب متقدّمة على طبقة هؤلاء الشيوخ والمؤلّفة في هذا المعنى؛ ولذا كثيراً ما نجد اتحاداً في الأبواب وترتيب الروايات الموجودة، ويؤكّد ذلك اتحاد شيوخ الأشعريّ والصفّار في أكثر المواضع. على أنّه لم يبعد أنّ أحدهما ناظر إلى تأليف الآخر، فيمكن أنّه ألّف أحدهما كتابه بحسب ترتيب الكتاب الآخر الذي ألّف في هذا المعنى، وذلك قريب لمثلها اللذين كانا في عصر واحد، وطبقة واحدة، وبلدة واحدة.

وأمّا الجواب عن الأمر الثالث، فنقول: لا يمكن الاعتاد على كون اسم الكتابين متّحداً، وبالتالي نُرجع الكتاب إلى محمّد بن الحسن الصفّار؛ وذلك أنّ المطّلع والباحث في كتب الرجال والفهارس من المتقدّمين، مثل: الفهرست لابن النديم والطوسيّ والنجاشيّ وابن شهرآشوب، وكذا من المتأخّرين، مثل: الذريعة وكشف الظنون وكشف الأستار وغيرها، بل ويرى المعاصرون بشكل واضح وجليّ

تعدّد كتب المؤلّفين باسم عنوان مشترك (١)، فهو أمرٌ شائع ذائع وله نظائر كثيرة؛ لاسيّا أنّها \_أي الصفار والأشعريّ \_في زمن واحد، فليس من البعيد أنّ أحدهما كان عند تأليفه لكتابه ناظراً للآخر وآخذاً له بعين الاعتبار فاختار نفس العنوان وإن كان المكتوب والمعنون شيء آخر ومختلف؛ هذا أوّلاً.

وثانياً فيحتمل أنّه لمّا كانت مدرسة القمّيّين مشحونة بنوع من الجوّالخانق على مَن يروي أو ينسب لأهل البيت من الأعّة بي الفضائل والمقامات العالية، وكانوا كثيري التشدّد في ذلك حتى أنّهم أو بعضهم ربّا عدّوا من المقصّرة (٢)، فانبرى علماء الشيعة الإماميّة وبالخصوص كبار الحدّثين من القمّيّين أمثال الصفّار والأشعريّ في تبيان وتبصير الناس آنذاك بمقامات ودرجات أعّة أهل البيت بي فكان العنوان بصائر الدرجات منطبقاً على تأليف كلّ منها في هذا الباب لشدّة الحاجة إليه، ووفاءً لحق أهل البيت بي وردّاً على هذا المذهب المتعسّف.

<sup>(</sup>١) إذ ثمّة كتاب آخر يحمل نفس هذا العنوان وهو من تآليف القرن الخامس كما جاء في مقدّمة نسخة من كتاب «عيون المعجزات» للشيخ حسين بن عبد الوهّاب في مكتبة جامعة طهران برقم:
١٦٥ (المجموعة المهداة من قبل السيّد المشكاة) والظاهر أنّ الكتاب له أيسضاً وموضوع ذلك الكتاب في معاجز النبئ عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>۲) يبدو مذهب القمّيّين في الغلوّ بما ذكره الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ (۳۸۱ هـ) في رسالته في الاعتقادات صفحة ۷۱ إلى ۷۶، باب الاعتقاد في نفي الغلوّ والتفويض، مضافاً إلى ما أجاب الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ البغداديّ (۲۱۵ هـ) في رسالته في تصحيح اعتقادات الصدوق من صفحة ۱۰۹ إلى ۱۱۶ وبذلك يظهر جليّاً تعسّف مذهب بعض القمّيّين في معنى الغلوّ والتشدّد في ذلك ومخالفته مع مدرسة البغداديّين وسائر المحدّثين، وهذين النصّين من هذين العَلَمَين هما أقدم وأهم ما وصل إلينا في معرفة هذين المذهبين \_ يعنى القمّيّين والبغداديّين \_ فلاحظهما.

### وثمّة نكات جديرة بالإشارة؛ وهي:

الأولى: كان كتاب «بصائر الدرجات» للصفّار بين يَدَي الحسن بن سليان، فاختصر بعض أبوابه في أواخر مجموعته، ثمّ نقل عنه في عدّة مواضع من المجموعة متفرّقاً، منها «الباب الذي هو في ذكر أحاديث في الرجعة من غير طريق سعد بن عبدالله في معنى الرجعة».

فبعيد جدّاً عن مثل الحلّي على فرض ثبوت أن كتاب سعد اختصار كتاب الصفّار \_أن ينقل عن الاختصار مع وجود أصل الكتاب عنده.

الثانية: صرّح جمع من الأعلام بالنقل غن كتاب «بصائر الدرجات» لسعد بن عبد الله من دون أيّة إشارة إلى أنّهم ينقلون عن اختصار البصائر، منهم: ابن شهر آشوب المازندرانيّ (٥٨٨ هـ) في كتابه «المناقب»، والشيخ شمس الدين محمّد ابن عليّ الجبعيّ العامليّ ـ جدّ شيخنا البهائيّ ـ المتوفّى ٨٨٦ هـ في مجموعته، كما نقل عنه العلّامة المجلسيّ في «مجار الأنوار»(١).. وغيرهما من الأعلام.

كما أنّ الشيخ حسن بن سليان؛ ينقل عن «بـصائر سـعد» في كـتابَيه الحـتضر وتفضيل الأئمّة بهذا التصريح: «ما رواه سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعريّ الله في كتاب البصائر ، قال ... »(٢).

الثالثة: ذكر الشيخ حسن بن سلمان الحليّ في مجموعته طريقه عن شيخه الشهيد الأوّل إلى روايات الأصحاب وكتبهم، ثمّ أحال الحليّ عند النقل عنها إلى ذلك الطريق منها عند النقل عن بصائر سعد (٣). وبذلك يندفع قول مَن قال: «إنّا

<sup>(</sup>۱) المناقب ۱: ۳۲۲ و ۳: ۳٦٥، بحار الأنوار ۲: ۱۰۸/۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) المحتضر: ٤٧٩/ ٤٦١، تفضيل الأئمّة: ١٥٣/٢٨٩ و ٣٢٩/ ٢٠٤.

لم نعرف سند الحسن بن سليان الحلّيّ إلى كتاب البصائر لسعد بن عبد الله ، فالطريق إليه مجهول وكتابه البصائر مفقود ، فالرواية مجهولة لجهالة سند الحلّيّ إليه».

وروى أيضاً المحدِّث الكبير الحرّ العامليّ (١٠٤ هـ) كتابَ البصائر مسنداً، وذكر له في بعض إجازاته طريقاً إلى الكتاب ومؤلّفه كها في إجازته للسيّد محمّد صالح ابن محمّد باقر الرضويّ في أوائل ذي القعدة من سنة ١٠٨٥ هـ(١).

الرابعة: ذكر الشيخ أبو غالب أحمد بن محمد الزراريّ (٣٦٨هـ) في إجازته لابن ابنه \_إجازة دكر الشيخ أبو غالب أحمد بن عبد الله وهو ابنه \_إجازة رواية اختياراته من كتاب «بصائر الدرجات» لسعد بن عبد الله وهو اختار أحاديث كتاب البصائر مرّتين، فقال في موضع من رسالته:

«جزء \_ بخطّي \_ في ظهور وفي أوّله: أحاديث جمعتها في الحجّ، وفي آخره: أشياء اخترتُها من كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبدالله»(٢).

# وفي موضع آخر:

«جزء فيه أشياء جمعتها، وأخبار اخترتُها من كتاب بصائر الدرجات لسعد» (٣). وأخيراً فمن المحتمل أن يكون \_مع ضعفه \_عند الحليّ هو أحد هذين المختصرين من أصل البصائر للرازيّ أو لغيره.

# ٨ ـ تأويل ما نزل من القرآن في النبيّ وآله:.

لأبي عبدالله محمّد بن العبّاس بن عليّ بن مروان بن الماهيار، البزّاز، المعروف

<sup>(</sup>١) نسخة الإجازة بخطِّ المجيز في المكتبة الرضويّة، وعندي منها نسخة مصوّرة.

<sup>(</sup>۲) فهرست الزراريّ: ۱۰۶/۱۸۰ و ۱۰۵.

<sup>(</sup>۳) فهرست الزراريّ: ۱۰۸/۱۸۱.

حياة الشيخ حسن بن سليمان الحلّيّ .....

بابن الجُحام(١) (من أعلام القرن الرابع الهجريّ).

أجمعت الطائفة على مدحه وتوثيقه، فقال النجاشيّ ( ٤٥٠ هـ): «ثقة ثقة، من أصحابنا، عبن، سديد، كثير الحديث» (٢).

وبمثل ذلك قال العلّامة الحلّيّ (٧٢٦ هـ) وابن داود الحلّيّ (بعد ٧٠٧ هـ) (٣). وأطراه ابن طاوُس (٦٦٤ هـ) وقـال: «الشـيخ العـالم» (٤)، «الثـقة الثـقة» (٥)، «المشهور بثقته و تزكيته» (٦).

وله مشايخ كثيرة وكُتب جمّة ، منها: كتاب الأصول، الأوائل، تأويل ما نـزل في أعداء أهل البيت الميلاء تأويل ما نزل في شيعتهم، تأويل ما نزل من القرآن الكريم في النبيّ وآله عَلَيْهُ ، التفسير الكبير، كتاب الدواجن، قراءة أمير المؤمنين الله ، قراءة أهل البيت الميلاء الناسخ والمنسوخ، المقنع في الفقه.

وكما رأيتَ فهو من المكثرين في التأليف في القرآن الكريم، منها كتابنا الذي

<sup>(</sup>۱) هذا هو الضبط الصحيح كما عن العلامة الحلّيّ وابن داود والسيد هاشم البحرانيّ والشيخ الطهرانيّ وغيرهم، ولكن ورد في كثير من الكتب «ابن الحجام» بالحاء ثمّ الجيم؛ وذلك لعدم التنقيط في كثير من النسخ القديمة، إذ ذكره النسّاخ على ما رأوه حسب تشخيصهم. (انظر: رجال العلامة: ١٦١، إيضاح الاشتباه ٢٦٥/٢٨٨، رجال ابن داود: ١٤١٥/١٧٥، البرهان ١: ٧٢، الذريعة ٣: العلامة: ١٦٠، رجال النجاشيّ: ١٠٣٠/٣٧٩، الفهرست للطوسيّ، كشف الغمّة ١: ١٧٠، أمل الأمل ٢: الممروب العلماء: ١٣٥/٢٩١، سعد السعود: ١٦١، تنقيح المقال ٣: ١٠٥٠/١٣٥، والممروب العلماء ١٤٥٠/١٣٥، المقال ٣: ١٠٥٠/١٣٥،

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشى: ١٠٣٠/٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) رجال العلّامة ١٦١، القسم الأوّل، رجال ابن داود: ١٤١٥/١٧٥، الباب الأوّل.

<sup>(</sup>٤) اليقين: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) اليقين: ٢٨٨ و ٢٨٩ و ٢٩٤ و ٢٩٧ و ٢٩٨ و ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) اليقين: ٢٦١.

اشتهر بين أصحابنا وبقت منقولاته الكثيرة في المصادر الجمّة المعتبرة المهمّة، ويكفي في بيان أهمّيّته ما قاله النجاشيّ فيه: «قال جماعة من أصحابنا: إنّه كتاب لم يُصنَّف في معناه مثله»(١).

وقال ابن طاوُس في وصفه: «كتابه المعتمد عليه»(٢).

وحريّ بالذكر أنّ ابن الجُحام روى في هذا الكتاب عن أعاظم وأساطين علماء ومحدّثي عصره، وروى عن رجال العامّة أيضاً لتكون الحبجّة أبلغ وأوضح في الحجّة (٣)؛ وهذا ممّا يزيد الكتاب أهميّة واعتباراً.

قال ابن طاوُس: «... ومن ذلك ما رواه محمّد بن العبّاس بن مروان المذكور بإسناده من طريق الجمهور، ليكون أبلغ في الحجّة، للاتّفاق عليه»(٤).

وقال أيضاً: «إِنّما ذكرت هذه الآية الشريفة مع شهرة أنّها نزلت في مولانا على [ﷺ]، لأنّني وجدت صاحب هذا الكتاب قد رواها بزيادات على كنّا وقفنا عليه، وهو أنّه رواها من تسعين طريقاً بأسانيد متّصلة كلّها أو جلّها من رجال الخالفين لأهل البيت ﷺ»(٥).

ومن التعابير الواصلة إلينا في وصف حجم الكتاب نصل إلى أنّه كبير الحـجم، إذ قال النجاشي: «وقيل: إنّه ألف ورقة».

وقال ابن طاوُس في التعريف بنسخته الموجودة في مكتبته: «وهو مجلّد قـالب

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) اليقين: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) اليقين: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) محاسبة النفس: ٣٥٧ /طبعة مجلّة تراثنا.

<sup>(</sup>٥) سعد السعود: ١٩٢.

حياة الشيخ حسن بن سليمان الحلَّى .....

النصف فيه خمسة أجزاء»(١).

وأخبر عن نسخة أُخرى ، وقال: «وهو عشرة أجزاء، والنسخة التي عندنا الآن قالب ونصف الورقة مجلّدان ضخيان»(٢).

وقال الشيخ حسن بن سليان الحليّ في كتاب المحتضر: «وروى صاحب الكتاب الله على الله على الله على الله على سعة مطالب الكتاب وأحاديثه.
وهذه علامة على سعة مطالب الكتاب وأحاديثه.

وأمّا الأحاديث المتبقّية من الكتاب أو الأحاديث التي كان ابن الجحام في طريقها وكانت في معنى ما نزل في أهل البيت علي فهي تقرب من ستّائة ( ٢٠٠) حديث (٥). ونسخة منه كانت عند السيّد ابن طاوُس ( ٢٦٤ هـ) ونقل عنه في: «سعد السعود» (٢٠) كتاب «اليقين» (٧)، كتاب «محاسبة النفس» (٨)، كتاب «الطرائف» (٩)، وتوجد نسخة عند أبي الفتح عليّ بن عيسى الإربليّ (٢٩٢ هـ) نقل عنه في موضع واحد من كتاب «كشف الغمّة» (١٠)، ونسخة عند الشيخ حسن بن سليان الحليّ (بعد ٢٠٨هـ)

<sup>(</sup>١) سعد السعود: ١٩ ـ ٢٠ و ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) اليقين: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) أي صاحب كتاب «تأويل ما نزل في النبيّ و آله ﷺ».

<sup>(</sup>٤) المحتضر: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) انظر ما جمعه فارس تبريزيّان الحسون الله المطبوع في نشر الهادي بقم المقدّسة.

<sup>(</sup>٦) سعد السعود: ٥٥ و ١٨١ و ١٩٨ و ٢٠١ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) اليـقين: ٢٧٩ و ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٢٨٥ و ٢٨٥ و ٢٩٧ و ٢٩٦ و ٢٩٦ كـلّها من الجـزء الأوّل، وص ٢٩٧ و ٢٩٨ و ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٤٦١ و ٤٨٩ من الجزء الثاني .

<sup>(</sup>٨) محاسبة النفس: ٣٥٦ و ٣٥٧.

<sup>(</sup>٩)كما ورد في بعض النسخ المخطوطة من الطرائف.

<sup>(</sup>١٠) كثيف الغمّة ١: ١٧٠ /من الطبعة الجديدة و ١: ٨٧ /من الطبعة القديمة.

نقل عنها في كتبه الثلاثة (١)، ونسخة عند شرف الدين عليّ الحسينيّ الإسترآباديّ من أعلام أوائل القرن العاشر الهجريّ، نقل عنها في كتاب «تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة»، روى الإسترآباديّ كثيراً عن هذا الكتاب، بل كان هو أكثر مَن نقل عنه.

والظاهر أنّ نسخة من الكتاب موجودة في مكتبة السيّد هبة الله الشهرستانيّ، قال الطهرانيّ: «ويظهر من مجموع ما نقل عن هذا التفسير ... أنّ المؤلّف له يروي عن الكلينيّ مكرّراً ويكثر من النقل عن كتاب القراءات للسيّاريّ (٢)، ومن هذه القرينة يستظهر أنّ النسخة الناقصة الأوّل والآخر المحوّ كثير من كتابة صفحاتها بالماء؛ الموجودة عند سيّدنا هبة الدين الشهرستانيّ هي هذا التفسير بعينه، للرواية فيها عن الكلينيّ والنقل عن القراءات للسيّاريّ ...»(٣).

أقول: ورأيت \_ في سفرتي الأخيرة \_ إلى النجف الأشرف في مكتبة آية الله الحكيم الله العامّة نسخة بخطّ الشيخ العلّامة محمّد بن طاهر السماويّ من هذا التفسير وهي مكتوبة عن نسخة ناقصة الأوّل والآخر ويبدو أنّها كتبت عن نسخة الشهرستانيّ.

وقد طبع الأحاديث المتبقّية من الكتاب بتحقيق وإعداد: الشيخ فارس تبريزيّان الحسون الله في نشر الهادي في قم المقدّسة سنة ١٤٢٠ هـ.

وأمّا نسخة ابن طاؤس فقد وصلت بعده إلى يد الشيخ حسن بن سليان الحلّيّ،

<sup>(</sup>۱) المجموعة الحديثية له: ٥٠٢ و ٥٦٦، المحتضر: ٣٦٧ و ٣٦٧، تـفضيل الأنـمّة: ١٦١ و ٢١١ و ٢١٦ و ٢١٦ و ٢٦٦ و ٢٦٣ و ٢٥٠٠ و ٢٥٠٠ و ٢٥٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٢٠ و ٢٠٠ و ٢٠

<sup>(</sup>۲) الظاهر أنّ ابن الجُحام لم يصرّح باسم كتاب القراءات، بل أخذ روايات كتاب القراءات عن طرق مشايخه، كما وقع اسم السيّاريّ في كثيرٍ من طرقه (انـظر تأويـل الآيـات: ١: ٢٠/٢٨٤ و ٢٠/٢٩٢ و ٢٠/٣٠٤ و ١٩/٥٠٠ و ١٩/٥٠٠ و ١٩/٥٥٠ و ١٩/٥٥٠ و ١٩/٥٥٠ و ١٩/٥٥٠..).
(٣) الذريعة ٤: ١٧٩/٢٤٢.

ولم يُعلم من أين وصلت هذه النسخة إليه ، وهي من الموارد النادرة التي شوهد فيها أحد كتب مكتبة ابن طاؤس بعد وفاته .(١)

قال الحليّ: «قال حسن بن سليان: وقفت على كتاب فيه تفسير الآيات التي نزلت في محمّد وآله ... وعليه خطّ السيّد رضى الدين علىّ بن طاوُس ... »(٢).

وقال أيضاً: «ومن كتاب تأويل ما نزل من القرآن في النبيّ وآله ... وعلى هذا الكتاب خطّ السيّد رضي الدين عليّ بن موسى بن طاوُس ما صورته: قال النجاشيّ ... رواية عليّ بن موسى بن طاوُس عن فخّار بن معد العلويّ وغيره عن شاذان بن جبرائيل عن رجاله ...»(٣).

وأمّا نسخة ابن طاوُس فقد وصفها في كتاب سعد السعود قائلاً: « ... وهو مجلّد قالب النصف فيه خمسة أجزاء» (٤٠).

وقال أيضاً: « ... وهو عشرة أجزاء، والنسخة التي عندنا الآن قالب ونصف الورقة، مجلّدان ضخان، قد نسخت من أصل عليه خطّ أحمد بن الحاجب الخراساني، فيه إجازة تاريخها في صفر سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، وإجازة بخطّ

<sup>(</sup>۱) ولا يفوتنا أن نذكر أنّ الشيخ شمس الدين محمّد بن علي الجباعي (۸۸۸ه) ـ جدّ الشيخ الحسين بن عبد الصمد العاملي (۹۸۶ه) والد شيخنا البهائي (۱۰۳۱ه) وأخو الكفعمي صاحب البلد الأمين ـ قد نقل في بعض مجاميعه التي اختارها من الكتب المختلفة في موضوعات شتّى من بعض الكتب القديمة والتي كانت في خزانة السيّد رضي الدين ابن طاوس في المشهد الكاظمي . وهي مكتبة ابن طاوس المعمورة في تلك إلى ذلك الأيّام ولعلّ هذه الكتب كانت متفرّقة وهو نقل عنها (انظر: الشريعة الى استدراك الذريعة ٢٥٢١ ـ ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٢) المجموعة الحديثيّة: ٥٠٢.

٣٠) المجموعة الحديثيّة: ٥٠٢.

٤) سعد السعود: ٥٥.

الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ وتاريخها جُمادي الآخرة سنة ثـلاث وثلاثين وأربعائة»(١).

ورواه بعدّة طرق، وقال في كتاب اليقين: «هذا الكتاب أرويه بعدّة طرق:

منها: عن الشيخ الفاضل أسعد بن عبد القاهر المعروف جدّه بسفرويه الإصفهاني؟ حدّ تني بذلك لمّا ورد إلى بغداد في صفر سنة خمس وثلاثين وستمّائة بداري بالجانب الشرقيّ من بغداد التي أنعم بها علينا الخليفة المستنصر حزاه الله خير الجزاء حند المأمونيّة في الدرب المعروف بدرب الحوبة، عن الشيخ العالم أبي الفرج عليّ بن العبد أبي الحسين الراونديّ، عن أبيه، عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسن الحليّ، عن السعيد أبي جعفر الطوسيّ رضى الله عنهم.

وأخبرني بذلك الشيخ الصالح حسين بن أحمد السوراويّ إجازة في جُمادى الآخرة سنة سبع وسمّائة، عن الشيخ السعيد محمّد بن القاسم الطبريّ، عن الشيخ المفيد أبي عليّ الحسن بن محمّد الطوسيّ، عن والده السعيد محمّد بن الحسن الطوسيّ.

وأخبرنا بذلك أيضاً الشيخ عليّ بن يحيى الحافظ إجازة تباريخها شهر ربيع الأوّل سنة تسع وستمّائة، عن الشيخ السعيد عربي بن مسافر العباديّ، عن الشيخ محمّد بن القاسم الطبريّ، عن الشيخ المفيد أبي عليّ الحسن بن محمّد الطوسيّ، وغير هؤلاء يطول ذكرهم.

عن السعيد الفاضل في علوم كثيرة من علوم الإسلام والده أبي جمعفر محمد ابن الحسن الطوسيّ قال:

أخبرنا بكتب هذا الشيخ العالم أبي عبدالله محمّد بن العبّاس بن مروان،

<sup>(</sup>١) اليقين: ٢٧٩.

حياة الشيخ حسن بن سليمان الحلّي .....

ورواياته: جماعة من أصحابنا، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبريّ، عن أبي عبد الله محمّد بن العبّاس بن مروان المذكور»(١).

وهذا طريق الشيخ في الفهرست(٢)، وهو صحيح(٣).

#### ٩ \_ كتاب التكليف.

لأبي جعفر محمّد بن عليّ الشَّلْمَغانيّ، المعروف بابن أبي العزاقر (من القرن الثالث الهجريّ).

كان مستقيم الطريقة، متقدّماً في أصحابنا، ثم تغير فحمله حسده لأبي القاسم الحسين بن روح على ترك المذهب الحقّ الاثني عشريّ والدخول في المذاهب الرديئة، فكان وليّه الطاغوت فأخرجه من النور إلى الظلمات، وظهرت منه مقالات منكرة حتى خرجت فيه توقيعات، فأخذه السلطان وقتله وصلبه ببغداد (٤).

وأمّاكتاب التكليف فقد ذكره الشيخ والنجاشيّ، وصنعه الشلمغانيّ أيّام استقامته وكانت الطائفة تعمل به وترويه عنه، وممّن رواه عنه وأخذه منه شيخ القمّيّين عليّ بن موسى بن بابويه (٣٢٩ها) وجعله الأصل لرسالة «الشرائع» التيتى كتما لولده الصدوق.

وأمّا حال الكتاب فمثل حال رسالة عليّ بن بابويه ومقنعة المفيد والمقنع والهداية للصدوق، وقد استوفى البحث عنه شيخ مشايخ الحديث السيّد حسن الصدر

<sup>(</sup>١) اليقين: ٢٧٩ ـ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) الفهرست للطوسيّ: ٦٥٣/٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) خاتمة المستدرك ٦: ٦٢٤/٢٨٧، معجم رجال الحديث ١١٠ ٢٠٩ ـ ١١٠٤٢/٢١٠.

<sup>(</sup>٤) فهرست الطوسيّ: ٦٢٨/٤١٣، رجال النجاشيّ: ١٠٢٩/٣٧٨.

العامليّ (١٣٥٤ هـ) في رسالته «فصل القضاء»(١) والعلّامة السيّد محمّد هاشم الحنوانساريّ (١٣١٨ هـ) في رسالته في تحقيق حال كتاب فقه الرضا الحلوع ضمن منشورات مؤسّسة آل البيت الميليّا؛ فراجع.

### ١٠ ـ كتاب التنبيه للحيرة.

للفضل بن شاذان النيشابوريّ.

ذكرنا ترجمة حياته في كتاب «القائم ﷺ»، ولم نجد هذا الكتاب في الفهارس، والظاهر أنّه كتاب «الإيضاح» المذكور في هذه المقدّمة ، ذيل «كتاب القائم ﷺ» وذلك لأنّ الرواية المنقولة عن التنبيه موجودة فيه بنصّها (٣)، أو لعلّه هو كتاب آخر للفضل ، وكما نقلنا سابقاً بأنّ للفضل على ما قاله الكنجيّ مائة وثمانين كتاباً، قد أورد بعضها النجاشيّ والطوسيّ في فهرسيها.

١١ ـ الجامع للحكمة ؛ لم أعثر عليه في كتب الفهارس.

#### ١٢ ـ كتاب الحديث.

للسيّد الحسن بن كبش الحسينيّ (من أعلام القرن الثامن الهجريّ).

ذكره الأفنديّ، وقال: «عالم، نبيل، جليل، فاضل، من أصحابنا، وله كتاب جمع فيه الأخبار العديدة، ذكر الشيخ حسن بن سليان تلميذ الشهيد الأوّل في كتاب

<sup>(</sup>١) طبع ضمن: «الرسائل الأربعة عشرة» تحقيق الشيخ رضا الأستاديّ / من منشورات جامعة المدرّسين بقم المقدّسة، وفي مجلة علوم الحديث، العدد ١١.

<sup>(</sup>٢) مطبوع على الحجر، وفي «ميراث حديث شيعه» المجلّد السابع.

<sup>(</sup>٣) المحتضر: ٧٠.

المحتضر ونسب إليه الكتاب المذكور وينقل عنه الأخبار كثيراً»(١).

أقول: ينقل المؤلّف الحديث عن بعض الكتب مصرّحاً بأساميها أو غير مصرّح، والأحاديث مرفوعة، ويظهر منها أنّه من المتأخّرين عن العلّامة الحليّ وقريب عهد مع شيخنا المترجّم لاسيًا مع ملاحظة تعبيره عنه بد: «من كتاب جمعه السيّد المرحوم الحسن بن كبش الحسينيّ الله »(٢)، «وما رواه السيّد المرحوم»(٣)، «ونقله السيّد الجليل»(٤).

ولذا استظهر شيخنا الطهراني بأنه من علماء المائة الثامنة فأورده في «الحقائق الراهنة في المائة الثامنة» من كتابه طبقات أعلام الشيعة (٥).

وقال في الذريعة: «نقل عنه الشيخ حسن بن سليان الحليّ في كتاب المحتضر ما لفظه: وممّا يدلّ على رؤية المحتضر النبيّ وعليّاً عند الموت ما جاء في تفسير الحسن العسكريّ»<sup>(7)</sup>. ولا يخفى ما فيه من أنّ الحليّ عبّر عن ابن كبش عند النقل بما ذكرناه آنفاً، وهذا كلام الحليّ في النقل عن التفسير المنسوب إلى الإمام بدون الواسطة.

# ١٣ \_ خُطَب أمير المؤمنين الله

لأبي أحمد عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجَلُودِيّ الأزديّ البصريّ (٣٣٢ه).

<sup>(</sup>۱) رياض العلماء ١: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) المحتضر: ٩٤ و ٤٠٩٤ و ٤٩٥ و ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) المحتضر: ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) المحتضر: ٤٧١ و ٤٩١ و ٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) طبقات أعلام الشيعة ٣: ٤٥، وفيه الحسن بن كعش الحسينيّ.

<sup>(</sup>٦) الذريعة ٦: ١٨١١/٣٢٢.

وصفه الشيخ في الرجال في باب مَن لم يروِ عن واحد من الأمَّة بـ: «ثقة»(١).
وذكره النجاشيّ ( ٤٥٠ هـ) بقوله : «شيخ البصرة وأخباريّها ، وكان عيسى
الجلوديّ [جدّه الأعلى] من أصحاب أبي جعفر [ﷺ]، وهو منسوب إلى جلود
قرية في البحر، وقال قوم : إلى جَلُود ، بطنٌ من الأزد ، ولا يعرف النسّابون ذلك»(٢).
وقال الطوسيّ ( ٤٦٠ هـ) في الفهرست: «من أهل البصرة، إماميّ المذهب، له
كتب في السير والأخبار، وله كتب في الفقه»(٣).

وأورده ابن النديم (ق ٤) في الفهرست، وقال: «من أهل البصرة، أخباري، صاحب سِير وروايات، وتوفي بعد الثلاثين وثلاثمائة ...»(٤).

وقال أيضاً: «من أكابر الشيعة الإماميّة والرواة للآثار والسير ... »(٥).

وقال العلّامة الحليّ (٢٢٦ه): «وجدتُ بخطّ السيّد السعيد صني الدين محمّد بن معد الموسويّ ما صورته: رأيت على مقتل الحسين الله الذي صنّفه أبو أحمد الجلوديّ في ما هذا حكايته: توفيّ أبو أحمد الجلوديّ عبد العزيز بن يحيى بن عيسى الجلوديّ في يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة، سنة اثنين وثلاثين وثلاثاتة، ودفن في [في] اليوم الثامن عشر وهو يوم الغدير وغسّله ابن الغسّال أبو الحسن، وصلّى عليه أبو جعفر العلويّ ودفن بحضرة منه، وكتب

<sup>(</sup>١) الرجال: ٦٢٢٢/٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ٢٤٠ ـ ٦٤٠/٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) فهرست الطوسيّ: ٥٣٦/٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) فهرست ابن النديم: ١٢٨ /المقالة الثالثة في أخبار الأخباريّين والنسّابين وأصحاب الأحداث والآداب.

<sup>(</sup>٥) فهرست ابن النديم: ٢٤٦ /الفنّ الخامس من المقالة الخامسة في أخبار العلماء وأسماء ما صنّفوه من الكتب.

حياة الشيخ حسن بن سليمان الحلّيّ .....

محمّد بن معد الموسوي»(١).

وله كتب جمّة، ذكر عدّة منها النجاشيّ، وهي عبارة عن قائمة كبيرة قاربت المائتي كتاب، قال في آخرها: «هذه جملة كتب أبي أحمد الجلوديّ التي رأيتها في الفهرستات، وقد رأيت بعضها»(٢). ثمّ أورد طريقين لرواية كتبه كلّها.

وذكر من جملتهاكتاب «الخطب» هذا، وكانت نسخة الأصل بخطّ الجلوديّ عند ابن طاوُس ( 372 هـ) وأخبر عنها في كتابه «محاسبة النفس»، ووصفها بأنّها نسخة عتيقة وهي بخطّ الجلوديّ، ومورد النقل هو سؤال ابن الكوّاء أمير المؤمنين الله عنه البيت المعمور وجوابه الله عنه عنه (٣).

وينقل عنه أيضاً شيخنا الحليّ في المحتضر في ثلاث مواضع، قال في إحداها: «من كتاب الخطب لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله الله المي أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلوديّ ... »(٤).

وفي موضع آخر: «ومن كتاب الخطب للجلوديّ»(٥).

ولم يذكر وصفاً لنسخته، ولعلّها هي نفس نسخة ابن طاوُس لأنّه وكما أسلفنا أنّه عتلك مجموعة من نسخ مكتبة ابن طاوُس؛ منها: تأويل ما نـزل في أهـل البـيت المذكور، وكتاب الخطب لبعض الأصحاب الآتي ذكره.

<sup>(</sup>١) إيضاح الاشتباه: ٤٩٣/٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ٦٤٠/٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) محاسبة النفس: ٣٧٠ /المطبوع ضمن مجلّة تراثـنا فـي العـدد: ٤٦ وعـنه فـي بـحار الأنـوار ٥: ٣٥/٣٣٠ و ١/٥٦.

<sup>(</sup>٤) المحتضر: ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) المحتضر: ٢٨٩.

وقد روى عدّة من خطب وكلمات أمير المؤمنين الله في كتب مختلفة عن الخاصّة والعامّة، وورد الجلوديّ هذا في طريقها، ولعلّها مأخوذة من هذا الكتاب(١).

ونقل المحدّث النوريّ ( ١٣٢٠ هـ) في مستدرك الوسائل عن مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب، فقال: «والظاهر أنّ كلّها مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلوديّ [كذا]... »(٢).

وقال أيضاً: «وجدت في مجموعة عتيقة بخطّ بعض العلهاء وفيها بعض الخطب، ويظهر من بعض القرائن أنّه أخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبد العزيز الجلوديّ ... »(٣).

وفيه نظر؛ لأنَّ الخطبة المذكورة هي عن النبيِّ ﷺ، لا عن أمير المؤمنين اللهِ.

#### ١٤ ـ خطب أمير المؤمنين على .

لبعض الأصحاب من القرن الثالث الهجري.

كانت نسخة منه في مكتبة ابن طاوُس ( ٦٦٤ هـ)، رآهـا السيّد هـبة الله بـن أبي محمّد الحسن الموسويّ (من أعلام القرن الثامن) في مكتبته الموقوفة عند ولده (٤)، ثمّ وصلت هذه النسخة بعينها إلى يد الشيخ حسن بن سلمان الحلّيّ (بعد ٨٠٢ هـ).

<sup>(</sup>۱) انظر: علل الشرائع: ١: ١/١٦٩، كمال الدين: ٧٧ ـ ٧٨ و ٥٢٥، معاني الأخبار: ٩/٥٨ و ١/٣٠٩ و ١/٣٠٩ و ١/٣٦١، أمالي المفيد: ٨/٩٢ الخرائج والجرائح ٣: ١١٣٣، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل ١٣: ١٩٩ ـ ١/٢٠٠، ١٤: ٢/٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل ١٤: ٢/٢٣٨.

٤) فما احتمله إتان كلبرك باطل من أنّه يمكن أن تكون هذه النسخة هي التي كانت في مكتبة أُخرى أو في مكتبة بعض أحبّائه، فكتب ابن طاوُس عليها ما سيجيء؛ وذلك لتصريح رؤية السيّد هبة الله لهذه النسخة عند ولد ابن طاوُس (انظر مكتبة ابن طاوُس: ٢٦٦٧٣٤٩).

حياة الشيخ حسن بن سليمان الحلّيّ ......

ونقل الموسويّ والحلّيّ ما على نسخة ابن طاوُس بحذافيرها:

فقال السيّد هبة الله: «وممّا ظفرت به من خطب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله وممّا نقلته من الخزانة المولويّة الرضويّة الطاؤسيّة، قدّس الله تعالى روح جامعها ومؤلّفها، وأمتع بدوام أيّام المولى الطاهر مالكها(۱) وأعزّ نصره، من كتاب وجدت عليه مكتوباً بخطّ السيّد المولى السعيد رضي الدين مؤلّف هذه الخزانة وحاوي كتبها ما صورته: هذا الجلّد لم أجد ترجمته تتضمّن خطباً لمولانا علي صلوات الله عليه فيها كلام يحتاج إلى تفسير. وقد ذكر بعضه في آخرها، وليس كما يتوهّم من لا يعرف ما أشار إليه»(۱).

وأضاف إلى هذا شيخنا الحليّ وقال: «وقفت على كتاب فيه خطب لمولانا أمير المؤمنين الله وعليه خطّ السيّد رضي الدين عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوُس ما صورته: هذا الكتاب ذكر كاتبه رجلين بعد الصادق الله فيمكن أن يكون تاريخ كتابته بعد المائتين من الهجرة، لأنّه الله انتقل بعد سنة مائة وأربعين من الهجرة» (٣).

وذكر السيّد هبة الله توضيحاً مجملاً عن محتويات الكتاب، فقال: «وفيه ستّ خطب في الملاحم، وفيه خطبتان في الرجعة» (٤).

وقال الحلّيّ أيضاً: «وقد روى بعض ما فيه عن أبي روح فرج بن فروة، عن

<sup>(</sup>١) أراد به ولد ابن طاؤس، كما صرّح بذلك في مواضع أُخرى من كتابه (انظر: المجموع الرائق ١: ٣٨٧ و ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) المجموع الرائق ١: ٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) المجموعة الحديثيّة: ٥٤٧.

<sup>(</sup>٤) المجموع الرائق ١: ٤٥٣.

مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد الله ، وبعض ما فيه عن غير هما ».

مثل ما ذكره السيّد هبة الله في المجموع، فالإسناد فيه هكذا: «حدّثنا الشيخ الإمام الزاهد العابد أبو الحسن عليّ بن عبد الله، قال: حدّثنا أبي، قال: حدثنا عبيدالله أبو يوسف يعقوب الجريميّ، قال: حدّثنا أبو حبش الهرويّ، قال: حدثنا عبيدالله ابن عبد الرزّاق، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي سعيد الخدريّ، عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ الله، قال: رقى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله منبر البصرة خطيباً...».

فما قاله السيد ابن طاوُس من أنّ المؤلّف كان بعد المائتين من الهجرة صحيح، ويفهم من هذين الطريقين الموجودين منه.

وما احتمله شيخنا الطهراني في الذريعة (١) \_ كونه بعينه كتاب «خطب أمير المؤمنين الله عمد أو أبي بشر مسعدة بن صدقة العبدي الراوي عن أبي عبد الله وأبي الحسن الله وأبي الحسن الله على كلام السيد والإسناد المذكور في المجموع الرائق، فإنّه لم يرد فيه ذكر لمسعدة، وتصريح الحليّ: «وبعض ما فيه عن غيرهما» أي عن غير مسعدة وأبي روح فرج.

وكذلك ما قاله في تعريف هذا الكتاب: «خُطب أمير المؤمنين الله المروية عن الإمام الصادق الله »، فهذا أيضاً محل إشكال ، لما رواه السيد هبة الله عن غير طريق الإمام الصادق الله ، وأمّا الحليّ الله فلم يقصد من كلامه: «وقد روي بعض ما فيه عن أبي روح ... عن جعفر بن محمّد الله » أنّ كلّ ما جاء في هذا الكتاب هو برواية الإمام الصادق الله ، كما صرّح في آخرها وقال: «وبعض ما

<sup>(</sup>۱) الذريعة ٧: ١٩١/٧٩١ و ٩٦٧/١٩٠.

حياة الشيخ حسن بن سليمان الحلّي .....

### فيه عن غير هما»؛ فليتأمّل.

أقول: المؤلفون لكتب خُطب أمير المؤمنين الله في القرن الشالث الهجري كثيرون، ذكرهم النجاشي والطوسي وابن شهر آشوب المازندراني .. وغيرهم، وأورد قائمة منهم شيخنا الطهراني في كتاب الذريعة، فلعل المؤلف واحد من هؤلاء المؤلفين؛ فتأمّل وتدبّر (١).

وكلاهما ينقلان عنه ثلاث خُطب طويلة ؛ أمّا السيّد هبة الله: فينقل عنه في المجموع الرائق الخطبة التي خطبها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه بالبصرة المعروفة باللؤلؤيّة، وهي من الخُطب الستّة في الملاحم، وأمّا الحليّ: فروى في مجموعته الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر خطبته الله المعروفة بالمخزون (٢)، مضافاً إلى قطعة من خطبة أُخرى، وهما من الخطبتين في الرجعة.

### ١٥ ـ الدرّ المنتقى في مناقب أهل التقى.

لم أعثر له ولا لمؤلّفه على ذكر في كتب الفهارس، ونقل عنه الحليّ في كتاب المحتضر حديثاً مرفوعاً عن سعيد بن جبير (٣).

### ١٦ ـ الشفاء والجلاء في الغيبة.

لأبي العبّاس أحمد بن عليّ الرازيّ الخَفِيْب الإيناديّ (من أعلام القرن الرابع الهجريّ).

<sup>&</sup>lt;del>------</del>

<sup>(</sup>١) الذريعة ٧: ١٨٣ ـ ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) ذكرها الطهراني الله في الذريعة ٧: ١٠٠٦/٢٠٥، ولم يذكر الخطبة اللؤلؤية، ولعله لم يرها في المجموع الرائق الموجود عنده، أو لم تكن في النسخة التي رآها، فإنه الله عند توصيف الكتاب أسقط كثيراً من مطالب المجموع الرائق المهمة جداً فانظر: الذريعة ٢٠: ٥٥ - ١٨٨٥/٥٦.

<sup>(</sup>٣) المحتضر: ٣٩٤ وعنه في بحار الأنوار ٢٨: ٤٣/٨٢.

والإياديّ: نسبة إلى إياد ، حيٌّ من معد ، وهم اليوم باليمن (١).

ذكر هذا الكتاب الشيخ والنجاشيّ في فهرسيها، ولهما إليه طريق وكلاهما صحيح (٢)، ومدح الشيخ الكتاب بقوله: «حسن».

واشتبه الأفنديّ في نسبة الكتاب، حيث نسبه إلى مؤلّفات العامّة، ثمّ أضاف قائلاً: «بل لعلّه كتاب الشفاء للقاضي عيّاض»(٣).

ونقل عن كتاب الشفاء ابن شهر آشوب المازندرانيّ (٥٨٨ هـ) في المناقب، والسيّد ابن طاوُس (٦٦٤ هـ) في جمال الأُسبوع وكشف المحجّة والطرائف وفلاح السائل، والشيخ الحسن بن سليان الحليّ (بعد ١٠٨ هـ) في المحتضر، والبياضيّ العامليّ (٨٧٧ هـ) في الصراط المستقيم، والسيّد بهاء الدين عليّ بن عبد الحميد النيليّ النجفيّ (بعد ٨٠٣ هـ) فإنّه أكثر النقل عنه في الأنوار المضيئة (٤) وسرور أهل الايان (٥) والسلطان المفرّج (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: إيضاح الاشتباه: ٧٩/١٠٩.

<sup>(</sup>٢) فهرست الطوسيّ: ٩١/٧٢، رجال النجاشيّ ٧٤٠/٩٧.

<sup>(</sup>٣) رياض العلماء ٦: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) المناقب 1: ٣١٣ و٣: ١٢٨ و ٤٤٦ و ٤٦١ و ٢٨٦، جمال الأسبوع: ٣٠١ كشف المحجّة: ٥٣ الطرائف: ٥١١، فلاح السائل: ٣٢٢، الصراط المستقيم ٢: ٢٦٢، منتخب الأنوار المضيئة: ٣٠ و ١٠٣ و ٢٦٢ و ٢٥٣ و ٣٠٦ و ٣٥٣، وروى في ذيل هذه الأرقام المذكورة عدّة أحاديث من كتاب الشفاء، وعبّر عن المؤلّف في النسخ الموجودة بـ: «محمّد بن أحمد الإياديّ» و«أحمد بن محمّد الإياديّ»، وهذان الاسمان متّحدان مع مؤلّف كتاب الشفاء كما صرّح بذلك المصنّف في أصل كتاب الأنوار المضيئة (مخطوط، وعندي صورة منه)، باب الإمامة الفصل الثاني، حيث قال: «الشيخ الفقيه أحمد بن محمّد الإياديّ مصنّف كتاب الشفاء والجلاء».

<sup>(</sup>٥) سرور أهل الإيمان: ٣٢/٥١ و٣٢/٥٧ و٦١/٧٨.

<sup>(</sup>٦) السلطان المفرّج: ٨/٥٣

والكتاب مسند حتى القرن التاسع الهجري، وقد أجازة مشايخ الحديث إلى تلامذتهم، وقال النيلي في كتابه ما هذا لفظه: «ممّا صح لي روايته عن محمّد بن أحمد الإيادي»، أو: «فمن ذلك ما جاز لي روايته عن أحمد بن محمّد الإيادي».

وعبّر عنه ابن شهرآشوب في بعض المواضع بـ: «الجلاء والشفاء»(١).

وذكره ابن طاوُس في كشف المحجّة في عداد التأليفات التي كُتبتْ في الإمام الثاني عشر إلّا أنّ النجاشيّ والطوسيّ قالا عنه إنّه في الغَيبة .

وروى السيّد هذا الكتاب مسنداً عن مـؤلّفه بـالطريق الذي ذكـره في فـلاح السائل؛ فلاحظه هناك.

#### ١٧ ـ كتاب القائم.

لأبي محمّد فضل بن شاذان بن الخليل الأزديّ النيشابوريّ (٢٦٠ هـ).

«متكلّم فقيه، جليل القدر»(٢)، «وكان ثقة، وله جلالة في هذه الطائفة، وهو في قدره أشهر من أن نصفه»(٣)، «بل هو رئيس طائفتنا على الإمام أبو محمّد الحسن بن علي الله ثلاثاً ولاءً»(٥).

وكان غزير العلم، واسع الرواية، ذا جلالة وقدر كبير في الطائفة، وبرّز في كلّ فنّ من علوم الإسلام من القرآن والفقه والحديث والكلام .. وأصبح متميّزاً بقدرته الفائقة في الردّ على مختلف آراء ومقالات المذاهب والفرق والردّ على شبهات

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ١: ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) فهرست الطوسيّ: ٥٦٤/٣٦١.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ٣٠٦\_٨٤٠/٣٠٧

<sup>(</sup>٤) رجال العلّامة الحلّيّ: ٧٦٩/٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) رجال الكشَّى ٢: ١٠٢٨/٨٢٠.

المخالفين والفلاسفة والمتكلّمين (١). وألّف كتباً جمّة، قال يحيى بن زكريّا الكنجيّ: بلغت مائة وثمانين كتاباً (٢٠)، وذكر بعضها النجاشيّ (٤٥٠ هـ) والطوسيّ (٤٦٠ هـ).

وقد أدرك الإمامَين الهامَين الهادي والعسكريّ الميلان أبوه من أصحاب الإمام الجواد الله ، وقيل: الرضا الله (٤). وهو يروي عن كبار الأصحاب ومشايخ المشايخ الثلاثة: محمّد بن أبي عمير (٢١٧ هـ) ، وصفوان بن يحيى (٢١٠ هـ) ، وحمّاد بن عيسى (٢٠٩ هـ).

وقد اعتنى كبار محدِّ في الإماميّة بكتبه ورواياته وآرائه كالكلينيّ والصدوق والطوسيّ وغيرهم من فطاحل المذهب، وقد كانت نُسخ مؤلّفاته متداولة بين علمائنا لكنّها مفقودة في هذا العصر ولم يبق منها إلّا ما رواه العلماء عن مؤلّفها، وكتابان من كلّ مؤلّفاته هما: «الإيضاح» أو «المعيار والموازنة»(٥)، ومختصر

<sup>(</sup>١) له كتب في هذا المعنى كـ: «النقض على الإسكافيّ في تقوية الجسم»، «الردّ على أهل التعطيل»، «الردّ على الثنويّة»، «الردّ على الثنويّة»، «الردّ على الثنويّة»، «الردّ على الفلاسفة». وغير ها كثير من الكتب التي ألفها في الردّ على المذاهب والآراء الضالة الباطلة.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشيّ: ٣٠٧. وقال الطوسيّ: «وقيل: إنّ للفضل مائة وستّين مصنّفاً، ذكرنا بعضها في كتاب الفهرست» (رجال الكشّيّ ٢: ٨٢٢).

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسيّ: ٥٧٤٠/٣٩٠ و ٥٨٨١/٤٠١.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشيّ: ٣٠٧. وعدّه الشيخ في الرجال من أصحاب الإمام الجواد محمّد بن عليّ الثاني للنِّظ (الرجال: ٥٥٥٨/٣٧٦٠).

<sup>(</sup>٥) لم يكن كتاب الإيضاح معروفاً ولاموجوداً في فهرست مؤلّفات الفضل بن شاذان ، لكنّه طبع بهذا الاسم، وأوّل مَن عنونه بهذا العنوان هو ابن الفوطيّ (من أعلام القرن السابع) في مجمع الآداب ١: ٥٤٣، ونسبه إلى الفضل ، ومن هنا اشتهر هذا الإطلاق من التسمية على الكتاب في القرنين العاشر والحادي عشر، ووجدت أخيراً نسخة من هذا الكتاب في مكتبة السيّد

حياة الشيخ حسن بن سليمان الحلّى

من كتابه في «الرجعة» أو «إثبات الرجعة»(١).

وأمّا كتاب القائم (٢): فقد ذكره النجاشيّ ( ٤٥٠ هـ) في الرجال، وإسماعيل باشا ( ١٣٣٩ هـ) في إيضاح المكنون، وشيخنا الطهرانيّ ( ١٣٨٩ هـ) في الذريعة، والحدِّث الحرّ العامليّ ( ١١٠٤ هـ) في الإيقاظ. كانت نسخته عند السيّد بهاء الدين عليّ بن عبد الكريم بن عبد الحسينيّ النيليّ النجفيّ (المـتوفّى بعد ٨٠٣ هـ)، والشـيخ حسن بن سليان الحليّ (المتوفّى بعد ٨٠٢ هـ).

فإنّ الأوّل: أكثرَ النقل عن الكتاب في الكتاب المسمّى أخيراً في القرن العاشر باسم: «سرور أهل الإيمان» (٣)، وفي الواقع فإنّ هذا الكتاب هو اختصار لكتاب القائم، كما صرّح بذلك النيليّ في آخر كتاب السرور، وقال ما هذا لفظه: «وليكن

المرعشيّ الله برقم: (١٢٣٨٩/١) بعنوان: «المعيار والموازنة»، وهذا الاسم متطابق مع ما ذكره النجاشيّ حيث عدّه من كتب الفضل، ويشهد لهذا العنوان والاسم مضمون الكتاب، حيث قسم فيه المسلمين الى فرقتين ووازن بينهما.

<sup>(</sup>۱) ذكر النجاشيّ أنّ للفضل كتابين، هما: «إثبات الرجعة، والرجعة حديث»، وقد طبعت نبذة من أحدهما بعنوان: «مختصر إثبات الرجعة» وعندي منه مصوّرة من مخطوطات مكتبة السيد الحكيم في في النجف الأشرف، وعليها تملّك الشيخ الحرّ العامليّ صاحب الوسائل، ومن تعبير النجاشيّ في الكتاب الثاني \_يعني الرجعة \_أنّه في الحديث، فيتبيّن لنا أنّ الكتاب الأوّل \_يعني إثبات الرجعة \_كان في المباحث الكلاميّة، وهذا المختصر المطبوع من كتاب الفضل عبارة عن عشرين حديثاً، فلهذا من البعيد أن يكون هذا المختصر من كتاب إثبات الرجعة كما سمّى به.

<sup>(</sup>٢) ذكر المحدِّث النوريّ (١٣٢٠ هـ) في كتاب «النجم الثاقب» كتاباً للفضل باسم: «الحجّة في إبطاء القائم»، واحتمل شيخنا الطهرانيّ في الذريعة اتّحاده مع «كتاب القائم». (الذريعة ٦: ١٣٩٨/٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) هذا الكتاب منتخب من كتاب آخر للنيليّ باسم: «الغيبة»، فلاحظ مقدَّمة تحقيقه، المطبوع ضمن سلسلة مصادر بحار الأنوار من منشورات «مكتبة العلامة المجلسيّ الله » في قم المقدّسة، برقم ( ١ ).

هذا آخر ما اخترناه من كتاب الفضل بن شاذان، وبالله المستعان»(١).

وقسمت الأحاديث في الكتاب إلى قسمين، أوّلها: في علامات ظهور القائم، والثاني: الأحاديث التي تشتمل على ذكر شيء ممّا يكون في أيّامه.

ومن ميزات نسخة السيّد النيليّ من كتاب القائم أنّها كانت برواية كبار مشايخ الشيعة، وقد قال في ذيل حديث (١٠): «وفي كتاب العالم الفاضل الفضل بن شاذان، رواية أبي عليّ محمّد بن همّام بن سهيل الكاتب(٢)، عن أحمد بن إدريس(٣)، عن عليّ بن قتيبة النيشابوريّ (٤) عن الفضل ... »(٥).

ويروي الشيخ كتب الفضل: عن الشيخ المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس ... إلى آخره.

<sup>(</sup>۱) سرور أهل الإيمان: ١١٩.كتاب السرور يشتمل على ١٠١ حديث منها ٧٠ حديث أو أكثر تتعلَّق بكتاب الفضل.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عليّ أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعريّ القمّيّ، كان ثقة، فقيهاً في أصحابنا، كثير الحديث، صحيح الرواية، له كتاب نوادر... ومات... بالقراء سنة ستّ وثلاثمائة من طريق مكّة على طريق الكوفة (رجال النجاشيّ: ٢٢٨/٩٢).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن عليّ بن محمّد بن قتيبة النيشابوريّ، اعتمد عليه الكشّيّ في كتاب الرجال، وهو صاحب الفضل بن شاذان ورواية كتبه (رجال النجاشيّ ٦٧٨/٢٥٩، اختيار معرفة الرجال ١: ١٢٦ و ٢٧٥ و ٣٠٦ و ٢٧١ و ٢٧٥ و ٧٧٦ و ٢٧٩ و ٧٢٣ و ٨٢٣).

<sup>(</sup>٥) سرور أهل الإيمان: ١٠/٣٧.

والنجاشيّ: عن أبي العبّاس بن نوح، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس ... إلخ.

وللشيخ أيضاً طريق آخر من غير طريق أحمد بن إدريس عن ابن قتيبة.

وقد أكثر النقل عنه الخاتون آبادي (قرن ١١) في كتابيه «كشف الحق» و«الاربعون حديثاً». وقد نقل المحدّث النوري الله في النجم الشاقب عن كتاب للفضل هذا باسم: «الحجّة في إبطاء القائم»، وقال ذكره تلميذه، صاحب الذريعة لعلّ المراد ما ذكره النجاشي بعنوان كتاب القائم (١).

#### ١٨ \_ كتاب القراءات.

للشيخ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن سيّار الكاتب البصريّ (من أعلام القرن الثالث الهجريّ).

ذكره الشيخ في الرجال في أصحاب الإمامَين الهادي والعسكري الميلان ، وقال في في في مرسته وكذا النجاشي: «بصري ، كان من كتّاب آل طاهر في زمن أبي محمّد الله ، ويعرف بالسياري ... »(٣).

وقد غمز عليه وعلى كتبه مشايخ الرجال، لكنّ الظاهر من بعض القرائن هو اعتبار الكتاب المذكور، بل والتأمّل فيا ذكروا عليه، وقد استوفى البحث في ذلك الحدِّث النوريّ في في خاتمة مستدرك الوسائل(1).

وأمّا الكتاب فقد ذكره الطوسيّ والنجاشيّ بالعنوان المذكور، وروياه بـثلاث

<sup>(</sup>۱) الذريعة ٦: ٢٥٥ / ١٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢) الرجال: ٢٨٤/٥٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) فهرست الطوسيّ: ٧٠/٥٧، رجال النجاشيّ: ١٩٢/٨٠.

<sup>(</sup>٤) خاتمة المستدرك ١: ٢٣/١١١، أعيان الشيعة ٣: ١١٧ ـ ١١٨.

وسائط، وأيضاً نقل عنه الحسن بن سليان الحليّ في مجموعته الحديثيّة باسم: «التنزيل والتحريف» (١)، وأكثر النقل عنه المحدِّث النوريّ في مستدرك الوسائل (٢) بتعبير الحليّ.

وكانت نسخة الكتاب عند مشايخ الحديث المتقدّمين، ونقلوا عنها في كتبهم، مثل: الحميريّ، والصفّار، وأبي عليّ الأشعريّ، وموسى الأشعريّ، والكلينيّ، وابن إدريس، وابن الجحام.. وغيرهم من كبار الطائفة.

وسيطبع الكتاب \_محققاً \_بإشراف السيّد الأُستاذ العلّامة محمّد رضا الحسينيّ الجلاليّ \_سلّمه الله وأبقاه ووفقه لما يحبّه ويرضاه \_.

#### ١٩ ـ كتاب اللباب.

لابن الشرفيّة (٣) الواسطيّ كافي الدين أو فخر الدين أبي الحسن عليّ بن محمّد ابن الحسن بن أبي نزار الليثيّ (من أعلام القرن السادس الهجريّ).

وهو من أعلام الإماميّة، ولعلّه أدرك المائة السابعة لرواية السيّد علاء الدين حسين بن عليّ بن مهدي الحسينيّ السبزواريّ بمدينة الموصل في ١٧ شوّال سنة ٥٩٣هـ.

ترجم له: ابن الفوطيّ من أعلام القرن السابع، والمولى العلّامة ميرزا عبدالله الأفنديّ (ق ١٢) في رياض العلاء، وقال: «الشيخ عليّ بن محمّد الليثيّ الواسطيّ،

<sup>(</sup>١) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٥٦٣، الذريعة ٤: ٤٥٤.

<sup>(</sup>۲) مستدرك الوسائل ۳: ۹/۲۲ و ۱/٤٥٥ و ٤: ۲/۱۵۷ و ۱/۱۶۳ و ۹/۱۶۳ و ۹/۱۶۳ و ۶/۹۳ و ۱/۱۲۲ و ۱/۱۲۲ و ۱/۱۲۲ و ۱/۱۲۲۸ و ۱/۲۲۸ و ۱/۲۸ و ۱/۲۸

<sup>(</sup>٣) هذا هو الصواب، حسب تتبعنا، وكان في أصل النسخة المعتمدة: «الشريفة»، ولم نجده في موضعه حتّى لرجل آخر.

فاضل جليل، وعالم كبير نبيل، وهو من عظهاء الإماميّة، وله كتاب عيون الحكم والمواعظ ...»(١).

وترجم له أيضاً في موضع آخر ، فقال: «الشيخ كافي الدين ... كان من أكابر العلماء ... يروي عن الشيخ الفقيه رشيد الدين أبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمّى ... »(٢).

وفي ترجمة ابن أبي طيّ الحلبيّ يحيى بن حميدة ( ٦٣٠ هـ) في إنسان العيون في شعراء سادس القرون، قال: «قرأ يحيى بن حميدة المذكور على الشيخ شمس الدين يحيى بن الحسن بن البطريق، وعلى الشريف جمال الدين أبي القاسم عبدالله بن زهرة الحسينيّ الحلبيّ، وعلى الشيخ فخر الدين عليّ بن محمّد بن نزار ابن الشرفيّة الواسطى ... »(٣).

فهو من أعاظم علماء الإماميّة، وصاحب كتاب «عيون الحكم والمواعظ وذخيرة المتّعظ والواعظ» وهو أوسع وأجمع كتاب لحِكَم أمير المؤمنين الله، يشتمل على ١٣٦٢٨ كلمة (٤).

وأمّاكتاب «اللَّباب» فلم أعثر على مَن ذكره من المفهرسين، سوى الأفنديّ في رياض العلماء قائلاً: «هو الشيخ ... قد ذكره حسن بن سلمان تلميذ الشهيد في كتاب المحتضر ونسب إليه كتاب اللباب وينقل عنه»(٥).

<sup>(</sup>١) رياض العلماء ٤: ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) رياض العلماء ٤: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجلّة تراثنا، العدد الخامس: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) الذريعة ١٥: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) رياض العلماء ٦: ٣٣، وعنه في الذريعة ١٨: ٨١/٢٧٣ وفيه: «ابن الشريعة» و«نقل عنه ... في ٢

وهناك اختلاف في اسم الكتاب، فجاء في بعض نسخ كتاب بحار الأنوار «اللبيات»، «اللبيات»، وفي النسخ الكاملة من الكتاب جاء لفظ بهذا الشكل: «الليات»، والمختار من متن البحار والرياض والنسخ المختصرة.

# ٢٠ ـ ما حدَّثه عن خطِّ إبراهيم بن محسن المطارآباديّ.

نقل عنه في مجموعته الحديثيّة بواسطة ولده، فقال: «ماحدّثني الأخ الصالح الرشيد محمّد بن إبراهيم بن محسن المطارآباديّ من خطّ أبيه».

ولم أعثر لهما على ترجمة سوى ما ذكره \_باختصار \_ آق ا بـزرگ الطـهراني في الحقائق الراهنة (٢)، والرواية المروية هـي روايـة المفضّل بـن عـمر عـن الإمام الصادق الله في كيفيّة ظهور الإمام الثاني عشر الله ووقائع قـبل ظهوره وبعده ووقائع الرجعة (٣).

# ٢١ ـ ما نقلته من خطّ الشيخ الفاضل علىّ بن مظاهر الواسطى ﷺ .

فاضل عالم فقيه جليل، وهو من تلامذة الشيخ فخر المحققين ولد العلامة الحليّ ونقل (٧٧١ه)، من مؤلّفاته كتاب «مقتل عمر» كما صرّح به السيّد هاشم البحرانيّ ونقل عنه في كتابه «معالم الزلني» بعض الأخبار، بل الظاهر أنّ البحرانيّ ينقل عنه بواسطة الحليّ المترجم له؟!

كتابه المختصر » و «الشريعة » بدل: «الشريفة» أو «الشرفيّة»، و «المختصر » بدل: «المحتضر»،
 وفي أعيان الشيعة ٢: ٢٦٦، وموسوعة مؤلّفي الإماميّة ١: ٤٦٢، وبحار الأنوار ٢٥: ٣٨/٣٨٣.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٥: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) الحقائق الراهنة في المائة الثامنة: ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٥١٥.

وقال في وصفه: وممّا جاء في زفر أنّه كان منافقاً، ما نقلته من خطّ الشيخ الفقيه الفاضل عليّ بن مظاهر الواسطيّ في بإسناد متّصل عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ(١). وقد مرّ بحث حول هذا الكتاب في مؤلّفات الحلّيّ ضمن كتاب: «عقد الدرر»؛ فتأمل.

#### ٢٢ ـ المزار.

لحمّد بن عليل الحائريّ.

كذا ذكره الشيخ حسن بن سليان الحليّ، ونقل عنه في كتاب المحتضر (٢)، ولم نجد ترجمته في كتب التراجم والفهارس إلّا أنّ السيّد الأمين (١٣٧١ هـ) وابن الفوطيّ (ق ٧) ذكرا رجلاً باسم: «محمّد بن جعفر بن عليل» ولعلّه هو المترجم له، فإنّه روى عن نجيب الدين بن أبي الحسن عليّ بن عليّ بن منصور الحائريّ الخازن المتوفّى ٦١٠ ه(٣)، وعن السيّد عزّ الدين شرفشاه بن محمّد الحسينيّ الأفطسيّ النيسابوريّ المعروف بزيارة المدفون بالغريّ على ساكنها سلام الله (من أعلام القرن السادس الهجريّ)(٤).

ونقل شيخنا الحليِّ عن ابن عليل حديثَين مسندَين وكلاهما من طرق وأحاديث الكليني (٥)، ولعله مأخوذ من كتابه، فإنه من المتأخرين أو أنه كان من طبقة الكليني ... ويروي عن مشايخه.

<sup>(</sup>۱) رياض العلماء ٤: ٢٦٤، الذريعة ١٥: ٢٨٩ (عقد الدرر في تاريخ وفاة عمر)، الذريعة ٢٢: ٥٩٢٠/٣٤ (مقتل عمر).

<sup>(</sup>٢) المحتضر: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) تلخيص مجمع الآداب ١: ١٦٤، الفهرست لمنتجب الدين: ١٩٤/٩٦ ، أعيان الشيعة ٧: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) أعيان الشيعة ٨٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٢: ١٧/٤٩٤ و ٤: ٥٧٩ و ٣/٥٨٠.

#### ٢٣ \_ كتاب المشيخة.

لأبي علي الحسن بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب، السرّاد (الزرّاد) الكوفي، مولى بجيلة، ثقة، عين، جليل القدر، كثير الرواية، أحد الأركان الأربعة في عصره (١)، وهو ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم (٢)، وكان محبوب يعطي ابنه الحسن بكلّ حديث يكتبه عن علي ابن رئاب درهما واحداً (٣).

وقد أدرك زمان الأغّة الكاظم والرضا والجواد وأربع سنين من أيّام الهادي الله الله الله ولم يدركه كما أعمه ابن حجر (٥) ـ.

وتوفي ﷺ في سنة أربع وعشرين ومائتين، وكان من أبناء خمس وسبعين سنة. وأمّا كتابه «المشيخة» فهو معتمد الطائفة، أخذ عنه جلّهم من المتقدّمين والمتأخّرين ولهم إليه طرق، وللشيخ في الفهرست طريق خاصّ إليه قراءة (٢) حتى قال العلّامة الحلّى (٧٢٦هـ) في ترجمة أحمد بن هلال العبر تائيّ: «... يرويه عن

<sup>(</sup>١) الفهرست للطوسيّ: ١٦٢/١٢٢، خلاصة الأقوال: ١/٣٧.

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأقوال: ١/٣٧.

<sup>(</sup>٣) رجال الكشّيّ: ١٠٩٥/٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) رجال البرقيّ: ١٢٨٨/١١٨ و ١٤٣٥/١٢٦، رجال الطوسيّ: ٩/٣٢٢ و ١٢/٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) لسان الميزان ٢: ١٠٤٢/٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) الفهرست: ٩٧.

الحسن بن محبوب، من كتاب المشيخة، ومحمّد بن أبي عمير من نوادره، وقد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث واعتمدوه فيها»(١).

وطريقة المؤلّف فيه كالمعاجم الحديثيّة على ترتيب الشيوخ والرواة الذين أدركهم، لا على ترتيب الموضوعات والأبواب، ولذا عمد أبو سليان داود بن كورة القمّيّ، وأحمد بن الحسين بن عبد الملك الأوديّ الكوفيّ إلى تبويبه على معاني الفقه (٢).

واستطرف ابن إدريس الحليّ (٥٩٨ هـ) من كتاب المشيخة وأورده في آخر كتابه «السرائر»<sup>(٦)</sup>، وانتخب منه الشهيد الثاني زين الدين بن عليّ العامليّ (٩٦٥ هـ) نحو ألف حديث، ورآه الشيخ الحدِّث الحرّ العامليّ (١١٠٤ هـ) بخطّه، ويحتمل أنّ المذكور في الرياض بعنوان «رسالة في الأخبار» المشتمل على خمسة فصول هو نفس ذلك الانتخاب<sup>(٤)</sup>.

#### $25 _{-}$ المعراج = (إثبات المعراج).

للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ ( ٣٨١ هـ) صرّح بهذا الكتاب في موضعين من كتابه «الخصال»، قال في موضع: «وقد أخرجته بتامه في كتاب المعراج» (٥). وفي الآخر: «وقد أخرجته

<sup>(</sup>١) خلاصة الأقوال: ٦/٣٢٠، رجال ابن داود: ٤٥/٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشيّ: ١٩٣/٨٠ و ١٦٦/١٥٨، الفهرست: ٧١/٥٨، معالم العلماء: ٦١/٤٩، الذريعة ١٩: ٢٩٥/٥٧ و ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) السرائر ٣: ٥٨٩ ـ ٦٠٠.

<sup>(</sup>٤) رياض العلماء ٢: ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٢٩٣/ ذيل حديث ٥٧.

مسنداً على وجهه في كتاب إثبات المعراج»(١).

وكذا في مَن لا يحضره الفقيه، إذ قال: «وقد أخرجت هذا الحديث مسنداً في كتاب المعراج»(٢).

وذكره: شيخ الطائفة الطوسيّ (٤٦٠ هـ)، وابن شهر آشوب المازندرانيّ (٥٨٨ هـ)، وإسماعيل باشا البغداديّ (١٣٣٩ هـ)، والشيخ آغا بزرگ الطهرانيّ (١٣٨٩ هـ)، والسيّد إعجاز حسين (١٢٨٦ هـ)".

ونقل عنه أيضاً: الشيخ حسن بن سليان الحليّ (بعد ١٠٢ه) في «الحتضر» كثيراً (عنه والسيّد شرف الدين الإسترآباديّ (من أعلام أوائل القرن العاشر) في «تأويل الآيات الظاهرة» (٥)، والسيّد وليّ بن نعمة الله الحسينيّ الحائريّ الرضويّ (من أعلام القرن العاشر) في «كنز المطالب في مناقب علىّ بن أبي طالب المناشر).

#### لفت نظر

روى الشيخ حسن بن سليان الحليّ ـ في موضع واحد من كتاب الحتضر ـ حديثاً بهذه العبارة: «ومن كتاب المعراج تأليف الشيخ الصالح أبي محمّد الحسن اللها

<sup>(</sup>١) الخصال: ٨٥/ذيل حديث ١٢.

<sup>(</sup>٢) مَن لا يحضره الفقيه: ١: ١٢٧ / ذيل حديث ٤.

<sup>(</sup>٣) الفهرست للطوسيّ: ٧١٠/٢٣٨، بتحقيق الشيخ جواد القيّوميّ، وورد في هامش الطبعة التي حقّقها العلّامة المحقّق السيّد عبد العزيز الطباطبائيّ (١٤١٦ هـ) عن بعض النسخ، أنظر هامش صفحة ٤٤٤ منها، معالم العلماء: ٧٦٤/١٤٧، كشف الحجب والأستار: ٢٥٩٨/٤٦١؛ إيضاح المكنون ٢: ٣٣٣، هديّة العارفين ٢: ٥٣، الذريعة ٢١: ٤٧٣/٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) المحتضر: ٤٠٧ إلى عدّة صفحات.

<sup>(</sup>٥) تأويل الآيات ١: ٥/٢٧٥ و ٢: ٤/٧٧٣.

٦) انظر عن كنز المطالب: الذريعة ١٨: ١٢٢٠/١٦٦، وعندي منه صورتان.

فروى الحديث ثمّ قال: «ومن الكتاب، أيضاً روى الصدوق بإسناده عن أبي الحمراء صاحب رسول الله عَلَيْلُهُ ... »(١).

ثمّ أورد أحاديث كثيرة كلّها بطرق الصدوق بعبارة «منه» في أوّل الحديث (٢).

عند مراجعتنا لفهارس الكتب والمخطوطات، وكتب التراجم والرجال بما وسعنا من البحث لم نعثر على كتاب بعنوان «المعراج» لرجل باسم أبي محمد الحسس المذكور في هذه العبارة، وإن كان قد ذكره شيخنا الطهراني (٣)؛ إلّا أنّه قد أخذه عن كتابنا المحتضر الذي ورد هذا النص فيه، وكذا أورد العلّامة المجلسي روايات عن «المعراج» للشيخ الصالح أبي محمد الحسن (١٤).

ولكن لمّا بذلنا الجهد في هذا المطلب وأطلنا النظر والتدقيق توصّلنا إلى أنّ ثمّة خلط وغلط فاحش قد وقع في عبارة المحتضر المذكورة ممّا جرّه إلى نسبة كـتاب المعراج للصدوق إلى اسم مجهول، بل مصحّف، وهو: «أبي محمّد الحسن»، وقد يؤدّي القول إلى تسمية رجل بهذا الاسم على أنّه ينقل روايات كتاب المعراج للصدوق في كتابه وسميّاه باسم كتاب الصدوق، ولم يصح هذا أيضاً على ما سيجيء.

ومن تأمّل ونظر في هذه الروايات وطرقها تبيّن له أنّ جميع رواياته مأخوذة من كتاب «المعراج» للصدوق نفسه، حتى أنّ بعضها \_بنصّها وفصّها \_موجودة في

<sup>(</sup>١) المحتضر: ٤١٦ و٤١٧.

<sup>(</sup>٢) المحتضر: ٤١٧ إلى ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) الذريعة ٢١: ٤٧٢٩/٢٢٥، ذكره نقلاً عن «المختصر» بدلاً من: «المحتضر».

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٥: ١٩/٢٩٤ و ١٨: ٧/٣٠٣ إلى صفحة ٣٠٦ حديث ١١ و ٢٧: ٢٦/١١ و ٥٢: ١٧٢/٢٧٦.

كتبه (١)، ومن ذلك الطريق الذي ذكرناه أوّلاً، والحال أنّ هذا الطريق \_باستثناء قوله: «أبي محمد الحسن» \_ لا يتناسب مع طبقة الصدوق وطرقه؛ لأنّ الصدوق ولا يو لا يروي ولا رواية واحدة عن الحسن بن متيل الدقّاق القمّيّ \_المذكور في أوّل السند \_ إلّا بواسطة (٢)؛ كما يظهر ذلك من طرقه في كتبه (٣)، فهو ينقل عنه بواسطة محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد؛ وكثيراً ما قال: «حدّثني محمّد بن الحسن وقال: حدّثنا الحسن بن متيل الدقّاق» (٤)، أو عن عدّة عن حمزة بن القاسم العلويّ عن الحسن بن متيل ، كما أنّه قد نصّ على بعضهم في كتبه (٥).

مضافاً إلى أنّ الصدوق الله روى هذا الحديث والطريق المذكور في كتاب المحتضر بعينه نصّاً وسنداً في كتاب الخصال، إلّا أنّه جاء في أوّله؛ فإنّه رواه عن طريق شيخه محمّد بن الحسن (٦).

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر الروايات واستخراجاتها في كتاب المحتضر.

<sup>(</sup>۲) وكذلك الشيخ جعفر بن محمّد بن قولويه المتوفّى ٣٦٨ هـ، الذي هـو فـي طبقة الصدوق والمعاصر له ولنظرائه، فإنّه ينقل عن الحسن بن متيل بواسطة والده محمّد بن قولويه ومحمّد بن الحسن المذكور في المتن (انظر: كامل الزيارات: ٩/٨٥ و ١٦/١٦١ و ١٦/٢٣ و ٥/٢٣٧ و ٤/٢٨٣ و ٨/٥٢١ و ٨/٥٢١).

<sup>(</sup>٣) بل الشيخ يروي عن ولد ابن متيل وهو محمّد بن الحسن بن متيل.

<sup>(</sup>٤) انظر مَن لا يحضره الفقيه ٤: ٣٥٥ و ٤٥٥ و ٤٥٦ و ٤٧٧ و ٥٠٩ و ٥١٥ و ٥١٩ و ٥٦٩ و ٥٣٥ او ٥٣٥ الخصال ٢: ٥/٢٥٧ و معاني التوحيد ٢٢٥٠، الخصال ٢/٢٥٧ و ١٨/٥٤٦ و ٣/٦٠٠، علل الشرائع ٢: ٤/٤٠٩ و ٢/٢٥٧ و معاني الأخبار: ٦٠/٤٠١ الأمالي ٢٣٢٧، و ١١/٧٥٧ و ١٢/٧٢٧ و ٢٢٧٧٧ و ١١/٧٥٧ و ٢٢٧٦٠ و ٤٠٠٠ و ٢٢٠٠٠ و ٤٠٠٠ و ٢٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٥) كما في الخصال: ١٨/٥٤٢ ، وهم: أحمد بن الهيثم العجليّ ، وعبدالله بن محمّد الصائغ ، وعلىّ بن عبدالله الورّاق ، جميعاً عن حمزة بن القاسم العلويّ عن الحسن بن متيل .

<sup>(</sup>٦) الخصال: ٦٠٠ ـ ٣/٦٠١.

فتحصل من ذلك وجود سقط أو غلط من النسّاخ في أوّل عبارة الشيخ حسن ابن سليان في كتاب المحتضر، يعني قوله: «تأليف الشيخ الصالح أبي محمّد الحسن» حتى لا يلزم منه نسبة الكتاب إلى رجل مجهول بدون أيّة ترجمة.

فأقول: أظنّ أنّ العبارة صحيحها هكذا: «من كتاب المعراج تأليف الشيخ الصالح: أبي ومحمّد بن الحسن على ... »، أو «من كتاب المعراج تأليف الشيخ الصالح: حدّ ثنى محمّد بن الحسن على ... ».

فالمراد من: «الشيخ الصالح» هو الشيخ الصدوق، ويقوّيه أنّ الحليّ ذكره وكتابه «المعراج» قبل هذه العبارة \_قبل ورقتين أو ثلاث أوراق من المخطوطة \_ونقل عنه ثلاثة أحاديث مصرّحاً باسمه ومؤلّفه، وقال: «من كتاب المعراج للصدوق محمّد ابن بابويه» (١)؛ فإنّه رجع إليه هنا باللام العهديّة الذكريّة على «الشيخ الصالح» (٢).

هذا؛ وبعيد عن مثل الحليّ أن ينقل عن كتاب المعراج للصدوق بدون الواسطة وكان عنده نسخته، ومع هذا يروي رواياته في بعض الأوقات عن كتاب آخر لرجل غير مشهور بل مجهول!

وأمّا فيا بعد «الشيخ الصالح» فقد حُذِفت: «حدّثني»، والواو بين «أبي» و«محمّد»، و«بن» بين «محمّد» و «الحسن».

أو أنّه قد صحّف «حدّثني» به: «أبي»، وحذف «بن» بين «محمّد» و «الحسن» .. والأخير أحسن، وذلك :

أَوِّلاً: لقلَّة القول بالحذف في الثاني.

<sup>(</sup>١) المحتضر: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) ذكر الحلِّيّ الصدوقَ في مواضع أُخرى بـ: «الشيخ الفاضل المرحوم»، وغيره من التعابير .

ثانياً: التصحيف في النسخ أكثر من الحذف \_كها أنّ ذلك موجود في الثاني.

ثالثاً: لم يعهد رواية والد الصدوق عن الحسن بن متيل، كما أنّ هذا يلزم على القول الأوّل، فإنّ الصدوق يروي عن ابن متيل بواسطة محمّد بن الحسن أو عدّة من مشايخه، كما أشرنا إلى ذلك، ووالد الصدوق لم يكن منهم.

رابعاً: للترضّي الواقع في الكلام بقوله: «رضي الله عنه» فإنّه للواحد، وهذا صحيح على القول بالثاني.

#### ٢٥ ـ كتاب المعراج.

لأبي محمّد الحسن = كتاب المعراج للصدوق.

### ٢٦ ـ المقنع في الإمامة.

ينقل عنه الحليّ في كتاب المحتضر بدون أن يذكر اسم مؤلّفه(١).

وينسب كتاب المقنع \_ في كتب الفهارس \_ إلى عَلَمَين من أعلام هذه الطائفة:

الأوّل: الشيخ الرئيس المفيد العالم عبيد الله بن عبد الله السُّد آباديّ أو السَّعْد آباديّ، من أكابر قدماء الأصحاب. لم يذكروا تاريخ وفاته، إلّا أنّه يظهر من بعض القرائن أنّه من أعلام القرن الخامس الهجريّ، ولذا ذكره آقا بزرگ الطهرانيّ في كتابه «النابس في القرن الخامس» (٢).

الثاني: الشيخ المتكلم الثقة أبو الحسين محمّد بن بشر الحمدونيّ السوسنجرديّ، ذكره النجاشيّ (٤٥٠ هـ) وقال: «متكلّم، جيّد الكلام، صحيح الاعتقاد، كان يقول

<sup>(</sup>١) المحتضر: ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) معالم العلماء: ٥٢٨/٧٨، رياض العلماء ٣: ٣٠٠، أعيان الشيعة ٨: ١٣٦، النابس في القرن الخامس: ١١٠ / من طبقات أعلام الشيعة، الذريعة ٢٢: ٦٣٦٠/١٢١.

بالوعيد ... قد تقدّم ذكر هذا الرجل وحسن عبادته وعمله، من ذلك حجّه على قدمَيه خمسين حجّة»(١).

قال عند ترجمة محمّد بن عبد الرحمن بن قبّة: «أبو الحسين السوسنجردي ، الله عند ترجمة محمّد بن عبد الرحمن بن قبّة: «أبو الحسين أصحابنا وصالحيهم المتكلّمين، وله كتاب في الإمامة معروف، وكان قد حج على قدميه خمسين حجّة »(٢).

وعده شيخنا الطهرانيّ من أعلام القرن الرابع الهجريّ، وذكره في «نوابغ الرواة في رابعة المئات»(٣).

أمّا كتاب السدآباديّ فقط طبع ولم أجد فيه الرواية المذكورة في الحيتضر، ولم يصل إلينا كتاب الحيدونيّ، في الموجود عند الحيليّ هو كتاب المقنع للحمدونيّ أو لغيره، والله أعلم.

### $^{(2)}$ منهج التحقيق إلى سواء الطريق

لم تصل إلينا نسخة الكتاب، ولا نعلم مؤلّفه، نقل عنه شيخنا الحليّ في كتاب المحتضر بدون أن يذكر اسم المؤلّف مصرّحاً بأنّه لبعض علمائنا الإماميّة، ولم يذكر المفهرسون أيضاً اسم مؤلّفه. وتوجد نسخة منه عند صاحب «حديقة الشيعة» وقد نقل عن باب منه في «بيان أفضليّة أمير المؤمنين المؤلّف على سائر الأنبياء والمرسلين». ويظهر من منقولات الكتاب أنّ المؤلّف من المتأخّرين وكان قريب عهد بشيخنا

<sup>(</sup>١) رجال النجاشيّ: ١٠٣٦/٣٨١.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشيّ: ١٠٢٣/٣٧٥، ولاحظ: الفهرست للطوسيّ: ٥٩٨/٣٩٠، الفهرست لابن النديم: ٢٢٦ /الفنّ الثاني من المقالة الخامسة في أخبار متكلّمي الشيعة، الذريعة ٢٢: ٦٣٦١/١٢٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات أعلام الشيعة ١: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) الذريعة ٢٣: ٨٥٧٠/١٨٤

الحليّ، وينقل عن بعض الكتب مصرّحاً في بعض المواضع بأساميها ، مثل : «نوادر الحكمة» ، و «كتاب الآل».

وأمّا أحاديثه المنقولة منه فمرسلة ، باستثناء ما روي عن الكتابين المذكورين .

ونقل مؤلّفه فيه حديث البساط أو السحابة أو الغمامة، وكلّها أسماء لحديث طويل مذكور في هذا الكتاب، وهو ما روي عن سلمان الفارسيّ: أنّ السحابة قد هبطت لأمير المؤمنين على وانبسطت على الأرض بأمره كالبساط، فجلس القوم عليها ورفعتهم الريح (١).

والحديث طويل روي في كثير من المصادر (٢)، ولكنّ لفظ صاحب المنهج أبسط، وله شروح كثيرة لفطاحل العلماء، أمثال: القاضي محمّد سعيد بن محمّد مفيد القمّيّ (١١٢٥ هـ)، والمحقّق الآغا جمال الدين محمّد بن الآغا حسين الخوانساريّ (١١٢٥ هـ)، والآغا محمود بن الآغا محمّد عليّ الكرمانشاهيّ (١٢٧١ هـأو ١٢٦٩ هـ)(٣).

#### ٢٨ ـ كتاب المواليد.

لم يشخص مصنفه، ورد في الذريعة لعدة مؤلّفين (٤). نقل عنه الحليّ في المحتضر (٥).

<sup>(</sup>١) المحتضر: ٢٢٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: عيون المعجزات: ٨ الثاقب في المناقب: ١٧٣، العمدة لابن البطريق: ٧٣٢/٣٧٢، سعد السعود: ١٦٣، اليقين: ١١٠ /الباب الرابع والثلاثون بعد المائة، الطرائف: ١٦٨٨، المناقب لابن المغازليّ ١: ٤٩١/٥٥٢، الفضائل: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الذريعة ١٣: ١٩٠ ـ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الذريعة ٢٣: ٢٣٣ ـ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) المحتضر: ٣١٧.

حياة الشيخ حسن بن سليمان الحلّي ......

#### ٢٩ ـ نوادر الحكمة.

لأبي جعفر محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ القمّيّ.

فقد عده العلّامة الطهراني الله من أعلام المائة الرابعة وذكره في «نوابغ الرواة في رابعة المئات»، فقال: «هو من طبقة سعد بن عبدالله»(١).

وأمّا الكتاب فهو من الكتب التي لم تصل إلينا لكنّ أكثر المحدّثين والفقهاء من المتقدّمين قد أخذوا منه.

قال النجاشيّ في وصف الكتاب: «كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القمّيّون بدبَّة شبيب، قال: وشبيبٌ فاميٌ كان بقم له دبَّة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن، فشبّهوا هذا الكتاب بذلك ...»(٢)، ثمّ ذكر باقي تأليفاته وطرقه إلى هذا الكتاب وكتبه.

وقال الشيخ الطوسيّ في الفهرست: «... جليل القدر، كثير الرواية، له كتاب النوادر، وهو يشتمل على كتب جماعة: أوّلها كتاب التوحيد، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحجّ، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الأنبياء، كتاب مناقب الرجال، كتاب فضل العرب، كتاب فضل العربيّة والعجميّة، كتاب الوصايا والصدقة، كتاب النيل والهبة، كتاب السكنى، كتاب الأوقات، كتاب الفرائض، كتاب الإيمان والنذور والكفّارات، كتاب العتق والتدبير والولاء والمكاتب وأُمّهات الأولاد، كتاب الحدود والديات، كتاب الشهادات، كتاب القضايا والأحكام، العدد اثنان وعشرون

<sup>(</sup>١) طبقات أعلام الشيعة ١: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشيّ: ٩٣٩/٣٤٨.

كتاباً...»(١)، ثمّ ذكر الشيخ ثلاثة طرق إلى كتبه ورواياته.

وبعد ذلك ذكر النجاشيّ والطوسيّ عبارة ونقلا كلام الأعلام والمشايخ في استثناء جملة من روايات الكتاب مع رواتها في أنّ من لم يستثن ثقة، وأنّ من استثني ضعيف، وقد ناقش في كلا الأمرين علماء الرجال(٢).

#### ٣٠ ـ كتاب الواحدة.

لحمّد بن الحسن بن جمهور العميّ البصريّ، أو لولده أبي محمّد الحسن بن محمّد. والعميّ نسبة إلى بني العَم من تميم ، كما صرّح به النجاشيّ، وهم بطن من بني تميم هاجروا قبيل الفتح الإسلاميّ ودخلوا تحت سيطرة الفرس واتبعوهم وأخذوا من أدبهم وعلمهم، ولذلك لقبهم العرب الفاتحون ببني العم<sup>(٣)</sup>.

وأمّا الولد فقد روى عنه أبو طالب الأنباريّ عبيدالله بن أحمد أبي زيد المتوفّى ٣٥٦ ه(٢)، ولذا ذكره الطهرانيّ في نوابغ الرواة في رابعة المئات(٧).

وعدّه ابن حجر من أعلام القرن الثالث وقال في لسان الميزان: الحسن بن

<sup>(</sup>۱) الفهرست: ۲۰۸ ـ ۲۲۳/٤۰۹

<sup>(</sup>٢) أصول علم الرجال ١: ٢٠٠ ـ ٢٥٢، الذريعة ٢٤: ١٨٥٧/٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) الذريعة ٢٥: ٧ ـ ٨

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشيّ: ٩٠٧/٣٣٧، رجال الطوسيّ: ٥٤٠٤/٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) رجال البرقيّ: ١٣٧٥/١٢٣.

<sup>(</sup>٦) رجال النجاشى: ٦١٧/٢٣٣.

<sup>(</sup>٧) طبقات أعلام الشيعة ١: ٩٨.

جمهور القمّيّ [العميّ] قال عليّ بن محمّد الساليسيّ: كـان مـن رواة أهـل البـيت وحامل الأثر عنهم، وكان في وسط المائة الثالثة <sup>(١)</sup>.

وأمّا «كتاب الواحدة» فهو كتاب معروف مشهور عند الحـدُّثين، أخـذ عـنه جلَّهم، وفي نسبة الكتاب اختلاف بين المفهرسين وأصحاب التآليف؛ فـقد نسـبه الشيخ الطوسيّ وابن النديم إلى الوالد محمّد بن جمهور (٢).

والنجاشيّ إلى الولد الحسن بن محمّد بن جمهور.

وتابع هذين القولين رجال التأليف والتصنيف والمحدِّثين القدماء.

أمّا القدماء من المحدِّثين فقد رووا عن هذا الكتاب بطرقهم إلى محمّد بن جمهور الوالد، كالبرقيّ في المحاسن، والصفّار في البصائر، ومحمّد بن الحسين بن موسى بن بابويه في الإمامة والتبصرة، والكليني في الكافي، وسعد بن عبدالله في البصائر، والشيخ الصدوق في كتبه، وجعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات، والسيّد الرضى في خصائص الأئمَّة ، والشيخ الطوسيّ في كتبه (٣).

ومن المتأخّرين كالسيّد ابن طاوُس (٦٤٤ هـ) فقد تابع الطوسيّ في النسبة إلى الأب ونقل عنه في كتبه <sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) لسان الميزان ٢: ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) فهرست ابن النديم: ٢٧٨، أخبار فقهاء الثيعة وأسماء ما صنّفوه من الكتب.

<sup>(</sup>٣) انظر : المحاسن للبرقيّ ١: ٧٢/٢٠٨ و ١٧٦/٢٣١ و ٤٦٤/٤٧١ و ٤٩٩/٤٧٨ و ٥١٥/٤٨٢، بـصائر الدرجيات للصفّار: ١١/٤٣ و ٩/٥١ و ٣/١٠١ و ٣/١٠١ و ٣/١٥ و ٦/٤٣٥ و ١٢/٥٨ و ١٢/٥١٤ و ٢/٥٠٩. الإمامة والتسبصرة: ٩٥/١٠٩ و ٩٥/١٣١، الكافي ١: ٧/٤٩ و٢/٥٤ إلى ٤ و١٠/١٤ و ١٠/١٥ و ٩/١٨٤ و ٣/١٩٢ و ٣/١٩٣ و ١/١٩٧ و ٧/٢١٠ و ٥/٣٧٦ ... الخ، كامل الزيارات لابن قولويه: ٥/٣٢٤، الأمالي للصدوق: ١/١٠٨ و ١٣/٣٨٢ ..، خصائص الأئمّة ٦٤.

<sup>(</sup>٤) الأمان من أخطار الأسفار: ٨١ اليقين: ٤٦٠، جمال الأسبوع: ٢٢٥، فرج المهموم: ٢ و ٩٤، سعد السعود: ١٦٠.

وأمّا أبو عليّ الطبرسيّ (٥٤٨ هـ) فقد أخذ بقول النجاشيّ ونسبه إلى الحسن بن محمّد بن جمهور ، ونقل عنه في إعلام الوري(١).

وقد أطلق جَمعٌ آخر النسبة ، فقالوا: «ابن جمهور» ، أو «في كتاب الواحدة» (٢). واحتمل الطهراني الله (٢٨٩ هـ) في ذلك أمرين:

الأوّل: أن يكون الكتاب للوالد محمّد بن جمهور كما صرّح به الطوسيّ وابن النديم، ويكون عدّ النجاشيّ إيّاه في كتب الولد لروايته الكتاب عن والده، وذلك مثل كتاب الأمالي للطوسيّ وانتسابه إلى ولده من حيث الرواية للأمالي.

الثاني: أن يكون الكتاب متعدّداً للوالد والولد (٣).

أقول: وفي هذا ورد احتال ثالث مفاده أنّ ابن النديم عدّ في أخبار فقهاء الشيعة وأسهاء ما صنّفوه من الكتب: محمّد بن الحسين (٤) بن جمهور العميّ ، يعدّ من خاصّة أصحاب الرضا على ، وله من الكتب؛ كتاب الواحدة في الأخبار والمناقب والمثالب؛ وجزّاً ه ثمانية أجزاء (٥).

فيمكن القول بأنَّ المؤلِّف هو محمّد بن جمهور الوالد لا ابنه الحسن؛ لأنّه وصف

<sup>(</sup>۱) إعلام الورى ١: ٥٢٩ و٢: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) كابن شهر آشوب (٥٨٨ ه) في المناقب ٣: ٣٥٥، والبياضيّ (٨٧٧ ه) في الصراط المستقيم ١: ٢٠٢ و ٢٠ ، والحسن بن سليمان الحلّيّ (ق ٨) في مجموعته ، والحافظ رجب البرسيّ (ق ٩) في مشارق أنوار اليقين: ٦٢ و ٢٥٣ و ٢٥٨، وشرف الدين الإسترآباديّ (ق ١٠) في تأويل الآيات لا ١٠٦ و ٢٠ : ٤٨٢ و ٨٧١ والفيض الكاشانيّ (١٠٩١ ه) في الصافيّ ١: ٣٥١، والمشهديّ (ق ١١) في كنز الدقائق ٢: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) الذريعة ٢٥: ٣٢/٧.

<sup>(</sup>٤) كذا، والصحيح (الحسن) كما سبق من الشيخ الطوسي في الفهرست.

<sup>(</sup>٥) الفهرست لابن النديم: ٢٧٨.

ابن النديم الكتاب بأنّه في ثمانية أجزاء، والحال أنّ محمّد بن جمهور من خاصّة أصحاب الإمام الثامن عليّ الرضا ﷺ؛ فيحتمل قويّاً أنّ الكتاب ألّف في ثمانية أبواب تيمّناً بعدد الأعمّة إلى الإمام الثامن الرضا ﷺ، وكلّ واحد من تلك الأبواب والأجزاء يختصّ بأحد الأعمّة وبأحاديثه ومناقبه ومثالب أعدائه.

ويؤيّد هذا القول ما أخبر ابن طاؤس عند النقل عن هذا الكتاب: « ... رويناه بعدّة أسانيد عن ابن جمهور القمّيّ، وكان عالماً فاضلاً، في كتاب الواحدة في أخبار مولانا الرضا صلوات الله عليه ...».

وفي هذا ورواية الأجلّاء من قدماء الحدِّثين محمّد بن جمهور \_كها مرّ\_دليلان جليّان على أنّ كلّ جزء من هذا الكتاب يختصّ بأخبار أحد الأغَّـة إلى الجرء الثامن، وهو من تأليف محمّد بن جمهور.

وأمّا نسبة الكتاب إلى الحسن بن محمّد بن جمهور \_كها عن النجاشيّ \_ فهي بالنسبة إلى مكمّله؛ إذ قديكون الولد قد أكمله بأبوابه الثمانية بعد وفاة والده وأدرج أخبار باقي الأئمّة في هذا الكتاب، أو أنّه أضاف في الكتاب أحاديث أخرى ... كها أنّ أمين الإسلام الطبرسيّ (٥٤٨ هـ) قد نقل عن الحسن بن محمّد بن جمهور عن كتاب الواحدة رواية ترتبط بدلائل الإمام الهادي الله ولابد أن تكون بقلم الحسن بن محمّد، لا بقلم والده محمّد بن جمهور؛ لأنّه من أصحاب الرضا الله كها مرّ عن ابن النديم والنجاشيّ والطوسيّ.

<sup>(</sup>١) فرج المهموم: ٩٦، وانظر: الأمان من أخطار الأسفار والأزمان: ٨١.

النتيجة: لعلّ الكتاب من الجزء الأوّل منه إلى الجزء الثامن يتعلّق بالأب، وإلى آخره الذي يتعلّق بأحاديث باقي الأغمّة بعد الرضا ﷺ يتعلّق بالولد، فبعض الأصحاب رووا هذا الكتاب عن الوالد وهو يحتوي الأجزاء الثمانية، وروى البعض الآخر عن الولد بما يحتويه من أجزاء كتاب الوالد الثمانية برواية الولد مضافاً إلى ما زاده ورواه؛ كما ذهب إليه البعض في نسبة كتاب الأمالي بين الأب والابن.

وكيف ماكان؛ فللشيخ إلى الوالد طريقان وللنجاشيّ إليه طريق.

وذكر النجاشيّ إلى الولد وكتبه طريق واحد<sup>(١)</sup>.

وأمّا أصحاب التأليف والمحدِّثين فلهم طرق كثيرة إلى الكتاب، أمّا المتأخّرون فلهم مَن أسند الكتاب وروى أحاديثه وتحمّله إجازة .. وغيرها، منهم: السيّد ابن طاوُس القائل في عدّة مواضع: «ما رويناه بإسناد إلى محمّد بن جمهور العمي فيما رواه في كتاب الواحدة ... »(٢)، وقال أيضاً: «رويناه بعدّة أسانيد عن ابن جمهور القمّيّ ... »(٣).

هذا آخر ماكتبته حول شخصيّة شيخنا الحلّيّ العلميّة وحول مكتبته القـيّمة .. والحمد لله ربّ العالمين ..

<sup>(</sup>١) الفهرست: ٤١/٢٢٣، رجال النجاشيّ: ١٤٤/٦٢.

<sup>(</sup>٢) جمال الأسبوع: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) فرج المهموم: ٩٦.

## منهج تحقيق هذا الكتاب

وقد اتبع المحقّق في تحقيق الكتاب الأُسلوب التلفيقي بين النسختين في انتخاب المتن الأقرب للصواب، وذلك عبر المراحل التالية:

ا \_عُيّنت النسختان اللّتان ذكرناهما ذيل تعريف الكتاب في مؤلّفات المؤلّف، وعليها مدار التحقيق، وقد رمزنا لنسخة جامعة طهران بـ: «الأصل» ولنسخة مكتبة المشكاة المهداة إلى مكتبة جامعة طهران بـ: «ط».

٢\_وأثبتت مابينها من اختلافات.

٣-انتخب النص الأقرب للصواب وأُثبت في المن، وذُكر ما يخالف النص المنتخب في الهامش.

٤ ـ وُضِعت الآيات القرآنيّة بين الأقواس المزهّرة ﴿ ﴿

٥ \_ كلّ ما وُضعَ بين المعقوفتين [ ] فهو إمّا إضافة من المصدر أو من المحقق لاستقامة السياق.

وقد هيّاً الله سبحانه وتعالى لخدمة هذا السفر الخالد النفيس وتحقيقه، الفاضل المحترم الخادم للحديث الشريف، الأستاذ مشتاق صالح المظفّر شكر الله سعيه

١٥٢ ...... تفضيل الأئمّة 🕮 على الأنبياء ﷺ

وجزاه عن محمّد وآله خير الجزاء\_.

وأخيراً فإنّا لا يسعنا في نهاية المطاف إلّا أن نتقدّم بالشكر الجزيل لجميع الإخوة الأفاضل الذين ساعدونا في المراجعة النهائيّة لهذا الكتاب ونخصّ منهم بالذكر:

الأُستاذ الفاضل إسهاعيل الضيغم الهمداني وزميلنا الأخ الأستاذ أحمد علي مجيد الحلي \_سلمها الله تعالى وهداهما الله إلى صراطه السوي وسقاهما في الآخرة سقيه الروى \_.

فله الحمد على ما أولانا وله الشكر على ما أله منا وأنعم علينا من خدمة الحديث، ونسأله دامت نعمه علينا فلاهرة وباطنة الهداية إلى العمل الأفضل والأكمل والأقوى، حتى يبلغ العمل رضاه في أداء حتى التراث الشيعي الغالي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبّله بقبول حسن ويجعله خالصاً لوجهه الكريم ... وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين ..

السيّد حسن الموسويّ البروجرديّ ١ ذي الحجة الحرام ١٤٢٧ هـ قم المقدّسة

المساحة المساحة المساحة المساجة المسا

الصفحة الأولى من نسخة «الأصل»

الصفحة الأخيرة من نسخة «الأصل»

واولی اَفِی نکار دویترائی — مکرمی تاریر مهک هجادی نولدانا متعلی کانسی ص

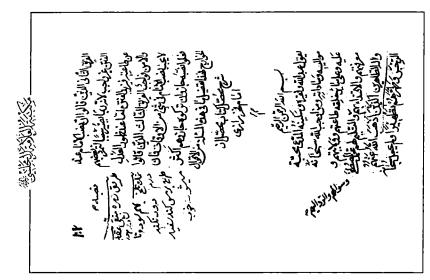

الصفحة الأخيرة من نسخة «ط»

كَالْكَانِينِ فَاجِلًا لَمَكَانِهِ مِن حَجْدُ مِن الْجَلِيدِ مِن الْجَانِةِ مِن الْجَانِةِ مِن الْجَانِةِ مِن الْجَانِةِ مَن الْجَانِةِ مِن اللّهِ مِن الْجَانِةِ مِن الْجَانِي الْجَانِةِ مِن الْجَانِي الْجَانِةِ مِن الْجَانِي مِن الْجَانِي الْجَانِي مِن الْجَانِي الْجَانِي الْجَانِي الْجَانِي الْحَانِي الْجَانِي الْجَانِي الْجَانِي الْجَانِي الْجَانِي الْجَانِي الْجَانِي الْجَانِي

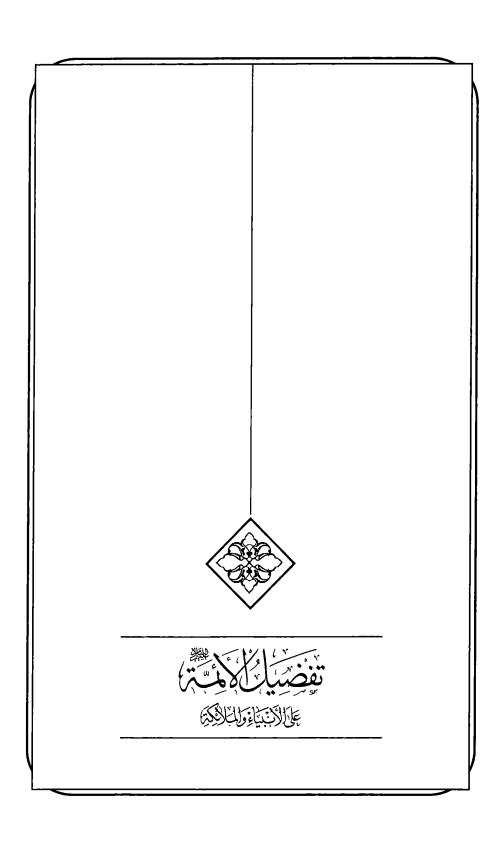

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### بسم الله الرحمن الرحيم

يقول عبد الله وفقيره ومسكينه ـ المدّعي محبّة مواليه وساداته ، ومن أوجب الله سبحانه عليه على سائر خلقه طاعتهم وولايتهم ومعرفتهم والاقتداء بهم وسؤالهم والردّ إليهم والتسليم لهم محمّد المصطفى وآله الطاهرين ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، ولم يجعل سبحانه في خلقه مثلهم أحداً ـ: حسن بن سلمان :

إني وقفت على كتاب «المقالات» للشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمة الله عليه قال فيه:

«القول في المفاضلة بين الأنبياء والأئمة بين : قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأغمّة من آل محمّد بهي على سائر من تقدّم من الرسل والأنبياء سوى نبيّنا محمّد عَلَيْهُ ، وأوجب فريق منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولى العزم منهم بهي .

وأبى القولين فريق منهم آخر قطعوا بفضل الأنبياء كلّهم على سائر الأمّية عليه ، وهذا باب ليس للعقول في إيجابه والمنع منه مجال،

ولا على أحد الأقوال فيه إجماع، وقد جاءت آثار عن النبي عَلَيْ في أمير المؤمنين الله وذريّته من الأثمّة الله والأخبار عن الأثمّة الصادقين من بعده، وفي القرآن مواضع تقوّي العزم على ما قاله الفريق الأوّل في هذا المعنى، وأنا ناظر فيه وبالله أعتصم من الضلال»(١). هذا آخر كلامه. وهو كما تراه لم يجزم فيه على أمر.

ونُقل أيضاً أنّ بعض العلماء المتقدّمين ومن المتأخّرين أيضاً ، منهم من تردّد ومنهم من فضّل أولي العزم خاصّة على الأئمّة الميلان .

وسُئل الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ﴿ (٢) في «المسائل الحائريّة»

\_\_\_\_\_

فهاجر إلى النجف واجتمع حوله طلّاب العلم، وهو أوّل من أسّس طريقة الاجتهاد المطلق في الفقه وأُصوله.

له من المؤلّفات الفخام في قيمتها العلميّة ما تزال خالدة مع الزمن ، وقد كانت مرجعاً للمجتهدين والباحثين منذ تسعة قرون ، ففي الأخبار : التهذيب والاستبصار ، وفي الفقه : المبسوط ، وفي الأصول : العُدّة ، وفي التفسير : التبيان ، وفي الدعاء : المصباح . وغيرها من المؤلّفات .

بقي في النجف مدّة اثنتي عشرة سنة، وتوفّي ليلة ٢٢ من محرّم الحرام سنة ٤٦٠ هـ، ودفن في داره فتحوّلت من بعد ذلك مسجداً، وهو اليوم من أشهر مساجد النجف الأشرف.

أنظر رجال النجاشي : ١٠٦٨/٤٠٣ ، النابس في القرن الخامس : ١٦١ ـ ١٦٢ ، أعيان الشيعة ٩: ١٥٩.

<sup>(</sup>١) أوائل المقالات: ٤٦/٧٠. ضمن مصنّفات المفيد ج٤.

<sup>(</sup>٢) محمّد بن الحسن الطوسي: أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة عين، شيخ الطائفة، ولد بخراسان في شهر رمضان سنة ٣٨٥ هـ، وبعد أن بلغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة قدم العراق وذلك في سنة ٨٠٤ هـ، وتتلمذ على المفيد وابن الغضائري وابن الحاشر البزّاز وغيرهم، وعاصر السيّد المرتضى ولم يدرك السيّد الرضي، نصبه الحاكم العبّاسي القائم بأمر الله على كرسي علم الكلام ببغداد، فاجتمع حوله العلماء، وقصده الطلّاب فبلغ تلامذته ثلاثمائة من العلماء، وكان على ذلك من الزعامة حتّى سقطت بغداد بيد السلاجقة. وفي صفر من سنة ٤٤٩ هـ كبست دار أبي جعفر بالكرخ وأُخذ ما وجد من دفاتره وأُحرق الجميع.

عن التفاضل بين أعَّتنا ﷺ وبين أُولي العزم من الرسل على ما قاله الفريق الأوّل(١) في هذا المعنى(٢).

قال: هذه المسألة فيها خلاف بين أصحابنا، منهم من (٣) يفضّل الأئمّة على جميع الأنبياء المينية، ومنهم من يفضّل أُولي العزم، ومنهم من يفضّلهم عليهم، والأخبار مختلفة والعقل لا يدلّ على شيء منه، وينبغي أن نتوقّف في ذلك، ونجوّز (٤) جميع ذلك (٥).

فنظرنا في هذا الأمر المهمّ الذي يلزم كلّ مسلم معرفة الحقّ منه ولا يسعه جهله، إذ لو وسع لجاز، أن لا يُعْرَفَ فضل \_ أهل الدرجات (٢) \_ محمّد المصطفى على سائر الأنبياء، ولا فضل الأئمّة الميلاع على سائر أعُتهم، وفيه إبطال فضلهم، والحسط من قدرهم، والجهل بمقدارهم.

[١] قال أمير المؤمنين على الله في خطبة له (٧): «أيّها الناس، أثبتوا لذوي الفضل فضلهم (٨)، وأثبتوا لذوي (١٠) الشرف شرفهم، ولأهل الدرجات (١٠) المُوجِب لهم

<sup>(</sup>١) وهو الفريق القائل بأفضليَتهم على الجميع دون نبيّنا عَيَّا اللهُ

<sup>(</sup>٢) في الأصل و «ط»: (وأنا ناظر فيه وبالله أعتصم من الضلال ... من الرسل). والظاهر أنها زائدة مكرّرة ، إذ مرّت قبل قليل .

<sup>(</sup>٣) قوله (من) أثبتناه من «ط» والمصدر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و «ط»: (يُتوقّف في ذلك ويجوّز)، وما أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٥) المسائل الحائريّات: ٣٢٨. ضمن الرسائل العشر للطوسي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أهل الدرجات) لم يرد في «ط».

<sup>(</sup>V) في الأصل: (قال أميرالمؤمنين في خطبته) وما في المتن أثبتناه من «ط».

<sup>(</sup>٨) إلى هنا أورده الكليني في الكافي ١: ١٤٢/ ذيل حديث ٧، والصدوق في التوحيد: ٣٤/ ذيل حديث ١ وعنه في البحار ٤: ٢٦٧/ ذيل حديث ١٤. وفي الجميع: (اعرفوا) بدل: (أثبتوا) ولم نعثر على تتمّة الكلام.

<sup>(</sup>٩) في «ط»: (ولذوي) بدلاً من: (وأثبتوا لذوي).

<sup>(</sup>١٠) قوله: (شرفهم، ولأهل الدرجات) أثبتناه من «ط».

في القرآن الجنّات (١) المعروشات تشريفاً لهم، فوجدنا الله سبحانه يقول في كتابه العزيز: ﴿ يَا أَيُهَا آلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا آللَّهَ وَأَطِيعُوا آلرَّسُولَ وَأُولِي آلأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى آللَّهِ وَآلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَآلْيَومِ آلآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ (٢).

[۲] روي عن مولانا أمير المؤمنين على : «أنّ الرادّ إلى الله الرادّ إلى كتابه ، والرادّ إلى الله الرادّ إلى كتابه ، والرادّ إلى الله الرادّ إلى سنّته (۳) » (٤) وقال سبحانه : ﴿ فَاللّ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (٥) . وقال سبحانه : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ كَنَاهُمُ لَعَلِمهُ اللّهُ الْذِينَ يَسْتَنبطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (٦) .

[٣] روي في الحديث عنهم للكل أنّهم «هم المستنبطون» (٧)(٨) وقال سبحانه: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذُّكْرِ إِن كُنتُم لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٩) وأهل الذكر آل محمّد بقوله سبحانه:

<sup>&</sup>lt;del>-----</del>

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الجنان) وما في المتن من «ط».

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٤: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) في «ط»: (سُنَنه).

<sup>(</sup>٤) أورده السيّد الرضي في نهج البلاغة ٣: ٥٣/١٠٣ وعنه في بحار الأنوار ٢: ٤٨/٢٤٤ وتفسير نور الثقلين ١: ٣٥٥/٥٠٦، والمصنّف في المحتضر: ٢١. بهذا اللفظ: (الردّ إلى الله: الأخذ بمحكم كتابه، والردّ إلى الرسول: الأخذ بسنّته الجامعة غير المتفرّقة).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ٤: ٦٥.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ٤: ٨٣.

<sup>(</sup>٧) ورد في ألفاظ مختلفة في دعائم الإسلام ١: ٢٤، وتفسير العيّاشي ١: ٢٠٦/٢٦٠ وعنه في وسائل الشيعة ٢٠ (٥٦/١٧١ والعيّاشي ٢: ٤٦/٣٣١ وعنه في الوسائل ٢٧: ٤٩/٦١.

<sup>(</sup>٨) من قوله: (وقال سبحانه: ﴿ فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾) إلى هنا لم يرد في «ط».

<sup>(</sup>٩) سورة النحل ٢١: ٤٣، سورة الأنبياء ٢١: ٧.

## ﴿ ذِكْراً \* رَسُولاً ﴾ (١).

[2] روى محمّد بن العبّاس بن مروان (٢) في الآيات التي نزلت في آل محمّد ﷺ: حدّثنا عبد العزيز ، عن محمّد بن زكريّا ، عن عبد العزيز بن الخطّاب ، حدّثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ﷺ ، قال : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذَّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ قال : «نحن أهل الذكر» (٣) (٤).

فقد أمر الله سبحانه عباده أن يردّواكلّ ما اشتبه عليهم إلى الكتاب والسنّة ، وأن يسألوا أهل الذكر ؛ ليبيّنوا لهم ما اختلفوا فيه .

[٥] قال الصادق ﷺ: «من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، ومن أخـذ

(۱) سورة الطلاق ٦٥: ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٢) جاء في المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٥٦٦ ما يلي: ومن كتاب تأويل ما نزل من القرآن في النبيّ وآله صلوات الله عليه وعليهم، تأليف أبي عبد الله محمّد بن العبّاس بن مروان، وعلى هذا الكتاب خطّ السيّد رضي الدين عليّ بن موسى بن طاوس، ما صورته:

قال النجاشيّ في كتاب الفهرست ما هذا لفظه: محمّد بن العبّاس ثقة ثقة في أصحابنا، عين، سديد، له كتاب كتاب المقنع في الفقه وكتاب الدواجن، كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت عين وقال جماعة من أصحابنا: إنّه لم يُصنَّف في معناه مثله. [رجال النجاشي: ٣٧٩/ ٣٧٩].

<sup>(</sup>٣) أورده الكوفي في مناقب أمير المؤمنين الله 1: ٧١/١٣٠، وفيه: حدّثنا خضر بن أبان، قال: حدّثنا يحيى بن يمان، عن إسرائيل ...، وفي شرح الأخبار ٢: ٦٨٨/٣٤٤: إسرائيل، عن جابر ...، كما أورده فرات في تفسيره: ٣١٥/٢٣٥: حدّثني الحسين بن سعيد معنعناً، عن أبي جعفر الله ...، وفي شواهد التنزيل ١: ٢٦٠/٤٣٤: أخبرنا أبو بكر الحرشي، قال: أخبرنا أبو منصور الأزهري، قال: حدّثنا أحمد بن نجدة بن العريان، قال: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدّثنا يحيى بن يمان، عن إسرائيل ...، وفي ص ٣٥٥ ـ ٢٦/٤٣٦ نفس مضمون الخبر بسند آخر عن جابر، كما وورد معنى الرواية في عدّة مصادر بنصوص كثيرة عن أمير المؤمنين والإمام الرضا الله ....

<sup>(</sup>٤) من قوله: (روى محمّد بن العبّاس بن مروان) إلى هنا لم يرد في «ط».

دينه من الكتاب والسنّة زالت الجبال ولم يزل»(١).

فرددنا هذا الحكم إلى الكتاب فوجدنا فيه: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي آلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَآلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو آلاَّبَابِ ﴾ (٢) وظاهره (٣) الإنكار على من (٤) يساوي بين العالم بالشيء وبين الذي لا يعلم به، وقد أجمعت (٥) الشيعة على أنّ العلم الذي أنزله الله على آدم وعلى سائر الأنبياء على ورّثه الله سبحانه محمداً وعلمه إيّاه، وزاده من العلم ما لا يقدر قدره، ولا يحتمله سواه من الأنبياء والرسل على على ما سيأتي بيانه.

[7] رويت بإسنادي عن محمّد بن الحسن الصفّار الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرق يرفعه إلى أبي عبد الله الله قله ، قال : «إنّ الله عزّ وجلّ جعل (٢) اسمه الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً ، فأعطى آدم الله منها خمسة وعشرين (٧) حرفاً ، وأعطى نوحاً [منها] خمسة عشر حرفاً ، وأعطى منها إبراهيم ثمانية أحرف ، وأعطى موسى منها أربعة أحرف ، وأعطى عيسى منها حرفين ، وكان يحيى بها

<sup>(</sup>١) تصحيح اعتقاد الإماميّة: ٧٧ (ضمن مصنّفات المفيد، ج ٥) والمحتضر: ٦٨ و ٨٣ و ٨٠ و واورده الفتال النيسابوريّ في روضة الواعظين: ٢٢، عن أمير المؤمنين الله ، وذكر في آخره: الخبر مرويٌّ عن الصادق، عن أمير المؤمنين الله ، وأورده أيضاً الكلينيّ عن العالم الله في الكافي ١:٧، مقدّمة الكتاب، وفيه تقديم و تأخير مع اختلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ٣٩: ٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( فظاهر ) وما في المتن من «ط ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ما) وما في المتن من «ط».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (اجتمعت) وما في المتن من «ط».

<sup>(</sup>٦) قوله: (جعل) أثبتناه من «ط».

<sup>(</sup>٧) في «ط»: (خمسة عشر).

الموتى ويبرىء الأكمه والأبرس، وأعطى محمداً عَيَالَةُ اثنين وسبعين حرفاً، واحتجب بحرف لئلا يعلم أحدما في نفسه وما في أنفس العباد»(١).

وأجمعوا أيضاً على (٢) أنّ محمّداً عَيَّا ورَّثَ علمه أجمع عليّاً أمير المؤمنين (٣)، وورث الحسن علمه، ثمّ الحسين، ثمّ التسعة من ذرّيّة الحسين صلوات الله عليهم واحداً بعد واحد، إلى أن انتهى إلى مولانا الحجّة بن الحسن القائم بأمر الله.

ونقول: لو حضر يومَنا<sup>(ه)</sup> هذا أحدُ الأئمَّة ﷺ وأولو العزم ﷺ من كان منهم العالم ومن كان المتعلّم؟

إن قلت: أولو العزم يعلمون وصيّ محمد، أبطلت ما عليه الإجماع من انتقال علم محمد إلى أوصيائه، وإن قلت: المعلم الإمام لأولي العزم، فقد أقررت بأنّ الأعمّة صلوات الله عليهم أفضل من أولي العزم عليه ولكلّ فضلٌ، ولكلّ فضلٌ، ولكن لا يُقاس بحمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم أحد من الخلق، قال الله سبحانه: ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ الّذِينَ اَمُّوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات: ۲۰۸ ـ ۲۰۹، ج٤ ب٣/١٣، وأورده المجلسيّ في بحار الأنوار عن بصائر الدرجات، وذيل الخبر فيها: (واحتجب حرفاً لئلًا يُعلم ما في نفسه و يَعلم ما في نفس العباد).

<sup>(</sup>٢) قوله: (على) أثبتناه من «ط».

<sup>(</sup>٣) في الأصل زيادة: (وورث علمه أجمع عليّ أميرالمؤمنين).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ٣٩: ٩.

<sup>(</sup>٥) في «ط»: (بوقتنا).

<sup>(</sup>٦) سورة المجادلة ٥٨: ١١.

وقد جاءت الآثار الصحيحة عن النبيّ ﷺ وعن الأئمّة الطاهرين بما قلناه ممّا لا يكاد يحويه كتاب ولا يحصره ديوان ولا دفتر .(١)

[V] روي مرفوعاً إلى الحسين بن علوان ، (٢) عن أبي عبد الله على ، قال : «إنّ الله فضّل أُولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء ، وورثنا علمهم ، وفضّلنا عليهم (٣) وغلم رسول الله عَلَيْ ما لا يعلمونه ، وعَلِمنا علم رسول الله عَلَيْ فرويناه (٥) لشيعتنا ، فن قبله منهم فهو أفضلهم ، وأينا نكون فشيعتنا معنا» (٢) .

ثمّ قال ﷺ: «يحسّون (٧) الرواضع ويدعون النهر العظيم». فقيل: ما معنى ذلك؟ فقال: «إنّ الله أوحى إلى رسول الله ﷺ علم النبيّين [بأسره، وعلّمه الله ما لم يعلّمهم، فأسرّ ذلك كلّه إلى أمير المؤمنين ﷺ، قيل: فيكون عليٌّ ﷺ أعلم أم] بعض الأنبياء (٨)؟ فقال: إنّ الله يفتح مسامع من يشاء».

أقول: [إنّ] رسول الله عَلَيْ حوى علم جميع النبيّين وعلّمه [الله] ما لم يعلّمهم، وإنّه جعل ذلك كلّه عند عليّ، فنقول: عليّ أعلم أم بعض الأنبياء؟ وتلا عليّ: ﴿ قَالَ

<sup>(</sup>١) قوله: (ولا دفتر) أثبتناه من «ط».

<sup>(</sup>٢) قوله: (مرفوعاً إلى الحسين بن علوان) لم يرد في «ط».

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي الحديث في «ط» ومن هنا يبدأ السقط في «ط».

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فورثناه) بدلاً من: (فرويناه)، وما في المتن من المصادر.

<sup>(</sup>٦) أورده ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١٣٩ / ١٦٠، وذكره المصنّف في مختصر بصائر الدرجات: ٣٥٤، المحتضر: ٣٢٨، الراوندي في الخرائج والجرائح ٢: ٧٩٦/ الباب ١٦ - الحديث ٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (يعنون) وما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٨) في النسخة : (مع من يشاء) بدلاً من : (بعض الأنبياء) . ومابين المعقوفتين من المصادر .

آلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ (١)، ثمّ فرّق أصابعه فوضعها على صدره وقال: «وعندنا والله علم الكتاب كلّه» (٢).

[A] وروى الصدوق محمد بن علي بن بابويه في كتاب «الغيبة»: بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب إله مقال: «قال رسول الله علي الله علي الله علي الله خلق الله خلق أفضل مني، ولا أكرم عليه مني (٣)، قال علي الله : فقلت: يا رسول الله ، فأنت أفضل أم جبرئيل؟

فقال عَلَيْ الله على ، إن الله تبارك وتعالى فضّل أنبياء ه المرسلين على ملائكته المقرّبين ، وفضّلني على جميع النبيّين والمرسلين ، والفضل بعدي لك يا على وللأعمّة من بعدك ، وإنّ الملائكة لخُدّامنا وخدّام محبّينا .

يا علي، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمِ مَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بولايتنا.

يا على، لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوّاء، ولا الجنة ولا النار، ولا الساء ولا الأرض، وكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٢٧: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) الخرائج والجرائح ٢: ٦/٧٩٦، كاملاً، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢: ٩٢/٢٠٥، و٢٦: ١١/١٩٩، إلى قوله: فشيعتنا معنا، وأورده ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ١٥٩/١٣٩، وذكره المصنفف في مجموعته الحديثيّة: ٣٥٥، كاملاً وعنه في بحار الأنوار ٤٠: ١١/٢١١، وفي المحتضر: ٨٤ و٣٢٨. وإلى هنا ينتهى ما سقط من «ط».

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولا أكرم عليه منّى) أثبتناه من «ط».

وتسبيحه وتهليله وتقديسه؛ لأنّ أوّل ما خلق الله عزّ وجلّ خلق أرواحنا فأنطقها بتوحيده وتمجيده، ثمّ خلق الملائكة.

فلم الماهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظموا أمرنا فسبّحنا؛ لتعلم الملائكة أنّا خلق مخلوقون، وأنّه سبحانه منزّه عن صفاتنا، فسبّحت الملائكة بتسبيحنا ونزّهته عن صفاتنا.

فلمّا شاهدوا عظم شأننا هلّلنا؛ لتعلم الملائكة أن لا إله إلّا الله وأنّا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه أو دونه ، فقالت الملائكة : لا إله إلّا الله.

فلمّ شاهدوا كبر محلّنا كبّرنا؛ لتعلم الملائكة أنّ الله أكبر من أن ينال عظيم المحلّ الله به فلمّ شاهدوا ما [جعل الله لنا من العزّة والقوّة ، قلنا : لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم ؛ لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوّة إلّا بالله ، فقالت الملائكة : لا حول ولا قوّة إلّا بالله ، فلمّا شاهدوا ما ](1) أنعم الله [به] علينا [وأوجبه لنا] من فرض طاعتنا(٢) ، قلنا : الحمد لله ؛ لتعلم الملائكة ما يحقّ لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه ، فقالت الملائكة : الحمد لله ، فبنا اهتدوا إلى معرفة الله (٣) و تسبيحه و تهجيده » .

دل (٤) قوله عليم محمد وآله صلوات الله عليهم الملائكة أنهم أشرف من الملائكة ؛ لأن الألف واللام في الملائكة للجنس، وقد ثبت أن المعلم أشرف من المتعلم ؛ لما روي عن الصادق على أنه قال: «من علم شخصاً مسألة فقد ملك

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين أثبتناه من إكمال الدين، وهو في العلل والعيون باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) في المصادر: (فرض الطاعة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل زيادة: (وتوحيده).

<sup>(</sup>٤) هذه الفقرة تعليقة المؤلِّف، ويأتي بعدها تمام الحديث.

رقّه»(١) وللمالك الشرف على المملوك، فثبت شرف كلّ واحد منهم على كلّ واحد من الملائكة، والجميع على الجميع.

«ثمّ إنّ الله تبارك و تعالى خلق آدم الله فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظياً لنا وإكراماً، وكان سجودهم لله عزّ وجلّ عبوديّة، ولآدم (٢) إكراماً وطاعة ؛ لكوننا في صلبه، وكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لآدم كلّهم أجمعون ؟! وإنّه لمّا عرج بي إلى السماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثمّ قال لي: تقدّم يا محمّد، فقلت : يا جبرئيل، أتقدّم عليك ؟! فقال : نعم ؛ لأنّ (٣) الله تبارك وتعالى فضّل أنبياءه على ملائكته وفضّلك خاصّة، فتقدّمت وصلّيت بهم ولا فخر.

فلمّ انتهيت إلى حجب النور، قال لي جبرئيل: تقدّم يا محمّد، وتخلّف عنيّ، فقلت: يا جبرئيل، في مثل هذا الموضع تفارقني ؟! فقال: يا محمّد، إنّ انتهاء (٤) حدّي ـ الذي وضعني الله عزّ وجلّ عليه ـ إلى هذا المكان، فإن تجاوزته احترقت أجنحتي (٥) بتعدّي حدود ربيّ جلّ جلاله، فزج بي في النور زجّة (٢) حتى انتهيت إلى ما شاء الله من علوّ ملكوته، (٧) فنوديت: يا محمّد، فقلت: لبّيك ربيّ وسعديك تباركت وتعاليت، فنوديت: يا محمّد، أنت عبدى وأنا ربّك، فإيّاى فاعبد، وعَلَى تباركت وتعاليت، فنوديت: يا محمّد، أنت عبدى وأنا ربّك، فإيّاى فاعبد، وعَلَى تباركت وتعاليت، فنوديت: يا محمّد، أنت عبدى وأنا ربّك، فإيّاى فاعبد، وعَلَى تباركت وتعاليت، فنوديت عبدى وأنا ربّك والمرتبي وسعديك الله عبد وعَلَى الله عبد وعَلَى الله عبد وعَلَى الله عبد وعَلَى والمرتبية وسعديك وأنا ربّك والمرتبي وسعديك وأنا ربّك والمرتبي والمرتبي والمرتبية وعلي وأنا ربّك والمرتبي والمرتبي والمرتبي والمرتبي والمرتبية وعلي وأنا ربّك والمرتبية والمرتبية

<sup>(</sup>١) أورده ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي ٤: ٤٣/٧١ وعنه في بحار الأنوار ٢: ١٤/٤٤ ومستدرك الوسائل ٩: ٥/٥٢ الشهيد الثاني في منية المريد: ٢٣٦، باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) في «ط»: (ولأجل آدم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فإن) وما في المتن من «ط» والمصادر.

<sup>(</sup>٤) في «ط»: (انتهى) بدل من: (إنّ انتهاء).

<sup>(</sup>٥) قوله: (أجنحتي) لم يرد في «ط».

<sup>(</sup>٦) قوله: (زجّة) أثبتناه من «ط» والمصادر .

<sup>(</sup>٧) في الأصل والعلل: (ملكه) وما في المتن من «ط» وكمال الدين، وفي العيون: (مكانه).

فتوكّل، فإنّك نوري في عبادي، ورسولي إلى خلقي، وحجّتي على بريّتي.

لك ولمن اتَّبعك خلقت جنَّتي، ولمن خالفك خلقت ناري، ولأوصيائك أوجبت كرامتي، ولشيعتهم أوجبت ثوابي.

\_قوله سبحانه: «ولشيعتهم أوجبت ثوابي» (١) يدلّ على أنّ الأنبياء والرسل أجمع شيعة آل محمّد صلوات الله عليهم لحصول الثواب فيهم دون غيرهم وسيأتي ما يدلّ على قول الصادق ﷺ: «[ليس](٢) هناك إلّا الله ورسوله ونحن وشيعتنا، والباقي إلى النار» (٣) وغير ذلك \_.(٤)

فقلت: يا ربي، ومن الأوصياء؟ فنوديت: يا محمد، أوصياؤك المكتوبون على ساق عرشي، فنظرت \_ وأنا بين يدي ربي جلّ جلاله \_ إلى ساق العرش فرأيت اثني عشر نوراً، في كلّ نور سطر أخضر عليه اسم وصيّ من أوصيائي، أوهم عليّ ابن أبي طالب على وآخرهم مهديّ أُمّتي، فقلت: يا ربّ، هؤلاء أوصيائي بعدي؟ فنوديت: يا محمد، هؤلاء أوليائي وأحبّائي وأصفيائي وحججي (٥) بعدك على بريّتي، وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلق بعدك.

... وعزّتي وجلالي لأُظهرن بهم ديني، ولأعلين (٦) بهم كلمتي، و(٧) لأُطهرنّ

<sup>(</sup>١) (قوله سبحانه: ولشيعتهم أوجبت ثوابي) أثبتناه من «ط» وهذه التعليقة للمؤلّف اعتراضية، يأتي بعدها تمام الحديث.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) أورده الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ١٠/٤٩٧، وسيأتي في الصفحات القادمة.

<sup>(</sup>٤) من قوله: (وسيأتي ما يدلّ) إلى هنا لم يرد في «ط».

<sup>(</sup>٥) في «ط»: (وحجّتي) بدلاً من: (وأصفيائي وحججي).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ولأغلبنَ) وما في المتن من المصادر.

<sup>(</sup>٧) قوله: (لأظهرنّ بهم ديني، ولأعلينَ بهم كلمتي و) لم يرد في «ط».

الأرض بآخرهم من أعدائي، ولأُملّكنّه مشارق الأرض ومغاربها، ولأُسخّرن له الرياح، ولأُذلّلنّ له السحاب الصعاب، ولأُرقينّه في الأسباب، ولأنصرنّه بجندي، ولأُمدّنّه بملائكتي حتى يعلن دعوتي ويجمع الخلائق على توحيدي، ثمّ لأُديمن ملكه، ولأُداولنّ الأيّام(١) بين أوليائي إلى يوم القيامة»(٢).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في «ط»: (الإمامة).

<sup>(</sup>٢) أورده الصدوق في كمال الدين: ٤/٢٥٤، وعلل الشرائع: ١/٥، وعيون أخبار الرضا على ١: ٥٢/٢٦٢ وعنهم في بحار الأنوار ٢٦: ١/٣٣٥، وعن العلل والعيون في ١٨: ٥٦/٣٤٥، وعن الصدوق في تأويل الآيات ٢: ٩/٨٧٦، ولاحظ المحتضر: ١٠٤.



L

# وممًا يدلّ على تفضيل الله سبحانه محمّداً وآله صلوات الله عليهم على سائر خلقه

«إنّ الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألني عام، فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأمّة صلوات الله عليهم أجمعين، فعرضها على السماوات والأرض والجبال فغشيها نورهم، فقال الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض والجبال: هؤلاء أحبّائي وأوليائي، وحججي على خلق وأمّة بريّتي، ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منهم، لهم ولمن تولّاهم خلقت جنّتي،

<sup>(</sup>١) السند المذكور لم يرد في «ط».

ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري.

فن ادّعى منزلتهم منّي ومحلّهم من عظمتي عذّبته عذاباً لا أعذّبه (١) أحداً من العالمين، وجعلته من المشركين في أسفل درك من ناري، ومن أقرّ بولايتهم ولم يدّع منزلتهم [منّي ومكانهم] (٢) من عظمتي جعلته معهم في روضات جنّاتي، وكان لهم فيها ما يشاؤون عندي، وأبحتهم (٣) كرامتي، وأحللتهم جواري، وشفّعتهم في المذنبين من عبادي وإمائي.

فولايتهم أمانة عند خلقي، فأيّكم يحملها بأثقالها ويدّعيها لنفسه دون خيرتي؟ فأبت الساوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن من ادّعاء منزلتها، وتمنيّ محلّها من عظمة ربّها.

فلمّا(٤) أسكن الله عزّ وجلّ آدم وزوجته الجنّة، قال لهما: ﴿ كُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ فِيئًا مَنْهَا رَغَداً حَيْثُ فَيْتُمَا وَلاَ تَقْرَبًا هَذِهِ آلشَّجَرَةَ ﴾ يعني شجرة الحنطة \_ ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (٥) فنظرا إلى منزلة محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة بعدهم صلوات الله عليهم فوجداها أشرف منازل أهل الجنّة، فقالا: يا ربّنا، لمن هذه المنزلة ؟

فقال الله جلّ جلاله: ارفعا رأسيكما إلى ساق عرشي، فرفعا رأسيها فوجدا أسهاء محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة صلوات الله عليهم مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الجبّار جلّ جلاله، فقالا: يا ربّنا، ما أكرم أهل هذه

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لا أعذّب به) وما في المتن من «ط» والمصدر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٣) في «ط»: (وأبحت لهم).

<sup>(</sup>٤) من هنا يبدأ ما سقط من «ط» إلى صفحة: ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢: ٣٥.

وممّا يدلّ على تفضيل الله سبحانه محمّداً وآله ﷺ على سائر خلقه .....

المنزلة عليك وما أحبّهم إليك وما أشرفهم لديك؟

فقال الله جلّ جلاله: لولاهم ما خلقتكما، هؤلاء خزنة علمي وأُمنائي على سرّي، إيّاكما أن تنظرا إليهم (١) بعين الحسد وتتمنّيا منزلتهم عندي، ومحلّهم من كرامتي، فتدخلا بذلك في نهيى وعصياني فتكونا من الظالمين.

قالا: ربّنا، ومن الظالمون؟ قال: المدّعون لمنزلتهم بغير حقّ.

قالا: ربّنا، فأرنا منزلة ظالميهم في نارك، حتى نراها كما رأينا منزلتهم في جنّتك.

فأمر الله عز وجل النار فأبرزت جميع ما فيها من ألوان النكال والعذاب، وقال الله عز وجل النار فأبرزت جميع ما فيها من ألوان النكال والعذاب، وقال الله عز وجل : مكان الظالمين لهم المدّعين لمنزلتهم في أسفل درك منها، ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ (٢) و ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا ٱلْعَذَابَ ﴾ (٣).

يا آدم ويا حوّاء، لا تنظرا إلى أنواري وحججي بعين الحسد فأه بطكما عن جواري، وأُحلّ بكما هواني ﴿ فَوَسْوَسَ لَهُمَا آلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ آلشَّ جَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ آلخَالِدِينَ \* وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ آلنَّاصِحِينَ \* فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ﴾ (٤) وحملها على تمنى منزلتهم.

فنظرا إليهم بعين الحسد، فخُذِلا حتى أكلا من شجرة الحنطة، فعاد مكان

<sup>(</sup>١) في الأصل: (إليهما) ، وما في المتن من المصدر .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة ٣٢: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ٧: ٢٠ ـ ٢٢.

ما أكلاه شعيراً، فأصل الحنطة كلّها ممّا لم يأكلاه، وأصل (١) الشعير كلّه ممّا عاد مكان ما أكلا، فلمّا أكلا من الشجرة طار الحليّ والحلل عن جسديها، وبقيا عريانين ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا عَريانين ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا عَدُوّ مُبِينٌ \* قَالاً رَبَّنا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا الشَّجْرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُو مُبِينٌ \* قَالاً رَبَّنا ظَلَمْنا أَنفُسَنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ (٢) قال: اهبطا من جواري، فلا يجاورني في جنّي من يعصيني، فهبطا مُوكَلين إلى أنفسها في طلب المعاش.

فلمّ أراد الله عزّ وجلّ أن يتوب عليهما جاءهما جبرئيل، فقال لهما: إنّ كما إنّ الله ظلمة أنفسكما بتمنّي منزلة من فضّل عليكما، فجزاؤكما ما قد عوقبتا به من الهبوط من جوار الله عزّ وجلّ إلى أرضه، فَسَلا ربّكما بحقّ الأسماء التي رأيتموها على [ساق] العرش حتى يتوب عليكما.

فقالا: اللّهم إنّا نسألك بحق الأكرمين عليك محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأعُمّة اللّه الله عن عليها، إنّه هو الحسين والأعُمّة الله عن عليها، إنّه هو التوّاب الرحيم.

فلم يزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ، ويخبرون بها أوصياءهم والمخلصين من أُمهم ، فيأبون حملها ويشفقون من ادّعائها ، وحملها الإنسان الذي [قد] عُرِفَ لأجل ما رأى (٣) ، فأصل كلّ ظلم منه إلى يوم القيامة ، و ذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّماوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وكلّ)، بدلاً من: (وأصل) وما في المتن أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٧: ٢٢ - ٢٣.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لأجل ما رأي) لم يرد في المصادر .

وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا آلإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظِلُوماً جَهُولاً ﴾ (١) «(٢).

قوله على معنيين: حقيقة وله على معنيين: حقيقة ومجازاً، أمّا الحقيقة فهو أن يريد الحاسد زوال نعمة المحسود وانتقالها عنه، وهذا قد عصم الله أنبياءه وحججه منه؛ لأنّه محرّم من جملة ما عُصموا منه.

والمعنى الآخر وهو الجاز: وهو الغبطة، وهو أن يكثر عند الغابط ما أعطوا المغبوط ويعظم في نفسه، فيتمنّى مثل ما أُعطي، وهو جائز على الأنبياء والأولياء، وقد جاء عنهم الميلا في الدعاء: «اللّهمّ أُعطِ محمّداً عَلَيْ مقاماً يغبطه به الأوّلون والآخرون» (٣) وهو عامّ.

[10] وقد روى الصدوق محمد بن علي بن (٤) بابويه بإسناده في كتاب «الخصال»: عن الصادق على أنّه قال: «ثلاثة لم يَعْرَ (٥) منها نبيّ فمن دونه: الحسد والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق» (٦). وقد فُسّر حسد الأنبياء على بالغبطة.

<sup>(</sup>۱) سورة الأحزاب ۲۳: ۷۲.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار: ١/١٠٨ وعنه في المحتضر للمؤلّف: ٤٨٣ والجواهر السنيّة في الأحاديث القدسيّة: ١٩٨ وبحار الأنوار ١١: ١٩/١٧٢، و٢٦: ٢/٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) في المقنعة: ٣٢٩: (اللّهم ابعث محمّداً مقاماً محموداً يغبطه ...)، وقريب منه في مصباح المتهجّد: ٤٠٦ و ٤٤٦ و ٧١، وفي المهذّب ١: ٢٧٥: (اللّهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه ...)، وكذا في مدارك الأحكام ٨: ٤٧٠، والحدائق الناضرة ١٧: ٤٢٤، والكافي ٤: ٥٥١، وكامل الزيارات: ٤٩، ودلائل الإمامة: ٥٤٩: (... وابعثه مقاماً محموداً يغبطه به ...)، وعلى هذا الأساس فقد تكرّر الدعاء كثيراً في مصادر أُخرى.

<sup>(</sup>٤) قوله (على بن) أثبتناه ليستقيم الاسم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لا يعرى) وما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ١٧/٨٩ وعنه في بـحار الأنـوار ١١: ٢/٧٥ و٣: ٢١/٢٥٤ ، وأورده الكـليني بـاختلاف

والطيرة: أنّهم إذا رأوا الأشياء التي يتطيّر بها في طريقهم لا يحققون الطير برجوعهم عن وجوههم؛ لأنّه قد جاء في الحديث: أنّ المؤمن لا يتطيّر (١)، بمعنى لا يرجع لأجل ما رأى، ولكن يتوسّل إلى الله سبحانه في سلامته وعافيته ممّا رأى، ولو رجع لأجل ما رأى كان تطيّراً.

والتفكّر في الوسوسة: إنّ التفكّر في حديث النفس قد يكون واجباً وحراماً ومُباحاً؛ فللأنبياء (٢) عليم منه [ما] (٣) دون المحرّم (٤).

فإن قيل: على ما ذكرت من الغبطة وإنّها مباحة ، كيف عاب الله سبحانه آدم وحوّاء عليها وعاقبها بهبوطها من جنّته ، هل هي إلّا محرّمة وإلّا لم يعاقبها ؟

فالجواب: إنّ النهي كان لهما عن الحسد بمعنييه معاً محرّمه ومباحه ؛ لأنّه سبحانه نهاهما عن تمني منزلتهما مطلقاً مستأثرين ومشاركين ؛ لأنّ تمني منزلة محمد وآله صلوات الله عليهم لا يحلّ لأحد من خلق الله ، لما تضمّنه هذا الحديث وغيره أيضاً ، فهما توهما أنّه سبحانه نهاهما عن الحسد لا الغبطة ، ولم يعلما بأنّ الحسد بمعنييه قد

يسير في الكافي ٨: ٧٦/١٠٨ وعنه في الوسائل ١٥: ٨/٣٦٦ والفصول المهمّة ٣: ١/١٦٩ ، وعن
 الخصال والكافي في بحار الأنوار ٥٨: ١٢/٣٢٣ و ١٣.

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هكذا نص بل عثرنا على نصوص إليك بعضها:

<sup>(</sup>إنّ النبيّ ﷺ كان لا يتطيّر ولا يتفأل). بحار الأنوار ١٩: ٤٠.

<sup>(</sup>يا بنيّة ، ما منّا أهل البيت من يتطيّر). مستدرك الوسائل ٨: ٢/١٢٠.

<sup>(</sup>إنَّ النبيِّ ﷺ كان لا يتطيّر من شيء). سنن أبي داود ٤: ٣٩٢٠/١٩.

<sup>(</sup>كان رسول الله تَتَلِينَ لا يتطيّر من شيء). صحيح ابن حبّان ١٣: ٥٨٢٧/١٤٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فالأنبياء) وما أثبتناه هو الأنسب.

<sup>(</sup>٣) أثبتناه ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسيراً آخر لهذا الحديث في الخصال: ٨٩.

تناوله النهي، فقصّرا في التبيُّن والاستيضاح، حتى بلغا إلى ما سبق لهما في علمه سبحانه وقد كان أمره قدراً مقدوراً (١).

واعلم أن محمداً وآله صلوات الله عليهم انتفى عنهم الحسد بمعنيه معاً، حقيقته ومجازه؛ لأنه ليس في الخلق كافّة من أُعطي فضلاً حُجِبَ عن محمّد وأهل بيته وقصر بهم عنه، وكيف يغبط الأعلى من هو دونه ؟! ولأنّهم الميّلا حصل لهم أعلى درجات الرضا، وليس بعدها درجة تُتَمنّى؛ فلرضاهم عنه سبحانه رضي الله عنهم وأرضاهم بأن جعل الوسيلة درجتهم في الجنّة، وليس فوقها درجة تُتَمنّى ويُغبَطُ ساكنها .(١)

وهذا الحديث صريح فيا ادّعيناه من تفضيل محمّد وآله صلوات الله عليهم على سائر الأنبياء والخلق أجمعين بغير استثناء ،(٣) وقد أفاد علله في هذا الحديث فوائد: منها: إنّ الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألني عام.

ومنها: «فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والممّة صلوات الله عليهم» وهو نصّ في الباب.

ومنها: قوله سبحانه: «هؤلاء أحبّائي» فقد خصّهم الله سبحانه بمنزلة رفيعة جليلة في المحبّة عنده لهم، لم يشركهم فيها غيرهم من خلقه بقوله سبحانه: «هؤلاء أحبّائي»، وكذلك قوله سبحانه: «وأوليائي»، حصر الولاية فيهم دون من سواهم كما قال في كتابه: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلاَةَ

<sup>(</sup>١) اقتباس من قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَثْدُوراً ﴾ سورة الأحزاب ٣٣: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهى ما سقط من «ط».

<sup>(</sup>٣) من هنا يبدأ ما سقط من «ط» إلى الصفحة التي تليها.

## وَيُؤْتُونَ آلزُّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (١).

فعطف ولاية رسوله على ولايته، فلرسوله الولاية على سائر الخلق كها له سبحانه؛ لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وعطف أمير المؤمنين وذريته الطاهرين على رسوله، فلهم من الولاية ما له كها قلناه أوّلاً، وإغّا انحصرت الولاية في أمير المؤمنين دون أهل زمانه؛ لأنّه هو الذي أدّى الزكاة وهو راكع، وبشره الرسول عَمَا الله بأنّ الآية نزلت بسببه وفيه.

[11] وإغّا عمّت ذرّيّته الأغّة المعصومين المحين المحين الصادق الله : «إنّ كلّ إمام لابد أن يتصدّق في حالة ركوعه» (٢) ، إذ الولاية لهم إجماعاً من شيعتهم ، فلو لم يتصفوا بصفة أمير المؤمنين من إيتانه الزكاة وهو راكع ، لخرجوا بقوله سبحانه : «إغّا» وهي تفيد الحصر ، فتكون الولاية لله ولرسوله ولمن آتى الزكاة في ركوعه وهو أمير المؤمنين وأهل بيته خاصة . (٣)

وكذلك قوله تعالى: «وحججي على خلقي» هم صلوات الله عليهم حججه على سائر خلقه ممّن برأ(٤) \_الناطق والصامت \_من غير استثناء على ما تـشهد بـه أحاديثهم الصحيحة.

وكذلك قوله: «وأئمّة بريّتي» لأنّ لأمير المؤمنين وذرّيّته ﷺ فـرض الطـاعة،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) في الكافي ١: ٢٨٨ ـ ٢٨٩/ باب ما نصّ الله ورسوله على الأئمة واحداً فواحداً ـ الحديث ٣ بسنده عن الصادق عليه ، قال فيه: (فكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدّقون وهم راكعون).

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهى ما سقط من «ط».

<sup>(</sup>٤) في «ط»: (يُرى).

وممّا يدلّ على تفضيل الله سبحانه محمّداً وآله ﷺ على سائر خلقه .....

ووجوب الإمامة ، على كلِّ مَنْ محمَّدٌ نبيّه و [من ](١) أُرسل إليه .

[١٢] روي عن الصادق على في تفسير قوله سبحانه ﴿ هُـذَا نَـذِيرٌ مِنَ آلنَّـذُرِ آلَكُ لُرِ اللهُ أَرسل روح محمّدٍ عَلَيْهُ إلى روح (٣) الأنبياء عليهم أرسل روح محمّدٍ عَلَيْهُ إلى روح (٣) الأنبياء عليهم الميثاق والعهد لله سبحانه بالربوبيّة ولعليّ وذرّيّته بالإمامة» (٤).

فحمد عَلَيْ رسول الله إلى الأنبياء والرسل المين وغيرهم من الخلق، فهم أُمّته صلوات الله عليه وآله، وأمير المؤمنين وصيّه وخليفته في أُمّته، فله الإمامة وفرض الطاعة على كلّ من أُرسل محمّد عَلَيْ إليه. هكذا جاء في الخبر(٥) عنهم الميني .

وقوله تعالى: «ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منهم» ننى سبحانه أن يكون لهم مشابه أو مماثل في منزلتهم عنده في محبّته، وهذا أيضاً نصّ في الباب. (٦)

[١٣] ويؤيّد هذا قول النبيّ ﷺ في حديث الطائر المشوي: «اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معى من هذا الطائر (٧)»(٨) وقصد أمير المؤمنين ﷺ في دعائه ، فبعثه الله

<sup>(</sup>١) أثبتناها ليستقيم السياق، وسيأتي نظيره في آخر الصفحة.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ٥٦:٥٦.

<sup>(</sup>٣) في «ط»: (أرواح).

<sup>(</sup>٤) أورده المصنّف في رسالة أحاديث الذرّ التي أدرجها ضمن مجموعته الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٤٩١، وانظر علل الشرائع: ١٦٢/ضمن حديث ١.

<sup>(</sup>٥) في «ط»: (الأثر).

<sup>(</sup>٦) قوله: (هذا أيضاً نصّ في الباب) لم يرد في «ط».

<sup>(</sup>٧) في «ط»: (الطير) وقد ورد في بعض المصادر: (الطائر) وفي بعضها: (الطير).

<sup>(</sup>٨) ورد حديث الطائر بطرق متعدّدة وبألفاظ مختلفة: انظر مصادره كما يلي:

سبحانه إليه سريعاً، وكان الله حكما قال عَيَّا الله على الله الله الله سبحانه (١).

لا يقال: كيف يكون علي أحبّ خلق الله إليه ومحمّد من أحبّ خلق الله إليه، (٢) ومحمّد من خلق الله وسيّدهم ؟

لأنّا نقول: قد صحّ أنّها خلقا نوراً واحداً، ولم يفترقا منذ خُلقا نوراً واحداً، (٣) ولم يفترقا منذ خلقا إلى أن خرجا إلى الدنيا.

وعليّ نفس محمّد بقوله سبحانه: ﴿ وَأَنفُسَنا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ (٤).

[18] وقد جاء في الأثر «إنّ محمّداً وآل محمّد في الفضل سواء» (٥) ومهما ثبت لحمّد عَيْلِينَ ثبت لأخيه وذرّيته إلّا النبوّة والأزواج، وهو شريكه في الفضل.

فإذا ثبت أنَّ عليّاً أحبِّ الخلق إلى الله فحمّد عَلَيْ أحبِّ الخلق إلى الله؛ لأنَّ نفسه

\_\_\_\_

و ١٦٠١ إرشاد المفيد ١: ٣٦٠ تفضيل أمير المؤمنين ﷺ: ٢٧، الإفصاح: ٣٣٠ أمالي الطوسي: ٢٦٠ إرشاد المصطفى لشيعة المرتضى: ١٨٢٦٦ نهج الإيمان: ٣٣٠ - ٣٤٠ الطرائف ١: ٩٠ / ٨٧٠٨، شرح الأخبار ١: ١٧/١٧٧ ، العمدة: ٢٥٠/٢٤٢ ، مناقب أمير المؤمنين ﷺ للكوفي ٢: ٩٤/٥٦٠ ، المسترشد: ٩٥٠/ ضمن حديث ٢٥٨ ، فضائل الصحابة لابن حنبل ٢: ٩٥٠/٥٦٠ المناقب لابن المغازلي: ١٥١/ ١٩٠٠ ، حلية الأولياء ٦: ٣٣٩ ، كفاية الطالب: ١٤٤ ، تاريخ بغداد ٩: ٩٣٨/٣٤ ، المعجم الكبير للطبراني ١: ٧٣٠/٢٥٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ١٤٥ - ٢٥٨ ، المناقب للخوارزمي: ١١٥/١٠١ و ١٢٥/١٥٣ ، مستدرك الحاكم ٤: ٢٠٠٦/١٠٥ ، سنن النسائي ٥: المعجم الكبير يعلى ٧: ١٢٥/١٥٥ ، والمؤلّف في المحتضر: ٢٢٢ .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الإمام العسكري 幾: ٦٢٨.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ومحمّد من أحبّ خلق الله إليه) لم يرد في «ط».

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولم يفترقا منذ خُلقا نوراً واحداً) لم يرد في «ط».

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران ٣: ٦١.

<sup>(</sup>٥) انظر بحار الأنوار ٢٥: ٣٥٢/ باب أنّه جرى لهم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله ﷺ وأنّهم في الفضل سواء. وكفايه الأثر: ٢٦٦.

نفسه ، فهها ثبت لحمّد فهو لعليّ (١) ؛ لأنّ فضل آل محمّد واحد ، وعلمهم واحد .

واعلم أنّ المحبّة حالة شريفة أخبر الله بوجودها منه لعبده ومن عبده له، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ آللَّهُ فَقَال تعالى: ﴿ إِنَّ آللَّهُ بَقُومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ إِنْ ٱللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ آللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحِبْنِكُمُ آللَّهُ ﴾ (٤).

[10] وروي عن النبي عَيَالَة أنه أخبر عن الله سبحانه أنّه قال: «لا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أُحبّه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إن سألني أعطيته، وإن لم يسألني ابتدأته، وإن استعاذ بي أعذته» (٥).

[17] وقال ﷺ: «إذا أحبّ الله تعالى عبداً دعا جبرئيل، فقال: إنّي أُحبّ فلاناً فأحبّه، قال: فيحبّه جبرئيل، ثمّ ينادي في السهاء: إنّ الله تعالى يحبّ فلاناً فأحبّوه، فيحبّه أهل السهاء، ثمّ يوضع له القبول في الأرض، وقال في البغض كذلك»(٦).

<sup>&</sup>lt;del>-----</del>

<sup>(</sup>١) في «ط»: (لعليّ فهو لمحمّد).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٣: ٣١.

<sup>(</sup>٥) أورد باختلاف يسير البرقي في المحاسن: ٤٤٣/٢٩١، الأهوازي في كتاب المؤمن: ٦٢/٣٢، الكليني في الكافي ٢: ٧/٣٥٢، الطبرسي في مشكاة الأنوار ٢: ١٠/٣٢٨، ابن أبي الجمهور في عوالي اللئالي ٤: ١٥٢/١٠٣، البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ٢١٩، ابن حبّان في الصحيح ٢: ١٥٤/٥٨، الراغب الاصفهاني في المفردات: ٥٥١. ونقل الحرّ العاملي في الوسائل ٤: ٢٧/٢، عن الكافي، وبحار الأنوار ٧٠: ٢١/٢٢، و٨٨: ١٥/٣١، عن المحاسن، و٧٥: ٢٥/١٥٥، عن الكافي، ومستدرك الوسائل ٣: ٢٠/٣١، عن المؤمن.

<sup>(</sup>٦) أورده أحمد بن حنبل في المسند ٢: ٧٥٧٠/٥٢٤ و ٩٠٨٨/١٣٧ ، الطيالسي في مسنده: ٢

فقد صرّح الله تعالى ورسوله عَلَيْ بثبوت المحبّة من الله ووجودها ، غير أنّ اسم المحبّة وإن كان واحداً عند الإطلاق فهو مختلف بتفاوت متعلّقه ، فحبّة الله تعالى لعبده معناه أن يخصّه ويؤتيه ما لم يؤت من لم تكن له تلك المرتبة (١) عنده من القرب والثواب ، ورفع (٢) الحجاب ، وكشف الرين عن قلبه ، وتوفيقه وعصمته عمّا يشاء ؛ لأنّه (٣) سبحانه ليس بذي مزاج وطبع كخلقه ، يتغيّر عند البغض والحبّ (١) ، وإغّا حبّه لعبده إثابته له ، وبغضه له عقاب .

[۱۷] وروي: أنّ رجلاً سأل الصادق على فقال: يابن رسول الله، ألله رضا وسخط؟ فقال: «نعم، وليس ذلك ممّا يعقل من المخلوق، بل رضاه معناه ثوابه، وسخطه معناه عقابه» (٥).

وأمّا محبّة العبد لربّه فهو وجود معنى في القلب، بسببه يختار العبد رضا الله على رضاه، ويقدّم إرادة الله على إرادته، وأمرّه على أمرِه، كما تقدّم في الحديث: «كنت سمعه وبصره ويده ورجله».

<sup>•</sup> ٢٤٣٦/٣١٩ ، أبو يعلى في المسند ١٢: ٩٦٨٥/٣٩ ، الاصبهاني في ذكر أخبار اصفهان ٢: ٥٧ ، ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٣٠٣٠٦٠/٩٤ ، المتّقي الهندي في كنز العمّال ١١: ٣٠٧٦٠/٩٤ ، والكلّ عن أبى هريرة ، باختلاف في بعض الألفاظ . وهذا القول لم يرد في «ط».

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة: (والمرتبة).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ودفع) وما في المتن من «ط».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يسألانه) وما في المتن من «ط».

<sup>(</sup>٤) في «ط»: (والمحبّة).

<sup>(</sup>٥) أورده بألفاظ مختلفة الصدوق في الأمالي: ٦/٣٥٣، والتوحيد: ٢٤٧/ قبطعة من حديث ١، ومعاني الأخبار: ٣٥٠، الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٣٥، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٤: ٣/٦٣، عن الأمالي والتوحيد، و١٠: ١٩٨/ قطعة من حديث ٣، عن التوحيد.

وعلامة بلوغ مرتبة الحبّ من العبد لربّه: طاعته وترك معصيته، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ (١)، وجعل جزاءه على محبّته له محبّته (٢) فقال: ﴿ يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ فقد روي: «كما تدين تدان» (٣). واعلم أنّ الحبّة من العبد لربّه ومن الربّ سبحانه لعبده درجات ومراتب ومقامات على قدر مقتضى الحكمة والعدل .(٤)

[14] قال رجل للصادق ﷺ : يابن رسول الله ، ما علامة رضاه عني ؟ قال : «رضاك عنه ».

وقال له آخر: أُحبّ أن أدري كيف أنا عندك؟ قال: «كها أنا عندك» (٥). فأعلى مرتبة المؤمن في الإيمان (٦) أن يحبّ في الله ويبغض في الله.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٣: ٣١.

<sup>(</sup>٢) قوله: (محبّته) أتبتناه من «ط».

<sup>(</sup>٣) ورد ضمن حديث في المحاسن: ٩٤/١٠٧ و ٩٤/١٠٠ ، الكافي ٢: ١٨/١٣٤ و ٨/١٣٤ و٥: ٥٠ و٥: ١/٥٥٣ و ١٨/١٣٤ و٥: ١/٥٥٣ مالي الصدوق: ١/٥٥٣ ، و١٠/٥٠ ، الإسلام ٢: ١٥٧١/٤٤٩ ، الفقيه ٤: ٥/١٥ ، الخصال: ٣٠/٣٣٦ ، أمالي الصدوق: ٢/٣٩٦ ، و٢/٣٥٠ ، التوحيد: ٢١٦/ ضمن شرح أسماء الله الحسنى ، و٢/٣٧٧ ، معاني الأخبار: ٢/٤٧ ، أمالي المفيد: ١/١٨٠ ، الاختصاص: ٥٤ ، أمالي الطوسي: ٢٢/١٦٤ و ٥٤/٢٢٩ و ٢/٥٤٤ و ٢٥٥٢ ، تحف العقول: ٨، و٢٥٦ ، روضة الواعظين: ٤٦٣ و ٤٧٠ ، وورد في عيون الحكم والمواعظ: ٢٠٠٧/٣٩٦

<sup>(</sup>٤) من قوله: (واعلم أنّ المحبّة) إلى هنا لم يرد في «ط».

<sup>(</sup>٥) أورده الصدوق في عيون أخبار الرضا الله ٢: ٤٩/ذيل حديث ١٩٢ وعنه في الوسائل ١٥: ٢٧٤ ذيل حديث ٨، والأمالي: ٢٠/٥٤ ذيل حديث ٨ وعنهما في بحار الأنوار ٧٠: ٢٠/٥٤، و ٧١: ١١/١٣٤ ذيل النيسابوري في روضة الواعظين: ٣٨٢، الطبرسي في مشكاة الأنوار ٢: ٣٤١، والحديث عن الحسن بن جهم، عن الإمام الرضا الله .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الآيات) وما في المتن من «ط».

[19] وأعلى من اتسف بصفة الحبّة من الطرفين مولانا أمير المؤمنين الله لقول النبيّ عَيَّالَةُ: «لأُعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله، [لا يرجع حتى ](١) يفتح الله على يديه»(٢).

[٢٠] وقال (٣) في حديث الطائر: «اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك» (٤) وكان أمير المؤمنين الله .

وقوله سبحانه في أصل الحديث: «لهم ولمن تولّاهم خلقت جنّتي» يدخل كلّ متولّ لهم من رسول ونبيّ ومؤمن وملك ومحبّ، ممّن أقرّ لهم بالولاية.

قوله: «ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناري» قد جاء في الحديث: «إنّ الله سبحانه لم يهلك أُمّة إلّا بإنكارها فضل محمّد وأهل بيته من أوّل الدهر إلى آخره» (٥) ولذلك جاء من السبعين الذين اختارهم موسى الله ليشهدوا له عند قومه أنّ الله يناجيه ويكلّمه، قالوا: ما نقبل منك الذي تقول في فضل محمّد وأهل بيته ونشهد لك حتى نرى الله جهرة، يقول: ما قال لكم موسى في فضل محمّد بيته ونشهد لك حتى نرى الله جهرة، يقول: ما قال لكم موسى في فضل محمّد

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (...رجلاً يفتح الله على يديه، يحبّه الله ورسوله، ويحبّ الله ورسوله) وما في المتن أثبتناه من «ط» وهو الموافق للمصادر.

وقد أورده الصدوق في الأمالي: ٢٠٤/حديث ١٠ والخصال: ٣١١/حديث ٨٧، وعلل الشرائع: ٢٦١/حديث ٨١، ابن الفتّال في روضة الواعظين: ١٢٧، والكوفي في مناقب أمير المؤمنين الله ٢: ١٨٥/ مراك ١٤٥، ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٢٤: ٨٥ و١١٥، النسائي في السنن الكبرى ٥: ١٤٥، محبّ الدين الطبري في ذخائر العقبى: ٧٢، ابن بطريق في العمدة: ٢١٧/١٤٤ و ٢٢٨/١٤٩ الباعوني في جواهر المطالب ١: ١٤٥/باب ٢٥، والمؤلّف في المحتضر: ٢٦١ والمختصر: ٥٩١.

<sup>(</sup>٣) من هنا يبدأ ما سقط من «ط» إلى صفحة ٤٩.

<sup>(</sup>٤) تقدّم في الصفحة ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) لم نعثر له على مصدر.

وأهل بيته حقّ، فأخذتهم الصاعقة لإنكارهم فضل محمّدٍ وأهل بيته صلوات الله علهم أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين.

شكراً على ما أعطى من فضله، ووهب من معرفة أصفيائه وخلصائه، وخزنة علمه وموضع سرّه، وتراجمة وحيه، نسأله المزيد من إحسانه وإنعامه، وأن لا يغير ما بنا من نعمة وإن غيرنا فقد أمرنا بالدعاء وتكفّل بالإجابة، وهو لا يُخلِف الميعاد. [٢١] مرفوعاً إلى جابر بن يزيد، قال: قال أبو جعفر إلى: «خطب أمير المؤمنين الح بالمدينة بعد وفاة رسول الله عَنَي أبايًام قليلة، قال بعد حمد الله والصلوات على رسوله: أيّها الناس، إنّ الله عزّ وجلّ وعد نبيّه محمّداً عَلَي الوسيلة، ووعد بالحق ولن يخلف الله وعده.

ألا وإن الوسيلة أعلى درج الجنة وذروة ذوائب الزلفة ، ونهاية غاية الأُمنيّة ، لها ألف مرقاة ، ما بين مرقاة إلى مرقاة حُضر الفرس الجواد مائة ألف عام وفي نسخة : مائة عام وهو ما بين مرقاة درّة ، إلى مرقاة جوهرة ، إلى مرقاة زبرجدة ، إلى مرقاة لؤلؤة ، إلى مرقاة ياقوتة ، إلى مرقاة [زمرّدة ، إلى مرقاة ](١) مرجانة ، إلى مرقاة كافور ، إلى مرقاة عنبر ، إلى مرقاة يلنجوج ، إلى مرقاة ذهب ، إلى مرقاة فضّة ، إلى مرقاة غيام ، إلى مرقاة هواء ، إلى مرقاة نبور ، قد أنافت على كلّ فضّة ، إلى مرقاة غيام ، إلى مرقاة هاعد عليها متزر بريطتين : ريطة من رحمة الله وريطة من نور الله ، عليه تاج النبوّة وإكليل الرسالة ، قد أشرق بنوره الموقف ، وأنا يومئذ على الدرجة الرفيعة وهي دون درجته وعليّ ريطتان : ريطة من أرجوان النور ،

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين أتبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الجبال). وما في المتن أثبتناه من المصدر.

وريطة من كافور ، والرسل والأنبياء دوننا على المراقي ، وأعلام الأزمنة وحجج الدهور عن أيماننا وقد تجلّلهم حلل النور والكرامة ، ولا يرانا ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل إلّا بهت بأنوارنا وعجب من ضيائنا وجلالنا .

وعن يمين الوسيلة ، عن يمين رسول الله على على الله على النظر ، يأتي منها النداء : يا أهل الموقف ، طوبى لمن أحبّ الوصيّ وآمن بالنبيّ الأُمّيّ العربيّ ، ومن كفر به فالنار موعده .

و عن يسار الوسيلة ، عن يسار النبي عَلَيْ ظلّة ، يأتي منها النداء : يا أهل الموقف ، طوبي لمن أحبّ الوصيّ وآمن بالنبيّ .

والذي له ملك السهاوات لا يجاز أحد ولا ينال الرَّوح والجنّة إلّا لمن لتي خالقه بالإخلاص لهما والاقتداء بنجومهما، فأيقنوا يا أهل ولاية الله ببياض وجوهكم، وشرف مقعدكم، وكرم مآبكم، وبفوزكم اليوم على سرر متقابلين.

ويا أهل الانحراف والصدود عن الله عز ذكره ورسوله وصراطه وأعلام الأزمنة ، أيقنوا بسواد وجوهكم وغضب ربّكم جزاءً بما كنتم تعملون ، وما من رسول سلف ولا نبيّ مضى إلّا وقد كان مخبراً أُمّته بالمرسل الوارد من بعده ، ومبشّراً برسول الله على أه وموصّياً قومه باتباعه ومحلّه منه ؛ ليعرفوه بصفته فيتبعوه على شريعته ، ولئلّا يضلّوا فيه من بعده ؛ فيكون من هلك أو ضلّ بعد وقوع الإعذار والإنذار على بيّنة وتعيين حجّة ، فكانت الأُمم في رجاء من الرسل وورود من الأنبياء»(١).

هذا حديث الوسيلة فيه بيان وتصريح بتفضيل محمّد وعلى وآلهما الطاهرين

<sup>(</sup>١) أورده الكليني في الكافي ٨: ٢٤ ـ ٢٦/ ضمن حديث ٤، ولا حظ المحتضر: ٤٨٦.

صلوات الله عليهم أجمعين على سائر جميع الأنبياء والرسل وسائر الخلق بغير شكّ. (١) [٢٢] مرفوعاً إلى أبي حمزة الثمالي، قال: قلت لعليّ بن الحسين على السألك عن شيء أننى به عنى ما قد خامر نفسى، قال: «ذلك لك».

قلت: (٢) أسألك عن الأوّل والثاني؟ فقال: «عليها لعائن الله كلّها، مضيا والله كافرين مشركين (٣) بالله العظيم».

قلت: فالأغّة منكم يُحيون الموتى ويُبرئون الأكمه والأبرص، ويمشون على الماء؟ فقال: «ما أعطى الله نبيّاً شيئاً إلّا وقد أعطى محمّداً عَيَا وأعطاه ما لم يُعطهم ولم يكن عندهم، وكلّ ما كان عند رسول الله عَيَا (٤) فقد أعطاه أمير المؤمنين ثمّ الحسن ثمّ الحسين علي ثمّ إماماً بعد إمام إلى يوم القيامة، مع الزيادة التي تحدث في كلّ سنة، وفي كلّ شهر، وفي كلّ يوم» (٥).

فأيّ بيان (٢) وأيّ دليل أدلّ وأوضح من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي رواها مشايخنا رضوان الله عليهم في كتبهم، التي رووها ونقلوها عن خزنة علم الله ومستودع سرّ الله، وحفظة كتاب الله، وباب مدينة العلم، كا قال الرسول عَلَيْ : «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها» (٧)،

<sup>(</sup>۱) إلى هنا ينتهى ما سقط من «ط».

<sup>(</sup>٢) من قوله: (أسألك عن شيء) إلى هنا لم يرد في «ط».

<sup>(</sup>٣) قوله: (مشركين) أثبتناه من «ط» والمصادر.

<sup>(</sup>٤) من قوله: (وأعطاه ما لم) إلى هنا أثبتناه من الخرائج.

<sup>(</sup>٥) أورده الراوندي في الخرائج والجرائح ٢: ١/٥٨٣ وعنه في بحار الأنوار ١٨: ٧/٧، شرف الديس الأسترابادي في تأويل الآيات ٢: ٤/٦١٣ وعنه في بحار الأنوار ٣٠: ١١٦/٢٥٥ .

<sup>(</sup>٦) في «ط»: (إثبات).

<sup>(</sup>٧) أورده الصدوق في عيون أخبار الرضا ﷺ ١: ٢٣٣/ ضمن حديث ١. مجلس الإمام الرضا ﷺ 🕻

وهذا أمر للوجوب.

ثمّ إنّ الله سبحانه يقول في كتابه العزيز: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنْفَسَنَا وَأَنْفَسَكُمْ ﴾ (١) ، قالوا صلوات الله عليهم: «أراد الله سبحانه بالأنفس هنا أمير المؤمنين ﷺ (٢) فن يكون أقرب من نفس (٣) المصطفى إليه من سائر خلق الله ، لا أحداً يدلّ على ذلك . (٤)

[٢٣] فقد روي عنهم (٥) صلوات الله عليهم من خلق محمّد وعليّ قبل خلق الخلق من نور واحد (٦) لم يفترقا إلى حين خروجها صلوات الله عليها إلى دار الدنيا.

[72] وكلّ ما ثبت من الفضل لأمير المؤمنين الله ثبت للأعُمّة الأحد عشر من ولده الله مثله ، لما تقدّم من قول النبي عَلَيْنُهُ: «والفضل بعدي لك يا على وللأعُمّة من ولدك» (٧).

\_\_\_\_

قي توضيح الفرق بين العترة والأُمّة ، الأستر آبادي في تأويل الآيات ١: ٢٢٠/ ذيل حديث ١٤ ، ابن شعبة في تحف العقول: ٤٣٠ ، ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٤: ٣٧٩ ، المتّقي الهندي في كنز العمّال ١٣: ٣٦٤٦٣/١٤٧ ، والمؤلّف في المحتضر: ٢٧٥ و ٨١ وسيأتي في كتابنا هذا .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٣: ٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر الاختصاص: ٥٦، أمالي الطوسي: ١/٥٦٤، شواهد التنزيل ١: ١٦٨/١٢٠ و ١٧٠/٢٢٢ و ١٧١.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أقرب من نفس) في الأصل بياض، أثبتناه من «ط».

<sup>(</sup>٤) قوله: (خلق الله ، لا أحداً يدلّ على ذلك ) في الأصل بياض ، أثبتناه من «ط».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ما قدر) وما بعدها بياض، وأثبتنا: (فقد روي عنهم) من «ط».

<sup>(</sup>٦) في الأصل زيادة: (نوراً واحداً).

<sup>(</sup>۷) أورده ضمن حديث الصدوق في علل الشرائع: ١/٥، وعيون أخبار الرضا ﷺ ١: ٢٢/٢٦٢، وكمال الدين: ٤/٢٥٤، ونقله الاسترآبادي في تأويل الآيات ١: ٣٥/١٨٨، و٢: ٩/٨٧٦، عن العيون، الحرّ العاملي في الفصول المهمّة ١: ١٠/٤٠٩، عن العيون، المجلسي في بحار الأنوار ١١: ٣٠١٦، عن العيل و ١٠٤٥، عن العلل والعيون والكمال، و ٢٦: ١/٣٣٥، عن العلل والعيون والكمال، و ٢٥: ١٢٣٥، وأورده المصنّف في المحتضر: ١٠٤ و ٢٢٥ و ٢٣٦.

[70] ولما روي عن الصادق الله : «كلّ ما كان للنبيّ يَكَيُّهُ فلنا مثله إلّا النبوّة والأزواج»(١)، وقد تقرّر أنّ الاستثناء دليل العموم، فثبت تفضيلهم الله على سائر الخلق من الأنبياء والرسل الله وغيرهم، كما ثبت للنبيّ محمّد عَلَيْهُ.

[٢٦] محمد (٢) بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن محمد ابن عيسى بن عبيد، عن محمد بن شعيب، عن عمران بن إسحاق الزعفراني، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله على قال: سمعته يقول: «إنّ الله خلقنا من نور عظمته، ثمّ صوّر خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش، فأسكن ذلك النور فيه، فكنّا نحن خلقاً وبشراً نوراً مبيناً لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيباً، وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة محزونة أسفل من تلك الطينة، ولم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقهم نصيباً إلّا الأنبياء والمرسلين، فلذلك صرنا نحن وهم الناس، وصار سائر الناس همجاً للنار وإلى النار (٢)»(٤)، فقد أفاد عليه غن أصل الخلق نصيب في مثل الذي خلق منه محمداً وآله صلوات الله عليهم في أصل الخلق.

وأعلم الله أنّ أرواح شيعتهم وأرواح الأنبياء والرسل الله خلقوا ممّا خُلق منه أجسادهم صلوات الله عليهم، وأبدان الشيعة والأنبياء والرسل من دون ذلك.

فثبت من هذا الحديث وظهر ومن غيره أيضاً ممّا يأتي، أنّ الأنبياء والرسل

<sup>(</sup>١) أورده المصنّف في المحتضر : ١٠٥، ونقله المجلسي في البحار ٢٦: ٨٣/٣١٧، عن تفضيل الأئمّة المِيّلا .

<sup>(</sup>٢) من هنا يبدأ ما سقط من «ط» إلى صفحة: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وإلى النار) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤) الكافي ١: ٢/٣٨٩ باختلاف يسير جدًاً، وعنه في بحار الأنوار ٦١: ٢٢/٤٥، وأورده الصفار في بصائر الدرجات: ٣٢٧، والمصنف في المحتضر: ١٦٤، وسيأتي الحديث في الصفحة: ٣٢٧.

من شيعة آل محمّد المتمِّلان .

[۲۷] وروي عن مولانا الصادق الله في تفسير قوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴾ (١) قال: «أي من شيعة على ١٠٠».

[٢٨] وعن الصادق الله قال: «ليس إلّا الله ورسوله ونحن وشيعتنا، والباقي إلى النار»(٣).

دلّ هذا الحصر: أنّ الأنبياء والرسل ممّن عَبَدَ الله سبحانه، فعلى أيديهم، إذ هم خزّان علمه خاصّة لم يشركهم في ذلك أحد، لا ملك ولا نبيّ ولا رسول من ابتداء الخلق إلى انتهائه، ولولاهم ما عُرف الله سبحانه.

[٢٩] لما روي عن الصادق على أنّه قال: «لولا نحن ما عُرف الله، ولولا الله ما عرفنا» (٤٠)، يدلّ على [ذلك] تعليمهم الملائكة التقديس والتمجيد والتكبير، وكلّ ما قلنا فقد رويناه عن آل محمّد صلوات الله علهم وسلامه.

[٣٠] وقال الصادق الله : «كلّ علم لا يخرج من هذا البيت فهو باطل» ، وأشار بيده الى بيته (٥) .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة الصافّات ٣٧: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ٢: ٧/٤٩٥ ـ ٩ وعنه في تفسير البرهان ٤: ٢٦٠٠ و ٣.

<sup>(</sup>٣) أورده المؤلّف في المحتضر: ٤٨٩، والأسترابادي في تأويل الآيات ٢: ١٠/٤٩٧ وعنه في تفسير البرهان ٤: ٤/٦٠٠.

<sup>(</sup>٤) أورده الصدوق في التوحيد: ٢٩٠/ضمن حديث ١٠ وعنه في بحار الأنوار ٣: ٢٧٣/أقول.

<sup>(</sup>٥) أورده باختلاف يسير الصفّار في بصائر الدرجات: ٢١/٥٣١ وعنه في وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤/٧٤ وبحار الأنوار ٢: ٣٢/٩٤، المفيد في الاختصاص: ٣١/وعنه في مستدرك الوسائل ١٧: ٥٢/٢٨٢، وأورده المصنّف في مختصر البصائر: ٢٣٦، والمحتضر: ٤٨٩، والكلّ عن أبي جعفر عليه.

## وممّا يدلّ على تفضيل محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم على سائر الخلق من نبىّ ورسول وغيره

[٣١] ما رواه السيّد الجليل حسن بن كبش في كتابه: عن أبي الحسن الأوّل الله قال له رجل: جعلت فداك، أخبرني عن النبيّ عَلَيْهُ ورث النبيّين كلّهم؟ قال: «نعم»، [قلت:] من لدن آدم حتّى انتهى إلى نفسه؟ قال: «ما بعث الله نبيّاً إلّا ومحمّد عَلَيْهُ أعلم منه». قال: قلت له: إنّ عيسى بن مريم كان يُحيي الموتى بإذن الله، قال: «صدقت» وسليان بن داود كان يفهم منطق الطير، وكان رسول الله عَلَيْهُ يقدر على هذه المنازل؟

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٢٧: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٢٧: ٢١.

وإنّما غضب؛ لأنّه كان يدلّه على الماء، فهذا \_وهو طائر \_قد أُعطي ما لم يُعط سليان، وقد كانت الريح والنمل والجنّ والإنس والشياطين والمردة له طائعين، ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء، وكان الطير يعرفه.

وإنّ الله يقول في كتابه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرَاناً سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ (١)، وقد ورثنا (٢) نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسيّر به الجبال أو تقطع به البلدان أو يُحيى به الموتى، ونحن نعرف الماء تحت الهواء.

وإنّ في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلّا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله ممّا كتبه الماضون، جعله الله لنا في أُمّ الكتاب، إنّ الله يقول: ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالأَرْضِ إِلّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٣) ثمّ قال: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ اللَّذِينَ اَصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا ﴾ (٤) فنحن الذي اصطفانا الله وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كلّ شيء» (٥).

[٣٢] وممّا يدلّ على صحّة ما ادّعيناه وأثبتناه لآل محمّد صلوات الله عليهم ما صحّ النقل به [عن] النبيّ عَلَيْ أُنّه قال: «هذان ولداي، الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة»(٦).

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ١٣: ٣١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (روينا) وما في المتن أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل ٢٧: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر ٣٥: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) أورده الصفّار في بصائر الدرجات: ١/٦٧، و ٣/١٣٤ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٧٦١/٧ و ٩٢: ١٧/٨٤ ، ١٧/٨٤ ، الكليني في الكافي ١: ٧/٢٢٦ وعنه في تأويل الآيات ٢: ٤/٤٩٠ وبحار الأنوار ١٤: ٤/١٢ و أورده المصنّف في المحتضر: ٤٩١.

<sup>(</sup>٦) ورد الحديث بإضافة: وأبوهما خير منهما. وبدون: هذان ولداي في: مائة منقبة لابن شاذان:

[٣٣] وقد روي «أنّ أهل الجنّة كلّهم شباب جرد مرد إلّا إبراهيم الخليل» (١)، والاستثناء دليل العموم، فهما سيّدا شباب كلّ مَن في الجنّة مِن نبيّ ورسول ومؤمن، خرج عن هذا العموم محمّد جدّهما عَيْنَ للإجماع؛ لا شكّ فيه، وأمير المؤمنين الله لقول النبيّ عَيْنَا للله : «وأبوهما خير منهما» فيبقى ما عداهما داخل تحت العموم.

[٣٤] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن أبي الفضل عبدالله بن إدريس، عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني الله فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: «يا محمد، إنّ الله لم يزل متفرداً بوحدانيّته، ثمّ خلق محمداً وعليّاً وفاطمة صلوات الله عليهم، فمكثوا ألف دهر، ثمّ خلق جميع الأشياء وأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، وفوض أمورهم إليهم، فهم يحلّون ما يشاؤون ويحرّمون ما يشاؤون ولم يشاؤوا إلّا ما يشاء الله القديم».

\_\_\_\_

٢/٤٤ عاملاً في عوالي اللئالي ١: ٢/٤٤ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ٣: 8٤٥، وورد نصاً كاملاً في عوالي اللئالي ١: ٥٢/٢٧٥ مناقب أمير المؤمنين ﷺ لسليمان الكوفي ٢: ١١١/٢٥٠ مشرح الأخبار للقاضي نعمان ١: ٣٤/٧٧٥ و ٢٤/٤٣٠، و٢: ٢٤٨، و٣: ٩٩٤/٧٤، المعيار والموازنة للإسكافي: ٢٠٦ و ٣٣٣، المعجم الكبير للطبراني ٣: ٢٦١٧/٣٠، و ١٠٤ ٢٩٢/٠٥٢، سنن ابن ماجة ١: ١٩٨٨/١٥٠ مستدرك الحاكم النيسابوري ٤: ٢٥٢/١٥٧ و ٤٨٣٣، تاريخ مدينة دمشق ١٣: ٢٠٨/٨٩٥، وفيه: ابني هذين، و ٢١١ و ٢٣٣/١٥٤، المناقب للخوارزمي: ٢٨٣/٢٩٤.

<sup>(</sup>۱) ورد النصّ عن طريقنا عن أبي جعفر ﷺ، قال: (إنّ أهل الجنّة جرد مرد مكحّلون) في الاختصاص للمفيد: ٣٥٨، والمناقب لابن شهر آشوب ١: ١٩٣، وعنه في مستدرك الوسائل ٨: الاختصاص للمفيد ورد بألفاظ مختلفة، في سنن الدارمي ٢: ٣٣٥، وسنن الترمذي ٤: ٢٠٨٧/٦٧٩، مصنّف عبدالرزاق ١١: ٢٠٨٧٢/٤١٦، تاريخ مدينة دمشق ٧: ٣٨٩، شرح الأخبار للقاضي نعمان ٣: ٥٦/ ضمن حديث ٩٧٥، وفي الكلّ لم يرد إبراهيم الخليل ﷺ . إلاّ في شرح الأخبار وبلفظ آخر.

ثمّ قال: «يا محمّد، هذه الديانة التي من تقدّمها مرق<sup>(۱)</sup>، ومن تخلّف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمّد»<sup>(۲)</sup>.

وروى محمد بن على بن بابويه في «الخصال»: حدّ ثنا أبي، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن شمر، عن جابر ابن يزيد، قال: سألت أبا جعفر المعلم عن قوله عزّ وجلّ: ﴿ أَفَهَيِنا بِالْحَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ ابن يزيد، قال: سألت أبا جعفر المعلم عن قوله عزّ وجلّ: ﴿ أَفَهَيِنا بِالْحَلْقِ اللَّولِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ (٣) ، فقال: «يا جابر، تأويل ذلك أنّ الله عزّ وجلّ إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنّة الجنّة ، وأهل النار النار، جدّد الله عزّ وجلّ عالماً غير هذا العالم، وجدد خلقاً من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه ، وخلق هم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم ، وسماءً غير هذه السماء تظلّهم ؛ لعلّك ترى أنّ الله عزّ وجلّ إنّما خلق هذا العالم الواحد؟! أو ترى أنّ الله عزّ وجلّ إلى والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم، وألف ألف آدم أنت في آخر تلك العوالم، وأولئك الآدميين» (٤).

اعلم أنّه على ما ذكر أبو جعفر على في حديثه قد أجرى الله طاعتهم عليهم وأشهدهم خلقهم وفوّض أُمورهم إليهم، وهو حقّ على ما جاء في الحديث وغيره أيضاً، وهذا الحديث يشهد أنّ أُمور من سوى محمّد وعلى وفاطمة علي مفوّضة

<sup>(</sup>١) في الأصل: (غرق) وما في المتن أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) الكافي ١: ٥/٤٤١ وعنه فني بنجار الأنبوار ١٥: ٢٩/١٩ و ٢٥: ٤٥/٢٥ و ٥٤: ٤٣/٦٥. وأورده المصنّف في المحتضر: ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) سورة ق ٥٠: ١٥.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٥٤/٦٥٢ وعنه في بحار الأنوار ٨: ٢/٣٧٤، وأورده أيضاً في التوحيد: ٢/٢٧٧ وعنهما في بحار الأنوار ٥٧: ٣/٣٢١.

وممّا يدلّ على تفضيل محمّد وآله ﷺ على سائر الخلق .....

إليهم، وطاعتهم واجبة عليهم، من ملك ونبيّ ورسول وغيره.

والأئمّة الأحد عشر ﷺ لهم أيضاً هذا الفضل لما تـقدّم مـن الدلالة ولمـا يأتي إن شاء الله تعالى.

[٣٦] محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الحسين، عن أبي سعيد العصفري، عن عمرو بن ثابت، عن أبي حمزة، قال: سمعت عليّ بن الحسين الله يقول: «إنّ الله خلق محمّداً وعليّاً وأحد عشر من ولده من نور عظمته، فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق، يسبّحون الله ويقدّسونه، وهم الأعمّة الأحد عشر من ولد رسول الله عَيَالُهُ»(١).

قد صح سبق محمد و آله صلوات الله عليهم الخلق في الخلق، وتقدّمهم على من سواهم في الوجود، وأنّه لم يتقدّمهم أحد في الخروج من العدم إلى الوجود، فهم السابقون، قال سبحانه: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (٢)، فهم صلوات الله عليهم السابقون إلى كلّ مكرمة، الفائزون بكلّ فضيلة، سبقوا الخليقة إلى توحيد الله و تقديسه و تمجيده، و علموا الملائكة كيف يذكرون الله، ولولاهم ما عرفوا ما يمجدون [به] ربّهم سبحانه على ما جاء منهم صلوات الله عليهم، والأعمة من ذرّيته أولياؤكم.

وكان أوّل من سبق بـ «بلى» محمد عَلَيْ ، واتّبعه أمير المؤمنين والأمَّة بهي واتّبعتهم شيعتهم كافّة ـ من نبيّ ووصيّ ومؤمن \_ في مقالتهم ، فمن هناك سبق

<sup>(</sup>١) الكافي ١: 7/٥٣٠، وورد الحديث في أصل أبي سعيد العصفري (ضمن الأُصول الستّة عشر): ١٥ وعنه في بحار الأنوار ٥٧: ١٤٦/٢٠٢. ولم يرد فيها: الأحد عشر، و في المحتضر: ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ٥٦: ١٠ ـ ١١.

السابق، ولحق اللاحق، وتأخّر المتأخّر.

[٣٧] وقد سُئل الرسول ﷺ: كيف سبقت الأنبياء وأنت آخرهم؟ قال: «لأنّه أوّل من قال بلي أنا»(١).

وسبق أيضاً محمد على الله النار في الذرّ، لمّا أمر الله سبحانه أصحاب اليمين [أن] بدخلوها وتبعه على والأغمّة ثمّ شيعتهم، فكانت عليهم برداً وسلاماً، هذه ثلاث مرّات. ويسبق السابق، ويلحق اللاحق، ويتأخّر المتأخّر [في] قربهم منه سبحانه على قدر سبقهم صلوات الله عليهم.

[٣٨] عن الحسن بن محبوب، عن صالح، عن أبي عبد الله على أقال: «إنّ بعض قريش قالوا لرسول الله على أن شيء سبقت الأنبياء وأنت بُعثت آخرهم ؟ فقال: «إنيّ كنت أوّل من بُرِئ (٢) وأوّل من أجاب، حيث أخذ الله ميثاق النبيّين على وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربّكم ؟ قالوا: بلى ، فكنت أنا أوّل نبيّ قال بلى ، فسبقتهم إلى الإقرار بالله عزّ وجلّ»(٣).

[٣٩] وممّا ذكره السيّد حسن بن كبش في كتابه: عن وهب بن منبّه، قال: إنّ موسى

<sup>(</sup>١) انظر: الكافي ١: ٦/٤٤١، باب مولد النبيّ عَلَيْهُ، و ٢: ١٢/ باب أنّ رسول الله أوّل من أجاب وأقرّ لله بالعبوديّة، الأحاديث ١ - ٣، وتفسير العيّاشيّ ٢: ١٠٧/٣٩، وبصائر الدرجات ٢/١٠٤ ب ١٤، و ٢/١٠٦.

<sup>(</sup>٢) في البصائر والعيّاشي والعلل: (أقرّ بربّي) بدلاً من: (بُرِئ). وفي الكافي: (آمن).

<sup>(</sup>٣) أورده الكليني في الكافي ١: ٦/٤٤١، و٢: ١/١٠ وعنه في ضمن مجموعته الحديثية المعروفة بمختصر البصائر: ٤٧٥ و ٤٩٦ والمحتضر: ٤٩٣ والفصول المهمة للحرّ العاملي ١: ٤/٤٢٢ وبمختصر البصائر: ٤٠١ و ٤٨٦ و والمحتضر: ٢/١٠٣ وعنه في رسالة أحاديث الذرّ للمؤلّف أيضاً: ٤٨٦ العيّاشي في تفسيره ٢: ١٠٧/٣٠٩ ، الصدوق في علل الشرائع: ١/١٢٤ وعنه في بحار الأنوار ١٥: ١/١٥٥.

على نبيّنا وعليه السلام نظر ليلة الخطاب إلى كلّ شجرة في الطور وكلّ حجر ونبات ينطق بذكر محمّد واثني عشر وصيّاً له من بعده .

فقال موسى: إلهي، لا أرى شيئاً خلقته إلّا وهو ناطق بذكر محــمّد وأوصــيائه الاثنى عشر، فما منزلة هؤلاء عندك ؟

قال: يابن عمران، إني خلقتهم قبل أن أخلق الأنوار، خلقتهم في خزانة قدسي، ترتع في رياض مشيئتي، وتتنسّم من روح جبروتي، وتشاهد ملكوتي، حتى إذا شئت بمشيئتي أنفذت قضائي وقدري (١١).

يابن عمران، إنّي سبقت بهم السبّاق حتّى أَزخرف بهم جناني. يـابن عـمران، تمسّك بذكرهم فإنّهم خزنة علمي، وعيبة حكمتي، ومعدن نوري.

قال حسين بن علوان: فذكرت ذلك لجعفر بن محمد الله فقال: «حق ذلك، هم اثنا عشر من آل محمد: علي ، والحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي ومن شاء الله». فقلت: جعلت فداك، إغا سألتك لتبين الحق لي. قال: «أنا، وابني هذا وأوما إلى ابنه موسى والخامس من ولده يغيب شخصه ولا يحل ذكره باسمه» (٢).

في هذا الحديث الشريف من العلم والفوائد واللطائف ما لا يعرف كنهها إلّا الله سبحانه أو خزنة علمه صلوات الله عليهم، كما قال مولانا عليّ بن محمّد الهادي على الزيارة الجامعة:

<sup>(</sup>١) من قوله: (يابن عمران) إلى: (قضائي وقدري) أثبتناه من المصادر. ومن بحار الأنوار ٢٦: ٧٣/٣٠٩ الذي نقل الرواية عن المحتضر.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن عيّاش في مقتضب الأثر: ٤١ وعنه في بحار الأنوار ٥١: ٢٤/١٤٩ ومستدرك الوسائل ١٢: ١٢: ١٧/٢١٦، وذكره باختلاف البرسي في مشارق أنوار اليقين: ١٤٩ ـ ١٥٠ وعنه في الجواهر السنيّة: ٢٠٨، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٧٣/٣٠٨ عن المحتضر: ٤٩٤.

«آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين، طأطأكل شريف لشرفكم، وبخع كلّ متكبّر لطاعتكم، وخضع كلّ جـبّار لفضلكم، وذلّ كـلّ شيء لكـم، وأشرقت الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم، بكم يسلك إلى الرضوان»(١).

هذا الخطاب يعمّ جميع الأشخاص والأفراد، ولا يجوز تخصيصه إلّا بنصّ إمّا من الكتاب أو السنّة، ولن يوجدا أبداً.

<sup>(</sup>١) ستأتى الزيارة كاملة فانظر مصادرها هناك.

## وممًا يدلَّ على فضل محمَّد وفضل آله صلوات الله عليهم على سائر الخلق

[5] ما روي عن الصادق الله عن النبي عَلَيْ أَنّه قال: «يا عليّ، ما عرف الله إلّا أنا وأنت، ولا عرفي إلّا الله وأنت، ولا عرفك إلّا الله وأنا» (١)، يريد عَلَيْ بقوله: «ما عرف الله إلّا أنا وأنت» أعلى المعارف التي عرفه سبحانه بما خلقه لا أنّه ما عرفا كيفيّة الذات المقدّسة، لأنّه سبحانه لاكيف له.

وقد صح أن علمها ورثه الأحد عشر صلوات الله عليهم، وقد صح النقل عنهم أنهم قالوا: «نحن خزنة علم الله»، ولو شاركهم أحد في هذا الفضل لما ذكروه الله من خواصهم وصفاتهم التي امتازوا بها، ولأنه أيضاً غير المنقول عنهم الله ، فقد قال النبي على الله عنهم العلم وعلي بابها» (٢)، فحصر على جميع العلم بالألف واللام عنده إذ هما هنا للجنس.

<sup>(</sup>۱) أورده البرسي في مشارق أنوار اليقين: ۱۱۲، الأسترآبادي في تأويل الآيات ١: ١٨/١٣٩ وعنه في مدينة المعاجز ٢: ٦٦٣/٤٣٩، وأورده المصنّف في المحتضر: ١٥٦ و ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) تقدّم كاملاً، انظر الصفحة ١٨٧.

وجعل باب هذا العلم الذي يؤخذ منه عليّاً أمير المؤمنين خاصّة، والأحد عشر المؤمنين خاصّة، والأحد عشر الميّن ورثوا علمه وفضله أجمع، لما تقدّم ويأتي، ولهذا قال الصادق الله : «كلّ علم لا يخرج من هذا البيت فهو باطل »(۱)، لأنّه خرج عن غير الباب الذي فتحه الله لخلقه، وأمر رسوله عَنَيْ الخلق جميعاً بالأخذ منه، لأنّ من جاء من غير الباب فهو سارق، قال الله سبحانه: ﴿ وَأَتُوا آلْبُيُوتَ مِن أَبُوابِها ﴾ (٢).

### وممّا يدلّ أيضاً على ما قلناه

<sup>(</sup>١) تقدّم كاملاً، انظر الصفحة ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) ورد الحديث في تفسير الإمام العسكري الله: ٤٧٦، باختلاف يسير، وكذلك في عيون أخبار الرضا الله 1: ٢٧٠/ قطعة من حديث ٣، وكذلك في الاحتجاج للطبرسي ٢: ٥١٥/ قطعة من حديث ٣٣٨، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٧٤/٣٠٩ عن المحتضر: ٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) ورد الحديث منفصلاً، وورد متّصلاً بكلام، انظر مصادره في الكافي ٤: ٢/١١ وعنه في وسائل الشيعة ٢١: ٢/٥٤٢، من لا يحضره الفقيه ٤: ٨٢٨/٢٧١ وعنه في الوسائل ٩: ٣/٣٧٨، ابــن أبــي

وممّا يدلّ على فضل محمّد وفضل آله ﷺ على سائر الخلق .....

ويد العالم فوقيد المتعلّم(١).

[٤٢] وروي: «من علم شخصاً مسألة فقد ملك رقه» (٢)، جزى الله محمّداً وآله خير الجزاء عن خلق الله أجمعين.

[27] روى محمد بن عبد الخالق وأبو بصير ، قال : قال أبو عبد الله على : «يا أبا (٣) محمد ، إنّ عندنا سرّ أمن سرّ الله ، وعلماً من علم الله ، لا يحتمله ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ، ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان ، والله ما كلّف الله ذلك أحداً (٤) غيرنا ، ولا استعبد بذلك أحداً غيرنا» (٥) . وهذا نصّ في الباب .

➡ جمهور في عوالي اللئالي ١: ٥٥/١٤١، مسند أحمد ٢: ٤٤٦٠/٦٢، و٥٣٢٢/١٧٧، و ٥٦٩٥/٢٣١، سنن الدارمي ١: ٣٠٩١/٢١٥، المعجم الكبير للطبراني ٣: ٣٠٩١/٢١٥، السنن الكبرى للنسائي ٥:

٩٣١٠/٣٨٤ ، مسند الشهاب للقضاعي ٢: ١٢٢٨/٢٢١ و ١٢٢٩ ، السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٧٧٥٢/٢٩٧ ، صحيح ابن حبّان ٨: ٣٣٦١/١٤٨ .

<sup>(</sup>١) هذا كلام المصنّف في بيان الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي ٤: ٤٣/٧١ وعنه في بحار الأنوار ٢: ١٤/٤٤ ، ومستدرك الوسائل ٩: ٥/٥٢ ، وفيها: (رقبته) بدل: (رقّه).

<sup>(</sup>٣) قوله: (أبا) أثبتناه من الكافي والبحار.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الجسد) وما في المتن أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٥) أورده كاملاً الكليني في الكافي ١: ٥/٤٠٢، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٥: ٤٤/٣٨٥، عن المحتضر، وأورده المصنف كاملاً في المحتضر: ٤٥٦ و ٤٩٦.

# وممّا يدلُّ على أنَّ محمّداً وعليّاً صلوات الله عليهما وآلهما هما معلّمي الملائكة والنبيين والرسل وغيرهم

[٤٤] ما رواه محمّد بن زياد ، قال : سأل ابن مهران عبد الله بن عبّاس في تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافُّونَ \* وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴾ (١)، قال: كنّا عند رسول الله عَلَيْ فأقبل على بن أبي طالب الله ، فلمّا رآه النبي عَلَيْ تبسّم في وجهه وقال: «مرحباً بمن خلقه الله تعالى قبل أبيه آدم بأربعين ألف عام». فقلت: يا رسول الله، أكان الابن قبل الأب ؟!

فقال: «نعم، إنّ الله خلقني وخلق عليّاً قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة، نوراً قسمه نصفين، فخلقني من نصفه، وخلق عليّاً من النصف الآخر قبل الأشياء، فنورها من نوري ونور على"، ثمّ جعلنا عن يمين العرش، ثمّ خلق الملائكة فسبّحنا فسبّحت الملائكة ، وهلَّلنا فهلَّلت الملائكة ، وكبِّرنا فكبِّرت الملائكة ؛ فكان ذلك من تعليمي وتعليم عليّ.

(١) سورة الصّافات ٣٧: ١٦٥ ـ ١٦٦.

وكان في علم الله السابق أن لا يدخل النار محبّ لي ولعليّ، وكذا كان في علمه لا يدخل الجنّة مبغض لي ولعليّ»(١).

قوله على الله وكلّ شيء سبّح الله وهلّله وكبّره بتعليمي وتعليم علي (٢) يدلّ على العموم لسائر الخلق، يدخل فيه الأنبياء وغيرهم، وهذا الفضل يجري للأحد عشر من الأئمّة عليه لما تقدّم «أنّ كلّ ماكان لحمّد من الفضل فلهم مثله إلّا النبوّة والأزواج» (٣).

[80] وفي حديث طويل يرويه الشيخ المفيد محمّد بن محمّد ، عن أنس ، قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : «أوحى الله تعالى إليّ : يا محمّد ، اطّ لعت إلى الأرض اطّ لاعة فاخترتك منها فجعلتك نبيّاً ، ثمّ اطّلعت ثانياً فاخترت منها عليّاً وجعلته وصيّك ، ووارث علمك ، والإمام بعدك »(٤) ثمّ ساق الحديث بتامه .

هذا الحديث يدلّ على أنّ أعلى المختارين محمّد عَيَّا ثُمّ بعده أعلى المختارين على على الختارين على على الله على الأرض في علمه سبحانه ؛ لأنّ محمّداً كمان نبيّاً وكمان آدم بين الماء والطين، لما روي عنهم الميني : «إنّ الله سبحانه بعث رسوله عَيَّا في الذرّ وأخذ عليهم العهد والميثاق، وهو قوله سبحانه : ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) أورده الديلمي في إرشاد القلوب: ٤٠٤ ـ ٤٠٥ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ١٨/٣٤٥ ، الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ٢٠/٥٠١ وعنه في بحار الأنوار ٢٤: ٨/٨٨ و ٣٥: ٢٥/٢٩ ، وأورده المصنّف ـ من قوله: قال ابن عبّاس: كنّا عند ـ في المحتضر: ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٢) هذا القول ضمن الحديث الذي أورده الديلمي في إرشاد القلوب.

<sup>(</sup>٣) تقدّم في الصفحات الأولى.

<sup>(</sup>٤) أورده الخزّاز في كفاية الأثر: ٧٢ وعنه في الجواهر السنيّة: ٢١٦، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٣٦: ١٣٩/٣٠١، عن إرشاد القلوب: ٤١٦، وجاء في المحتضر لمؤلّفنا: ٤٩٨.

آلنُّذُرِ آلاُّولَيٰ ﴾ (١) » (٢) ، فالاختيار له ولأهل بيته كان من ثمّ : ﴿ وَلَقَدِ آخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ عِلَىٰ الْعُلَمِ عَلَىٰ عِلَىٰ الْعُالَمِينَ ﴾ (٣) ، وهذا الفضل لحمّد ولأهل بيته (١) لما ثبت أوّلاً وتقدّم.

[27] وممّا نقله السيّد حسن بن كبش في كتابه: عن الشيخ المفيد، عن الصادق على السيخ المؤمنين على خطب يوم الجمعة، فقال: اللّهمّ اجعل محمّداً وآل محمّدٍ أعظم الخلائق كلّهم يوم القيامة شرفاً، وأقربهم منك مقعداً، وأوجههم عندك منزلة ونصيباً» (1).

وقد سأل أمير المؤمنين الله سبحانه \_ودعاؤه لايُرَد \_لحمد له وآله بما سأل، وطلب لهم التفضيل على سائر الخلق، فجرى لهم ذلك والحمد لله وحده.

### وممّا يدلّ على ما قلناه:

«من سرّه أن يلق الله وهو مؤمن حقّاً حقّاً فليتولّ الله ورسوله والذين آمنوا، وليبرأ إلى الله من عدوّهم، ولبان بهم (٧) لما انتهى إليه من فضلهم، لأنّ فضلهم

<sup>(</sup>١) سورة النجم ٥٣: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القمّي ٢: ٣٤٠، وعنه في تفسير البرهان ٥: ٢/٢١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان ٤٤: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تأويل الآيات ٢: ٢/٥٧٤ وعنه في تفسير البرهان ٥: ٢/١٧. وبحار الأنوار ٢٣: ٥٠/٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) في الكافي زيادة: (يوم القيامة).

<sup>(</sup>٦) أورده الكليني في الكافي ٨: ١٧٥/ ضمن حديث ١٩٤ وعنه في بحار الأنوار ٧٧: ٣٥٢/ ضمن حديث ٣١، وذكره المصنّف في المحتضر: ٤٧٦.

<sup>(</sup>٧) في الكافي: (ويسلّم) بدل: (ولبان بهم).

لا يبلغه ملَك مقرّب، ولا نبيّ مرسل، ولا من دون ذلك، ألم يسمعوا ما ذكر الله من فضل أتباع الأعُمّ الله عَلَيْهِم مِنَ فضل أتباع الأعُمّ الله عَلَيْهِم مِنَ النَّبِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ﴾ (١).

وهذا وجه من وجوه فضل أتباع الأئمة، فكيف بهم وبفضلهم، واعلموا أنّ أحداً من خلق الله لم يُصب رضا الله إلّا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر من آل محمد صلوات الله عليهم»(٢)، هذا من جعله الله سبحانه لهم على سائر خلقه من أوّل ما خلقهم إلى ما شاء الله ﴿ ذٰلِكَ فَضْلُ آللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ﴾ (٣).

70.6 ( )!! ()

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٤: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٨: ١٠ ـ ١١/ضمن حديث ١ وعنه في بحار الأنوار ٧٨: ٢١٩ ـ ٢٢١/ضمن حديث ٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٥: ٥٤.

وممّا يدلّ على ما اخترناه من تفضيل محمّد وآل محمّد ﷺ أنّ جميع الأنبياء والأوصياء والمؤمنين عند حوائجهم وضروراتهم يتوسّلون بهم إلى الله سبحانه فتُقضى لأجل من توسّلوا بهم إليه سبحانه

[28] روي: «أنّ آدم ﷺ لمّا نزل إلى الدنيا بكى حتى صار في خدّيه من الدموع نهران ثجاجان، فنزل عليه جبرئيل ﷺ فقال: يا آدم، تحبّ أن يتوب الله عليك؟ فقال: بلى. فقال: قل:

اللّهم إنّا نسألك بحق الأكرمين عليك محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والخسين والخسين والخسين

ونوح الله لله أدركه الغرق وهو في السفينة توسّل إلى الله بمحمّد وآله الطاهرين، فأنجاه ومن معه من الغرق.

وإبراهيم ﷺ لمَّا قذف به في النار ، توسّل بمحمّد وآله الطاهرين(٢) ، فـجعل الله

<sup>(</sup>١) ذكره المصنّف في المحتضر: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) من قوله: (فأنجاه ومن) إلى: (وآله الطاهرين) أثبتناه من المحتضر.

النار عليه برداً وسلاماً.

وكذلك سائر الأنبياء والأوصياء والحجج كانوا يتوسّلون إلى الله سبحانه في مههّاتهم وحوائجهم بمحمّد وأهل بيته، ولو عرفوا أنّ أحداً أقرب منهم إلى الله لآثروه عليهم.

### ويدلٌ على ذلك

[29] ما رواه السيّد حسن بن كبش في كتابه: عن سلمان الفارسي في ، قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: «إنّ الله عزّ وجلّ يقول: يا عبادي، أوليس من كان له إليكم حاجة من كبار الحوائج لا تجودون بها إلّا إذا تحمّل عليكم بأحبّ الخلق اليكم تقضونها كرامة لشفيعهم، ألا فاعلموا أنّ أكرم الخلق علي وأحبّهم إلي وأفضلهم لدي محمّد وأخوه علي من بعده، والأغمّة الذين هم الوسائل، ألا فليدعني من أهمّته حاجة يريد نفعها، أو دهته داهية يريد كفّها (١) بمحمّد وآله الطاهرين أقضها [له] أحسن ممّا يقضيها من تستشفعون إليه بأعز الخلق إليه» (٢).

ثمّ إنّ سيّد أهل الضلال ورئيس العصاة ومتقدّمهم إبليس اللعين توسّل بمحمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم في قضاء حاجته.

[٥٠] فنقل عن بعض العلماء أنّ في كتاب «كشف الغمّة في معرفة الأئمّة» روى مؤلّفه بإسناد عن جعفر بن محمّد الصادق على قال: «إنّ امرأة من الجنّ يقال لها: عفراء

<sup>(</sup>١) في المصادر: (كشف ضرّها) بدل: (كفّها).

<sup>(</sup>۲) ورد الحديث في تفسير الإمام العسكري ﷺ: ۱۸/صدر حديث ۳۵ وعنه في بحار الأنوار ۲۲: ۹/۳۹ ومستدرك الوسائل ۱۲: ۲/۲۹، وأورده ورّام في تنبيه الخواطر ۲: ۱۰۰، الديلمي في إرشاد القلوب: ۲۲٤، ابن فهد في عدّة الداعي: ۱۹۷ وعنه في وسائل الشيعة ۷: ۱۰۱/۸ والجواهر النيزة: ۲۰/۲۷ وبحار الأنوار ۹: ۲۰/۲۲.

كانت تأتي النبيّ ﷺ فتسمع من كلامه، فتأتي صالحي الجنّ فيسلمون على يديها، ففقدها النبيّ ﷺ وسأل عنها جبرئيل ﷺ.

فقال: إنَّها زارت أُختاً لها تحبّها في الله، فقال عَيْنَا : [طوبى] للمتحابّين في الله، إنّ الله تبارك وتعالى خلق في الجنّة عموداً من ياقوتة حمراء، عليها ستّون ألف قصر، في كلّ قصر سبعون ألف غرفة، خلقها الله للمتحابّين في الله تعالى.

وجاءت عفراء بعد ذلك ، فقال لها النبيّ عَلَيْهُ : يا عفراء ، أين كنت ؟ فقالت : زرت أُختاً لي في الله عز وجل ، فقال عَلَيْهُ : طوبي للمتحابّين في الله والمتزاورين ، يا عفراء ، أيّ شيء رأيت من العجائب ؟ قالت : رأيت عجائب كثيرة .

قال ﷺ: فأعجب ما رأيت؟ قالت: رأيت إبليس في البحر الأخضر على صخرة بيضاء، ماداً يديه إلى السهاء وهو يقول:

إلهي إذا بررت قسمك وأدخلتني نار جهنم، فإني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا خلّصتني منها وحشرتني معهم.

فقلت: يا حارث، ما هذه الأسهاء التي تدعو الله بها؟ قال: رأيتها على ساق العرش من قبل أن يخلق الله عزّ وجلّ آدم بسبعة آلاف سنة، فعلمت أنّها أكرم الخلق على الله، فأنا أسأل الله بحقّهم.

فقال النبي عَيَّا الله لو أقسم أهل الأرض على الله بهذه الأسهاء لأجابهم الله تعالى»(١).

<sup>(</sup>۱) كشف الغمّة ۱: ٤٦٥ وعنه في بحار الأنوار ٩٤: ٢٠/ ملحق حديث ١٥ ومستدرك الوسائل ٥: ١/١٣ ملحق الغمّة ١: ١٠٥ وعنه في بحار الأنوار ١١٠٣ و ٢٧: ١/١٣ و ٢٠ المرتفر : ١/٨٣ و ٢٠ عرب ٣٢٩ و ٢٠ المحتفر : ٣٢٩.

# وممّا يدلّ على ما قلناه من فضل محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم على من سواهم

[01] ما جاء في الآثار الصحيحة المنقولة عنهم بهي : «إنّ الله سبحانه اشتق للحمّد عَلَيْهُ إسماً من إسمه؛ فالله المحمود ورسوله محمّد، والله الأعلى وأمير المؤمنين عليّ، والله فاطر السماوات والأرض والزهراء فاطمة، والله المحسن وسبط محمّد الحسن، والله قديم الإحسان وأخوه الحسين» (١).

#### يدلٌ على ما قلناه

[07] ما رواه محمد بن العبّاس بن مروان في تفسير «ما نزل في محمّد وآله الله»: عن أحمد بن هوذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الله ابن حمّاد الأنصاري، عن محمّد بن عبدالله، عن أبي عبد الله جعفر بن

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هكذا نصّ في المصادر. والظاهر أنّه مأخوذ بالمعنى. انظر الهداية الكبرى للخصيبي: ٣٧٥، مقتضب الأثر لابن عيّاش: ٦، بحار الأنوار ٩/٦:٢٥ و٩٥: ١٦٢/١٤٢، عن المحتضر.

محمد (١)، عن أبيه ، عن جده ، عن علي الله ، قال : «قال رسول الله عَلَيْ الله أسري بي إلى السماء صرت إلى سدرة المنتهى ، فقال لي جبرئيل : تقدّم يا محمد ، فدنوت دنوة \_والدنوة : مدّ البصر \_ فرأيت نوراً ساطعاً فخررت لله ساجداً ، فقال لي : يا محمد ، من خلّفت في الأرض ؟ فقلت : يا ربّ ، أعدلها وأصدقها وأبرّها وأوسمها على بن أبي طالب وصيّى ووارثي وخليفتى في أهلى .

فقال: أقْرِئه مني السلام وقل له: إنّ غضبه (٢) عزّ ، ورضاه حكم ، يا محمّد ، إني أنا الله لا إله إلّا أنا العليّ الأعلى ، وهبت لأخيك إسماً من أسمائي ، فسمّيته عليّاً وأنا العليّ الأعلى . يا محمّد ، إني أنا الله لا إله إلّا أنا فاطر السماوات والأرض ، ووهبت لابنتك إسماً من أسمائي فسمّيتها فاطمة ، وأنا فاطر كلّ شيء .

[يا محمّد]، إني أنا الله لا إله إلّا أنا الحسن البلاء، ووهبت لسبطيك إسمين من أسائى فسمّيتها الحسن والحسين، وأنا الحسن البلاء.

[قال]: فلمّ حدّث النبيّ عَيْنَ قُريشاً بهذا الحديث، قال قوم: ما أوحى الله جلّ وعزّ إلى محمّدٍ بشيء، وإنّما يتكلّم به عن هوى نفسه، فأنزل الله عزّ وجلّ تبيان ذلك: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ \* إِنْ هُوَ ذَلك: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ \* إِنْ هُوَ إِلّاً وَحْیٌ يُوحَیٰ \* عَلّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُویٰ ﴾ (٣) » (٤).

فَفُضّل محمّد عَلَي الله على سائر الخلق، وقربهم منه وشرفهم ومنزلتهم عنده، أنّه

<sup>(</sup>١) ِ في الأصل: (محمّد بن جعفر) وأثبتنا: (محمّد بن عبد الله، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد) من المصدر وبحار الأنوار.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عزّه) وما في المتن أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ٥٣: ١ ـ ٥. وهذه الآيات الكريمة أثبتناها من المصدر.

<sup>(</sup>٤) تأويل الآيات ٢: ٧/٦٢٤ وعنه في بحار الأنوار ٢٤: ٣٤/٣٢٣.

خصّ هؤلاء الخمسة أصحاب الكساء وأهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، بأمر لم يؤته سواهم من اشتقاق أسمائهم من أسمائه، لم يشاركهم في هذا الفضل أحد من خلق الله؛ لا نبيّ ولا مرسل ولا صدّيق ولا ملك ﴿ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الفَضْلِ الْعَظِيم ﴾ (١)».

### وممّا يدلّ على ما قلناه أيضاً

[07] ما رواه السيّد حسن بن كبش الله في كتابه: عن أحمد (٢) بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب الحدّاد، عن ضريس الكناسي، قال: كنت عند أبي عبد الله الله وعنده أبو بصير، فقال الله: «إنّ داود ورث علم الأنبياء، وإنّ سليان ورث داود، وإنّ محمّداً عَلَيْهُ ورث سليان، وإنّا محمّداً عَلَيْهُ ، وإنّ عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى».

فقال أبو بصير : إنّ هذا لهو العلم ، فقال : «يا [أبا ] محمّد ، ليس [هذا ] هو العلم ، إِنّا العلم ما يحدث بالليل والنهار يوماً بعد يوم ، وساعة بعد ساعة» (٣).

هذا الحديث يدلّ على أنّهم صلوات الله عليهم ورثوا علوم الأنبياء.

فلمّ استعظمها أبو بصير وكبرت في نفسه ، قال: إنّ هذا لهو العلم ، فأجابه على الله الله الله الله الله العلم ، إنّا العلم ما يحدث بالليل والنهار».

فجعل ما أُوتي الأنبياء من العلم ووصل إلى الأئمّة جزءاً يسيراً من كثير ، ممّا زاده

<sup>(</sup>١) سورة الحديد ٧٥: ٢١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (محمّد) وما في المتن أثبتناه من الكافي.

<sup>(</sup>٣) أورده الكليني في الكافي ١: ٤/٢٢٥ وعنه في بحار الأنوار ١٧: ٨/١٣٢، والصفّار بسنده في بصائر الدرجات: ١/١٥٥ وعنه في بحار الأنوار ٢٠: ١٢/١٨٣، والمؤلّف في المحتضر: ١٠٥ عن كتاب ابن كبش.

سبحانه محمّداً وآله الطاهرين ممّا يحدث بالليل والنهار.

[36] وممّا رواه السيّد حسن بن كبش في كتابه أيضاً: قال أمير المؤمنين على في خطبته المشهورة التي رواها المخالف والمؤالف: «ألا إنّ العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض وجميع ما فُضّلت (١) به النبيّون إلى خاتم النبيّين في عبرة خاتم النبيّين» (٢).

هذا الكلام منه على أن كل فضل وعلم كان لآدم والأنبياء مع محمد على أن كل فضل وعلم كان لآدم والأنبياء مع محمد على فهو لآل محمد، والإجماع وقع على أن محمداً أُوتي من الفضل والعلم ما لم يؤت النبيون، ووصل إليهم كل ما أُوتي النبيون ومحمد على أن فهم أفضل من سائر الأنبياء ما عدا محمد على لا لأن فضلهم من فضله، وعلمهم من علمه.

قال الله سبحانه: ﴿ يَرْفَعِ آللَهُ آلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَآلَّذِينَ أُوتُوا آلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (٣) فبين سبحانه أن رفعة الخلق بعضهم على بعض يجب ارتفاع درجاتهم في الإيمان وفي العلم، فلا يساوى صاحب الدرجة بصاحب الدرجتين، هكذا إلى أعلى درجة من الايمان والعلم.

وقد سبق أنّ أعلى درجات الكمال من العلم وغيره لحمد عَلَيْ وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين بقول النبيّ عَلَيْ : «والفضل بعدي لك يا علي وللأعُدّ من ولدك»(٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ما قضت) وما في المتن أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) أورده القمّي في تفسيره ١: ٤ و ٣٦٧ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٦/١٦٠، النعماني في الغيبة: ٤٤ وعنه في بحار الأنوار ٩٣: ٢، المفيد في الإرشاد ١: ٢٣٢، العلّامة الحلّي في كشف اليقين: ٧٥ و ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة ٥٨: ١١.

<sup>(</sup>٤) تقدّم في الصفحة ١٨٨.

#### وممّا يدلّ على تفضيل محمّد عَيَّ على سائر الأنبياء علي

[00] ما رواه الصدوق محمد بن علي بن بابويه في كتاب «علل الشرائع»: بإسناده عن هشام بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله الله عن علّة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم، قال: «فيها علل وذلك أنّ الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكّر للنبي على أكثر من الخبر الأوّل، وبقاء الكتاب في أيديهم فقط، لكانوا على ماكان عليه الأوّلون، فإنّهم قد كانوا اتّخذوا ديناً ووضعوا أيديهم فقط، لكانوا على ماكان عليه وقتلوهم (۱) على ذلك، فدرس أمرهم وذهب كتباً ودعوا أناساً إلى ما هم عليه وقتلوهم (۱) على ذلك، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا، وأراد الله سبحانه وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد عليه أم محمد عليهم الصلاة يذكرونه في كلّ يوم خمس مرّات ينادون باسمه، وتعبّدوا (۲) بالصلاة وذكر الله ؛ لئلا يغفلوا عنه فينسونه فيندرس ذكره» (۳).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وتولُّوهم) وما في المتن أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وتعتدوا) وما أثبتناه من علل الشرائع.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع ٢: ١/١٠ باب ٢ وعنه في وسائل الشيعة ٤: ٨/٩ وبحار الأنوار ٨٢: ٩/٢٦١، وذكره المصنّف في المحتضر: ١٣٧.

صدق مولانا الصادق الله إنّ الله خلق محمّداً واشتق إسمه من إسمه، وكذلك علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وسلامه اشتق أسهاءهم من أسهائه وامتن على رسوله عليه ألّا يُذكر سبحانه إلّا بذكر محمّد معه، ولا يقبل ذكره سبحانه إلّا بالإقرار بمحمّد عَلَيْهُ ومعرفته، ثمّ لا يقبل ذلك ويرفعه إلّا بذكر آله الميكل ، إنّ الصلاة على محمّد عَلَيْهُ لا ترفع حتى تكون تامّة، وتمامها الصلاة على آله.

[٥٦] فقد روي في الحديث عنهم المَيِّا: «لمّا نزل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (١) فقال أصحاب محمد: يا رسول الله، قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال: تقولوا: اللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد» (٢).

فجعل الصلاة على آله داخلاً في الصلاة عليه وجزءاً منها؛ لأنّه جاء به في كيفيّة الصلاة عليه لمّا سُئل عَلِينًا كيف الصلاة عليك.

[٥٧] روى أبو عبد الله محمّد بن العبّاس بن مروان في الجزء السادس من «تأويل ما نزل من القرآن في النبيّ وآله الأطهار صلوات الله عليهم»: عن أحمد بن محمّد

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣: ٥٦.

<sup>(</sup>۲) ورد الحديث بألفاظ مختلفة وأسانيد متعدّدة، فرواه من علمائنا: الصدوق في عيون أخبار الرضا على ٢: ١٨٥، ضمن حديث الإمام الرضا على ١٥٤٧٠ وعنه في الوسائل ٧: ٢/١٩٥ ابن شعبة في تحف العقول: ٤٣٣، ضمن حديث الإمام الرضا على الطوسي في الأمالي: ١٥/٤٢٩ العمدة لابن بطريق: ٤٢/٤٩، الطرائف لابن طاوس ١: ٢٥٣/٢٣٩ ، عوالي اللئالي لابن أبي جمهور ٢: ٩٩/٣٨ ، تأويل الآيات للإسترآبادي ٢: ١٨/٤٥٥ ، و٢٦/٤٦٠.

ومن العامّة: مسند أحمد بن حنبل ١: ١٣٩٩/٢٦٣، السنن للدارمي ١: ٣٠٩، صحيح مسلم ١: ٦٦/٣٠٥ المعجم الكبير للطبراني ١١: ٢٧٣/١٢٦ المستدرك على الصحيحين للحاكم ١: ١٤٦/٥٥٣ الكثيف والبيان للتعليم ٨: ٢١، السنن الكبرى للبيهقي ٢: ١٤٦ ـ ١٤٧.

ابن سعيد، حدّثنا جعفر بن عيينة، حدّثنا عبادة بن زياد، قال: حدّثنا سعيد بن خيثم الهلالي، حدّثنا محمّد بن خالد الضبّي، عن عبد الله بن شريك العامري، عن سليم بن قيس، عن الحسن بن علي الله ، قال: «وعلّمهم رسول الله على الصلاة عليه فقال: قولوا: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كها صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد. فحقنا على كلّ مسلم أن يصلي علينا مع كلّ فريضة واجبة من الله ورسوله» (١).

وقد روي في التسليم عليه عن الصادق الله أنّه يسلّم عليه ويسلّم له فيا جاء به صلوات الله عليه وآله ، والصلاة واجبة على الخلق عند ذكره.

[0٨] ففي الحديث عنه على الله : «من ذُكِرتُ عنده ولم يصلّ علَيّ أبعده الله »(٢).

[**٥٩**] وروى الصدوق: بإسناده عن الصادق ﷺ قال: «تجب الصلاة على محمّد وآله على كلّ حال، وعند العطاس، وعند الذبيحة» (٣). وكذا رواه بطريقه عن الرضا ﷺ (٤).

<sup>(</sup>١) أورده فرات في تفسيره: ٢١٧/١٧٠ وعنه في البحار ٢٦: ٢٥/٢٥٤، و ٧٢: ٢٩/١٥٤، عن كتاب البرهان.

<sup>(</sup>٢) أورده باختلاف يسير البرقي في المحاسن: ٩٥/ قطعة من حديث ٥٣، الكليني في الكافي ٢: ١٩/٤٩٥ ، الصدوق في الأمالي: ٢٠/٦٧٦ ، الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٣٢٤، ابن أبي جمهور في عوالي اللنالي ٢: ٩٦/٣٨ ، الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٢٠٠/ ضمن حديث ٩ وعنه في وسائل الشيعة ٧: ١٢/٢٠٥ وبحار الأنوار ٧٦: ٩/٥٤ و الخصال: ١٢/٥٠ ، وأورده الكليني في الكافي ٢: ١٠/٦٥٥ ، عن أبي جعفر الله بلفظ آخر، وعنه في الوسائل ١٢: ١/٩٥، وكذلك الطبرسي في مكارم الأخلاق ٢: ٣/١٦٣.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرضا على ٢: ١٢٨/ضمن حديث ١ وعنه في الوسائل ١٦: ٢/٩٦ وبحار الأنوار ٧٦: ٥٠١ الله على النبيّ على واجبة في كلّ المواطن وعند العطاس والذبائح وغير ذلك).

فبان وظهر ممّا علّله على من علّة الصلاة: التذكير بمحمّد وآله صلوات الله عليهم أنّه لا ينسى ذكره كما نسي غيره ودرس، إذ في ذكره حياة العلم وموت الجهل، وفي نسيانه حياة الجهل وموت العلم ﴿ وَيَأْبَي اللهُ إِلّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (١).

ولقد ظهر ممّا علّله الصادق ﷺ من ذكر محمّدٍ في الصلاة عياناً ، من ذلك : ذِكره في الأذان والإقامة عندكلّ صلاة فريضة ، وفي التوجّه ، وفي الركوع ، وفي السجود ، وفي التشهّد ، وفي القنوت ، وفي التعقيب ، وهو أكثر من أن يُحصى .

في كلّ هذه المواطن يذكر فيه اسم محمّد ﷺ عند ذكر اسم الله سبحانه ، وإذا ذُكر اسم محمّد وصُلّي عليه فلابد أن يصلّي على آله لترفع صلاته تامّة .

[٦٠] وقد روي في الحديث: «إنّ أوّل ما يعرض من أعمال العبد صلاته، فإن قبلت قُبِل ما سواها» (٢) لأنّها تتضمّن ذكر محمّد وذكر آله حتاً، فمن صلى وهو يعرف حقّ محمّد وآله قُبِل ما سواها بمعرفته حقّهم وملازمته على الصلاة عليهم، وإن ردّت؛ لتقصيره في شأنهم وذكرهم والصلاة عليهم ردّ عليه سائر عمله، إذ هم صراط الله وميزان الأعمال، بهم تُقْبَل وبهم تردّ.

[71] وقد جاء في الحديث عن الصادق ﷺ: «إنّ كلّ ظاهر في القرآن له باطن»(٣)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩: ٣٢. وفي الأصل: ﴿ المُشْرِكُونَ ﴾ وهو نهاية الآية التي تليها في القرآن.

<sup>(</sup>٢) أورده باختلاف يسير الكليني في الكافي ٣: ٢/٢٨، وعنه ٤: ٨٠ ٢/١، الصدوق في من لا يحضره الفقيه ١: ٥/١٣٤، والمقنع: ٧٣، الطوسي في التهذيب ٢: ١٥/٢٣٩ وعنه في بحار الأنوار ٧: ٣٣/٢٦٧، الفوسي في التهذيب ٢: ١٥/٣٨٩ وعنه في بحار الأنوار ٧: ٤٥/٣١٨، ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي ١: ٤٥/٣١٨، وورد في فقه الإمام الرضا على ١٠٠، والأصول السنة عشر: ١١٠ أصل الحسين بن عثمان بن شريك.

<sup>(</sup>٣) انظر: بصائر الدرجات: ٧/٢١٦ ب٧ و: ٢/٢٢٢ ب١، والكافي ١: ١٠/٣٧٣ و٢: ٢/٥٩٩، وانظر أيضاً: بحار الأنوار ٩٢: ٤٥/٩٤، وفيه: قال أبو عبد الله ﷺ: يا جابر، إنّ للقرآن بطناً وللبطن ظهراً...، عن تفسير العيّاشي.

ويجب العمل بالظاهر والباطن. فظاهر الصلاة ما عرف من الشريعة، والصلاة الباطنة هي معرفة آل محمد صلوات الله عليهم، إذ لولا الإعتراف بهم ومعرفتهم والإقرار بفضلهم والصلاة عليهم لم تقبل الصلاة الظاهرة، إذ هي فرع الأصل ولا يقبل الفرع من دون الأصل.

## ويدل على ما قلناه

[٦٢] ما رواه السيّد الجليل حسن بن كبش الله في كتابه: عن الصدوق \_ابن بابويه \_ يرفعه بإسناده عن جعفر بن محمّد الله أنّه كتب إلى بعض أوليائه جواب كتاب له: «إنّ الله لا يقبل من العباد العمل بالفرائض إلّا عمل بعد معرفة من جاء بها من عنده ودعاهم إليه.

فأوّل ذلك معرفة من دعاهم إليه هو الله تعالى الذي لا إله إلّا هـ و وتـ وحيده والإقرار بربوبيّته، ومعرفة الرسول الذي بلّغ عنه، وقبول ما جاء به.

ثمّ معرفة الأئمّة بعد الرسل، الذين افترض الله طاعتهم، ثمّ العمل بما افترض الله على العباد من الطاعات ظاهراً وباطناً، واجتناب ما حرّم الله تعالى عليهم وتحريم ظاهراً وباطناً.

وإنّما حرّم الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر، والأصل بالفرع، فباطن الحرام حرام كظاهره ولا يسع تحليل أحدهما، ولا يجوز إباحة شيء منه، وكذلك الطاعات مفروض على العباد إقامتها ظاهرها وباطنها، لا يجزي إقامة ظاهر منها دون باطن، ولا باطن دون ظاهر، ولا تجوز صلاة الظاهر مع فوات صلاة الباطن، ولا صلاة الباطن مع ترك صلاة الظاهر»(١).

<sup>(</sup>١) أورده القاضي نعمان في دعائم الإسلام ١: ٥٢ ـ ٥٣ وعنه في مستدرك الوسائل ١: ٦٣/١٧٤، ٢

[٦٣] وروي: «إنّ مثل هذه الصلاة مثل عمود الخيمة إذا سقط العمود سقطت الخيمة» (١)، لأنّ بمعرفة محمّد وآله صلوات الله عليهم تتمّ الصلاة، فإذا لم يحصّل المصلّي معرفتهم ولاحبّهم ولا الصلاة عليهم، سقط عمود صلاته ولا يبق للخيمة استقامة بغير عمود، فبان ما قاله الله من أنّ علّة الأمر بالصلاة عليهم الخلائق أجمعون هو محمّد، ألّا ينسونه ليلهم ونهارهم، في أوقات الصلاة وعند ذكره، وعلى كلّ حال، وعند ذبحهم، وعند العطاس، وعند دعائهم.

[35] روي: أنّ رجلاً قال: يا رسول الله، إنّ عليّ دَيناً فعلّمني ما أدعو به، قال له عَلَيْ: «قل عقيب المكتوبة: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واقض عنيّ دَين الدنيا ودَين الآخرة»، فقال الرجل: قد عرفت دَين الدنيا، فما دَين الآخرة؟ قال: «الحجّ»(۲). فالرجل سأل رسول الله واستنصحه في دفع ماكاده، والمستشار مؤتمن فلم يجد أفضل من الصلاة عليه وعلى آله صلوات الله عليهم، فمنحه النصيحة وبالغ عَلَيْهُ في الإحسان إليه.

[70] وروي: أنّ رجلاً قال للباقر الله ما أفضل الأعمال يوم الجمعة؟ قال: «لا أعلم

<sup>🗢</sup> باختلاف يسير ، وورد بلفظ آخر في بصائر الدرجات: ٥٥١/ضمن حديث ١، وعلل الشرائع: ٧/٢٥٠.

<sup>(</sup>۱) أورده البرقي في المحاسن: ٢٠/٤٤ وعنه في بحار الأنوار ٨٢: ٣٦/٢١٨، الكليني في الكافي ٣: ٩/٢٦٦ البروي في المحاسن عن التهذيب ٢: ٩/٢٦٦ وعنه في الوسائل ٤: ٣٦٣، الصدوق في الفقيه ١: ١٨/١٣٦، الطوسي في التهذيب ٢: ١١/٢٣٨. والحديث بهذا النصّ: عن أبي عبد الله المنظ قال رسول الله تنظي : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء.

<sup>(</sup>٢) أورده الصدوق في معاني الأخبار: ١/١٧٥ وعنه في الوسائل ١١: ٩/٧٣ وبحار الأنوار ٩٥: ١/٣٠، و ٩٩: ١/٢٧ ومستدرك الوسائل ٨: ١/٥٦. والحديث عن أبي عبد الله عليه.

عملاً أفضل من الصلاة على محمّد وآله»(١) وفي هذا بلاغ والحمد لله وحده.

[77] ومنه أيضاً: عن الصدوق محمّد بن بابويه برفع الإسناد عن الحارث، قال: دخلت على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله وهو ساجد يبكي حتى علا نحيبه وارتفع صوته بالبكاء، فقلنا: يا أمير المؤمنين، لقد أمر ضنا (٢) بكاؤك وأمضّنا وأشجانا، وما رأيناك فعلت مثل هذا الفعل قطّ، قال: «كنت ساجداً أدعو ربيّ بدعاء الخيرة في سجدتي فغلبتني عيني فرأيت رؤيا هالتني وأفظعتني.

رأيت النبي عَيَّلُهُ قاعًا وهو يقول لي: يا أبا الحسن، طالت غيبتك عني وقد اشتقت إلى رؤيتك، وقد أنجز لي ربي ما وعدني فيك، قلت: يا رسول الله، وما الذي أنجز لك في ؟ قال: أنجز فيك وفي زوجتك وابنيك وذريّتك أنّكم في الدرجات العلى من عليّين، قلت: بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله، فشيعتنا ؟ قال: شيعتنا معنا، قصورهم بحذاء قصورنا، ومنازلهم مقابل منازلنا، قلت: يا رسول الله، فما لشيعتك في الدنيا ؟ قال: الأمن والعافية، قلت: فما لهم عند الموت ؟ قال: يحكم الرجل في نفسه ويؤمر ملك الموت بطاعته، وأيّ موتة شاء ماتها، وإنّ شيعتنا ليموتون على قدر حمّم لنا، قلت: يا رسول الله، فما لذلك حدّ يعرف؟

قال: بلى، إنّ أشدّ شيعتنا لنا يكون خروج نفسه عنده كشرب أحدهم في اليوم الصائف الماء البارد الذي ينتفع منه القلب، وإنّ سائرهم ليموت كما يغطّ أحدكم على فراشه كأقرّ ما كانت عينه بموته»(٣).

<sup>(</sup>١) أورده نصاً الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ٣٣/٤٦٤، وباختلاف عن أبي عبدالله ﷺ الصدوق في ثواب الأعمال: ١/١٨٩ وعنه في الوسائل ٧: ٥/٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (رمضنا) وما أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٣) أورده في تأويل الأيات ٢: ٨/٧٧٦ وعنه في البِحار ٦: ٣٠/١٦١، و٤٢: ١١/١٩٤، وفي المحتضر : ٥٠٨.

يقول عبدهم ومحبّهم وشانئ عدوّهم ومبغضهم حسن بن سليان: هذا الحديث يدلّ على ما قلناه من تفضيل محمّد وآله صلوات الله عليهم على سائر العالمين من غير استثناء، لقول النبيّ عَلِي الله وقد أنجز لي ربي ما وعدني فيك وفي زوجتك وابنيك وذرّيّتك أنّكم في الدرجات العلى من عليّين» وليس فوق عليّين درجة ترتق، ولا منزلة تُرتجى، فعليّون درجة محمّد وآله الطاهرين وبعدها درجة شيعتهم، كما تقدّم في حديث الوسيلة.

وفي الحديث أيضاً دلالة على ما قلناه من أنّ الأنبياء بيك من جملة شيعة آل محمد صلوات الله عليهم، والحمد لله على ما هدانا إليه ودلّنا عليه، وأخذ بنواصينا إلى معرفته ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةٍ فَمِنَ آللّهِ ﴾ (١) وما توفيق إلّا بالله.

[٦٧] ومن الكتاب المذكور أيضاً: مرفوعاً إلى عدة من الرجال أصحاب رسول الله عَلَيْ منهم جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وعبد الصمد ابن أبي أُميّة وعمر بن أبي سلمة وغيرهم حدّثوا بحديث أهل نجران.

قال: لمّا فتح الله للنبيّ عَلَيْهُ مكّة أرسل رسله إلى كسرى وقيصر، يدعوهما إلى الإسلام أو الجزية وإلّا آذنّا بالحرب وكتب أيضاً إلى نصارى نجران بمثل ذلك ففزع القوم إلى بيعتهم (٢) العظمى \_ واتّفقوا على المسير إلى النبيّ عَلَيْهُ والنزول عليه بأجمعهم \_ وكان قد حضر منهم أبو حارثة حصن بن علقمة أسقفهم الأوّل، دعا بعصابة فرفع بها حاجبيه عن عينيه \_ وقد بلغ يومئذٍ مائة وعشرين سنة \_ وكان يؤمن بالنبيّ والمسيح المني ويكتم ذلك عن كفرة قومه، فقام على عصاه وخطبهم يؤمن بالنبيّ والمسيح المنية ويكتم ذلك عن كفرة قومه، فقام على عصاه وخطبهم

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٦: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) البيعة \_بكسر الباء \_: متعبَّد النصاري . القاموس المحيط ٣: ١١ \_بيع .

## ووعظهم وقال:

قد علمتم من قول عيسى روح الله ما هو حيث عندكم بالجامعة الكبرى التي ورثها شيث، ففتح طرفها واستخرج صحيفة شيث الذي ورثها من أبيه آدم ﷺ، فألفوا في المسباح الثاني من فواصلها:

بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الله لا إله إلا أنا الحيي القيرم، معقب الدهور، وفاصل الأُمور، شئت بمشيئتي الأشياء (١)، وذللت بقدرتي الصعاب، وأنا العزيز الحكيم الرحمن الرحيم، أرحم وأترحم، وسبقت رحمتي غضبي، وعفوي عقوبتي.

خلقت عبادي لعبادتي وألزمتهم حجّتي، ألا إنّي باعث فيهم رسلي، ومنزل عليهم كتبي، أبرم ذلك من لّدن أوّل مذكور من بشر إلى أحمد نبيّي وخاتم رسلي ذلك الذي أجعل صلاتي ورحمتي، وأسلك في قلبه بركاتي، [وبه] أكمل أنبيائي ونُذُري.

قال آدم ﷺ : إلهي ، من هؤلاء الرسل ؟ ومن أحمد هذا الذي رفعت وشرّفت ؟ قال : كلّ من ذرّيّتك ، وأحمد عاقبهم ووارثهم .

قال: يا ربّ، بما أنت باعثهم ومرسلهم ؟ قال: بتوحيدي، ثمّ أُقنّي ذلك بثلاثمائة وثلاثين شريعة أُنظّمها وأُكملها لأحمد جميعاً، فأذنت لمن جاءني بشريعة منها مع الإيمان بي وبرسلي أن أُدخله الجنّة.

قال: قال آدم ﷺ: حقّ لمن عرفك يا إلهي بنعمتك أن لا يعصيك بها، ولمن علم سعة رحمتك ومغفرتك لا ييأس منها.

قال: يا آدم، أتحبّ أن أريك أبناءك هؤلاء الذين كرّمتهم واصطفيتهم على

<sup>(</sup>١) في بحار الأنوار عن المحتضر: (سببت بمشيئتي الأسباب).

العالمين؟ قال: نعم أي ربّ، فمثّلهم الله تبارك وتعالى على قدر منازلهم ومكانتهم من فضله عليه ونعمته، ثمّ عرضهم عليه أشباحاً في ذرّيّاتهم وخاصّ أتباعهم من أمهم وعالمهم.

فنظر إليهم آدم وبعضهم أعظم نوراً من بعض، وإذا فضل أنوار الخمسة مأصحاب المقامات والشرائع من الأنبياء كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفضل العاقب محمد على غيظ في عِظم نوره على الخمسة كفضل الخمسة على الأنبياء جميعاً.

فنظر فإذا حامّة كلّ نبيّ وخاصّته من قومه ورهطه آخذون بحجزة ذلك النبيّ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، تتلألاً وجوههم وتشرق جباههم نوراً، وذلك بحسب منزلة ذلك النبيّ من ربّه، وبقدر منزلة كلّ واحد من نبيّه.

فسأل آدم من ربّه لمّا نظر إلى نور قد لمع فسدّ الجوّ المنخرق، وأخذ بالمطالع من المشارق [ثمّ] سرى حتى [طبق] المغارب، ثمّ سما حتى بلغ ملكوت السماء، فإذا الأكناف قد تضوّعت طيباً، وإذا أنوار أربعة قد اكتنفته عن يمينه وشهاله ومن خلفه وأمامه، أشبه به أرّجاً ونوراً، يتلوها أنوار من بعدها يستمدّ منها، وإذا هي شبهة بها في ضيائها وعظمتها ونشرها، ثمّ دنت منها فتكلّلت عليها وحفّت بها(١).

ونظر فإذا أنوار من بعد ذلك في مثل عدد الكواكب ودون منازل الأوائل حدّاً ، حدّاً ، وبعض هذه أضوأ من بعض ، وهم في ذلك متفاوتون حدّاً ، ثمّ طبع عليه سواد كالليل وكالسيل ينسلون من كلّ وجه وأوب ، فأقبلوا حتى ملؤوا البقاع والأكم ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فتكلّمت عليها وحقّقت بها) وما في المتن أثبتناه من بحار الأنوار الذي نقل الحديث عن كتابنا هذا.

وإذا هم أقبح شيء هيئة وصوراً وأنتن ريحاً، فبهر آدم ﷺ ما رأى من ذلك.

فقال: يا عالم الغيوب، ويا غافر الذنوب، ويا ذا القدرة الباهرة والمشيئة الغالبة، مَن هذا السعيد الذي كرّمت ورفعت على العالمين؟ ومَن هذه الأنوار المنيفة المكتنفة له؟

فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا آدم، هؤلاء وسيلتك ووسيلة من أسعدت من خلقي، هؤلاء السابقون المقرّبون (١) الشافعون والمشفّعون، وهذا أحمد سيدهم وسيّد بريّتي اخترته بعلمي واشتققت اسمه من إسمي، فأنا المحمود وهذا أحمد، وهذا صنوه ووصيّه ووارثه، وجعلت بركاتي وتطهيري في عقبه وهي سيّدة إمائي والبقيّة في علمي من أحمد نبيّي، وهذان السبطان والخلفان لهم، وهذه الأعيان المضارع (٢) نورها أنوارهم بقيّة منهم، ألا إنّ كلّاً اصطفيت وطهرت، وعلى كلّ باركت وترحمّت، وكلاً بعلمي جعلت قدوة عبادي ونور بلادي.

ونظر إلى شيخ في آخرهم يزهر في ذلك الصفيح (٣) كما يـزهر كـوكب الصبح لأهل الدنيا، فقال تبارك وتعالى: وبعبدي هذا السعيد أفك من عبادي الأغلال، وأمنع عنهم الآصار، وأملأ الأرض حناناً ورأفة وعدلاً، كما ملئت من قبله قسوة وشقوة وجوراً.

قال آدم: يا ربّ، إنّ الكريم كلّ الكريم من كرّمت، وإنّ الشريف كلّ الشريف من شرّفت، وحقّ يا إلهي لما رفعت وأعليت أن يكون كذلك.

فيا ذا النعم التي لا تنقطع، والإحسان الذي لا ينفد، بِمَ بلغ عبادك هـؤلاء

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المربوبون) وما أثبتناه من بحار الأنوار.

<sup>(</sup>٢) المضارع: المشابه. الصحاح ٣: ١٢٤٩ ـ ضرع.

<sup>(</sup>٣) الصفيح: اسم من أسماء السماء. النهاية في غريب الحديث ٣: ٣٥ ـ صفح.

العالمون هذه المنزلة ، من شرف عطاياك وعظيم فضلك وحنانك ، وكذلك من كرّمت من عبادك المرسلين ؟

قال الله تبارك وتعالى: إني أنا الله لا إله إلّا أنا الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، عالم الغيوب ومضمرات القلوب، أعلم ما لم يكن ممّا يكون كيف يكون، وما لا يكون لو كان كيف يكون.

وإني اطّلعت يا عبدي في علمي على قلوب عبادي، فعلم أر فيهم أطوع لي ولا أنصح لخلق من أنبيائي ورسلي، فبجعلت لذلك فيهم (١) روحيي وكالمتي، وألزمتهم عبء حجّتي، واصطفيتهم على البرايا برسالتي ووحيى.

ثمّ ألقيت مكاناتهم تلك في منازلهم قلوب حوامّهم (٢) وأوصيائهم من بعد، فألحقتهم بأنبيائي ورسلي، وجعلتهم من بعدهم ودائع حجّتي والأُساة في بريّتي ؛ لأجبر بهم كسر عبادي، وأُقيم بهم أودهم ذلك، إنّي بهم وبقلوبهم لطيف وخبير.

ثمّ اطّلعت على قلوب المصطفين من رسلي، فلم أجد فيهم أطوع لي ولا أنصح لخلق من محمّد خيرتي وخالصتي، فاخترته على علمي، ورفعت ذكره إلى ذكري، ثمّ وجدت كذلك قلوب حامّته اللائي من بعده على صفة قلبه، فألحقتهم به وجعلتهم ورثة كتابي ووحيي، وأركان حكمتي ونوري، وآليت بي لا أعذب بنارى من لقيني معتصماً بتوحيدي وحبل مودّتهم أبداً.

قال آدم عليه : فما هاتان الثلَّتان العظيمتان ؟

قال الله تقدّس اسمه: هؤلاء أُمّة محمّد عَلَيْ أدركت نبيّها في علمه فآمنت به

<sup>(</sup>١) من قوله: (أطوع لي) إلى قوله: (لذلك فيهم) أثبتناه من بحار الأنوار الذي نقل الرواية عن كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) الحامّة: الخاصّة. الصحاح ٥: ١٩٠٧ \_حمم.

واتبعت، فألبستها نوراً من نوري، ثمّ الذين يلونهم كذلك حتى أرث الأرض ومن عليها، ولهم فيا قسمت لهم من فضلي ورحمتي منازل شتى، فأفضلهم سابقهم إذا كان أعلمهم بي وأعملهم بطاعتى.

وهذه الثلّة العظمى التي ملأت بياضها وسوادها أرضي، فهم أخابث خلق وأشرار عبيدي، وهم الذين يدركون محمّداً خيرتي وسيّد بـريّتي، فيكذّبونه (١) صادقاً، ويخوّفونه آمناً، ويعصونه رؤوفاً وهم يعرفونه، والنور الّذي أبعثه بـه، يظاهرون على قتاله وعداوته.

ثمّ القوّامين بالقسط من بعد هذا وهم لهم جنّة ، حقّ عليّ لأُصلينّ عذابهم هؤلاء ناراً لا ينقطع (٢) ، ثمّ لأُلحقنّهم بعدوّي الذي اتّخذوه وذرّيّته أولياء من دوني ودون أوليائي .

أجل، ثمّ لأُتبعن بهم من يأتي منهم من بعدهم، أنتقم منهم وأنا غير ظالم لهم، ولكن لمسة شؤوب من عذابي فقد هوى.

وعند انقضاء مناجاة آدم ربّه خرّ ساجداً، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه وهو أعلم به وبقلبه \_: ما سجودك هذا؟ قال: تعبّداً لك يا إلهي وحدك، وتعظياً لأوليائك هؤلاء الذين كرّمت ورفعت.

وكانت أوّل سجدة سجدها مخلوق، فشكر الله عزّوجلّ ذلك له، فأسجد له ملائكته وأباحه جنّته، وأوحى إليه: أما إنّي مخرجهم من صلبك وجاعلهم في ذرّيّتك.

فلمَّا قارف آدم الخطيئة وأخرج من الجنَّة توسَّل إلى الله وهو ساجد بمحمَّد عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فيكون) وما أثبتناه من نسخة بدل في حاشية الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لايثار) وما أثبتناه من بحار الأنوار.

وحامّته وأهل بيته هؤلاء فغفر الله له خطيئته وجعله الخليفة في أرضه.

فلم أتى القوم على باقي المسباح الثاني من ذكر النبي عَلَيْ وذكر أهل بيته الميك أمرهم أبو حارثة أن يصيروا إلى صحيفة شيث الكبرى التي ميراثها إلى إدريس الله وكان كتابتها بالقلم السرياني القديم، وهو الذي كتب به من بعد نوح الله ملوك الهياطلة المتاردة، فافتض القوم الصحيفة فأفضوا منها إلى هذا الرسم.

قالوا: اجتمع إلى إدريس الله قومه وصحابته وهم يومئذ في بيت عبادته من أرض كوفان فخبرهم بما اقتص عليهم قال: إنّ بني أبيكم آدم الله لصلبه وبني بنيه وذرّيته اجتمعوا فيا بينهم وقالوا: أيّ الخلق عندكم أكرم على الله عزّ وجلّ وأرفع لديه مكاناً وأقرب منه منزلة ؟

فقال بعضهم: أبوكم آدم، خلقه الله عز وجل بيده، وأسجد له ملائكته، وجعله الخليفة في أرضه، وسخّر له جميع خلقه، وقال آخرون: بل الملائكة الذين لم يعصوا الله عز وجلّ، وقال بعضهم: لا، بل حملة العرش الثمانية العظهاء من الملائكة المقرّبين، وقال بعضهم: لا، بل رؤساء الملائكة المقرّبين جبرئيل وإسرافيل وميكائيل عليه ، وقال بعضهم: لا، بل الأمين جبرئيل الله .

فانطلقوا إلى آدم الله فذكروا له الذي قالوا واختلفوا فيه ، فقال: يا بنيّ ، إنّ أخبركم بأكرم الخلق عند الله عزّ وجلّ جميعاً ، ثمّ إنّه والله ما عدا أن نفخ في الروح حتى استويت جالساً ، فبرق لي إلى العرش العظيم ، فنظرت فإذا فيه : لا إله إلّا الله محمّد خيرة الله عزّ وجلّ . ثمّ ذكر هذه أسهاء الأئمّة صلوات الله عليهم مقرونة بمحمّد صلوات الله عليه و آله .

قال آدم: ثمّ لم أر في السماء موضع أديم \_أو قال صفيح منها \_إلّا وفيه مكتوب: لا إله إلّا الله، وما من موضع مكتوب فيه: لا إله إلّا الله، إلّا وفيه مكتوب خلقاً

لا خطاً: محمد رسول الله، وما من موضع فيه مكتوب محمد رسول الله إلا وفيه مكتوب: علي خيرة الله، الحسن صفوة الله، الحسين أمين الله عز وجلّ. وذكر الأعمّة من أهل بيته بهي واحداً بعد واحد إلى القائم بأمر الله.

قال آدم: فمحمد صلوات الله عليه وآله ومَن خُطَّ من أسهاء أهل بيته أكرم الخلائق على الله. فلمّا انتهى القول إلى آخر ما في صحيفة إدريس، قرأوا صحيفة إبراهيم على الله معنى ما تقدّم بعينه وانفضّوا»(١).

يقول عبد الله محبّ ساداته آل محمّد صلوات الله عليهم وسلامه: العجب كـلّ العجب كـلّ العجب لمن يفضّل على آل محمّد صلوات الله عليهم وسلامه غيرهم من الأنبياء والرسل وأُولى العزم الميّلا .

وقد أجمع أهل الإسلام على خروج رجل من ولد فاطمة بنت محمد صلوات الله عليه وآله وعليها السلام، وعلى نزول عيسى بن مريم على نبيّنا وآله وعليه السلام، وصلاته خلفه مؤمّاً به، لا يشكّ أحد منهم في هذا.

[و] ما تتبعه الإماميّة ، \_ خصّهم الله سبحانه بمعرفته ، ولم يساو بسينهم وبين غيرهم \_ هو الحجّة بن الحسن بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه .

أجمعوا أنّ عيسى بن مريم ينزل ويصلّي خلفه ويأتمّ به، والإمام أفيضل من المؤتمّ؛ لأنّه تابعاً له ومشايعاً، ويد المتبوع العليا، ويد التابع السفلي.

[٦٨] قال الصادق على: «اليد العليا خير من اليد السفلي»(٢) وعيسي أحد أُولي

<sup>(</sup>١) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٣٠٩ ـ ٧٧/٣١٥، عن كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) تقدّم الحديث في ص ٢٠٠، انظر مصادره هناك.

العزم ﷺ [والحجّة](١) أحد الأئمّة الاثني عشر ﷺ، إذا ثبت أنّ واحداً من أُولي العزم متابعاً ومشايعاً لواحد من الأئمّة وأنّه أفضل منه، ثبت هذا الفضل لسائر الأئمّة ؛

[79] لما تقدّم من قول الصادق ﷺ: «فضلنا واحد وعلمنا واحد ونحن شيء واحد» (٢) ولغيره (٣) فثبت أنّ كلّ واحد من الأئمّة الاثني عشر أفضل من عيسى ابن مريم ﷺ.

وإذا ثبت تفضيلهم عليه ثبت تفضيلهم على أُولي العزم أجمعين ما خلا محمد عَلَيْ الله على الله على الله على الله على الفرق بين عيسى ونوح وإبراهيم وموسى الله الفرق بين عيسى ما قلناه من تفضيل آل محمد على سائر أُولي العزم بالإجماع من سائر الأُمّة نصّاً والتزاماً.

وصح أيضاً أنّ عيسى من شيعة آل محمد؛ لصلاته ومتابعته للقائم من آل محمد صلوات الله عليهم وبركاته، استعمال نبوّته ورسالته مع القائم على فهو من أُمّته وشيعته ورعيّته، يأتمر بأمره، وينتهي بنهيه؛ لأنّ نبوّته نسخت بمحمّد عَلَيْ المبعوث إليه، وصار في دولة القائم أحد رعيّته وشيعته.

قال الله هو سبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴾ (٤) فن كان في زمن القائم عليه وهو من أُمّة محمّد عَيِّ المبعوث إليه، ومن بعث إليه محمّد فوصيّه يجري حمه عليه، فعيسى عليه حينئذٍ من شيعته، وكذلك باقي أُولي العزم؛ لعدم الفرق بينهم في هذا الحكم.

<sup>(</sup>١) أثبتناه ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٨٢/٣١٧، عن كتابنا هذا، وذكره المصنّف في المحتضر: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) المقصود من: (ولغيره) الظاهر لغيره من النصوص الواردة عنهم ﷺ في باب التفضيل. والله العالم.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ ٣٤: ٢٨.

وقال سبحانه: ﴿ هٰذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلأُولَىٰ ﴾ (١) ، وقد تقدّم في المفضّل أنّ الله أرسل محمّداً في الذرّ إلى الأنبياء روحه إلى أرواحهم ، فأمرهم ونهاهم ، فهم أُمّته يجب عليهم طاعته ؛ لقوله سبحانه : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (٢) فمن كان محمّد نبيّه فعليّ إمامه والأحد عشر أغّته لقول النبيّ عَلَيْ الله عنه كنت مولاه فعليّ مولاه » (٣) ، وقوله : «أنت وصيّي وخليفتي في أُمّتي » وهو عام ، وقد نصّ الصادق الله في حديث المفضّل بن عمر قد تقدّم .

[٧٠] ومن كتاب «التنبيه للحيرة» من الفضل بن شاذان النيسابوري الله : روى أبو يوسف، عن مجالد، عن الشعبي : أنّ عمر أتى النبيّ بصحيفة قد كتب فيها التوراة

الأصول الستة عشر: ١١٨ ـ أصل سلام بن أبي عمرة، بصائر الدرجات: ٩٧/ ضمن حديث ٥، قرب الإسناد: ٥٧/ ضمن حديث ١٨٦، الفقيه ١: ١٤٨/ ذيل حديث ١٨٧، علل الشرائع: ١٤٤/ ضمن حديث ضمن حديث ٩، عيون أخبار الرضا علي ٢: ١٨٣/٤٧، و٥٥: ٢٢٧، الخصال: ٢١٩/ ضمن حديث ٤٤، أمالي الصدوق: ٢/٥٠، معاني الأخبار: ١/٦٥، مناقب أمير المؤمنين علي للكوفي ١: ٢٩١/٣٦٢ و٢: ٢٣/١٣٦٥، شرح الأخبار للقاضي نعمان ١: ٢٣/١٠٠٠، المسترشد للطبري: ٢٦٤ ضمن حديث ١٥٩.

ورواه من العامّة: عبد الرزّاق في المصنّف ١١: ٢٠٣٨/٢٢٥ ، ابن أبي شيبة في المصنّف ١٢: ١٢٢٢/٦٠ و٥: ١٢١٢/٢٥٥ ، وفي فضائل ١٢١٢٢/٦٥ و٥: ١٢١١/٣٥٥ ، وفي فضائل الصحابة ٢: ٩٥٩/٥٩٥ و ٩٧٧/٥٧٢ ، ابن ماجة في السنن ١: ١٢١/٩٠٠ ، ابن أبي عاصم في كتاب السنّة: ٩٥٠/ باب ٢٠٢ ـ من كنت مولاه ، النسائي في السنن الكبرى ٥: ٨١٤٥/٤٥ و٨٤٨٥ أبو يعلى في المسند ٢٠١ / ٢٠٠ ، الطبراني في أبو يعلى في المسند ٢١٠/٣٠٧ ، الإسكافي في المعيار والموازنة: ٢١٠/٣٢٣ ، الطبراني في المعجم الصغير ١: ٥٥ ، والمعجم الكبير ٣: ٩٨٣/١٧٩ و ٩٠٤ ؛ ٢٥٢/١٧٣ و٥: ٤٩٨٣/١٧٠ و١٠٠ .

<sup>(</sup>١) سورة النجم ٥٣: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر ٧:٥٩.

<sup>(</sup>٣) الحديث متواتر عند الفريقين فإليك بعض مصادره:

بالعربيّة فقرأها عليه، فعرف الغضب في وجهه، فقال: أعوذ بالله وبرسوله من سخطه، فقال النبيّ عَلَيْهُ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنّهم لا يهدونكم وقد ضلّوا، وعسى أن يحدّثوكم بباطل ف تصدّقوهم أو بحـق ف تكذّبوهم، ف لوكان موسى الله بين أظهركم لما حلّ له إلاّ أن يتّبعني»(١).

فعلى هذا لو كان موسى على نبيتنا وعليه السلام في زمن محمّد عَلَيْهُ لما وسعه إلّا اتباعاً وكان من أُمّته، ووجب عليه طاعة وصيّه أمير المؤمنين على وكان الحف خليفة الله ورسوله وحجّتها عليه في حياة الرسول وبعد وفاته، وكذلك الحسن والحسين والتسعة من ذرّيّة الحسين صلوات الله عليهم، من أدرك منهم وجب على موسى ولايته من فرض طاعته، كالمهديّ القائم بأمر الله الله وعيسى بن مريم الله وائتهامه به وصلاته خلفه ؛ لكونه من رعيّته وأهل ولايته.

فثبت تفضيل آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين على موسى وعيسى الله العدم القائل بالفرق، والحمد لله وحده.

<sup>(</sup>۱) أورده نصاً ابن شاذان في الإيضاح: ٣٠٩ - ٣١٠، وأورده باختلاف في صدر الحديث ابن أبي شيبة في المصنف ٩: ٦٤٧٢/٤٧، عن جابر بن عبد الله، وابن حنبل في المسند ٤: ٦٤٧٣٦/٣٧٦، ابن عبد الله، وابن حنبل في المسند ٤: ٣٣٣، الهيثمي في مجمع ابن الجوزي في صفوة الصفوة ١: ١٨٤، ابن كثير في البداية والنهاية ٢: ٣٣٣، الهيثمي في مجمع الزوائد ١: ١٧٣ - ١٧٤ و ٨: ٢٦٢/ باب وجوب اتباعه عَلَيْنُ ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٧٨/٣١٥

<sup>(</sup>٢) أورده ابن شاذان في مائة منقبة : ١/٤٣ وعنه في البحار ٢٥: ١٧/٣٦٠، الكراجكي في التفضيل : ٢٧ ـ ٢٨ وعنه في البحار ٢٠: ١٤/٣١٦، وفي البحار ٢٦: ٧٩/٣١٦، عن كتابنا هذا والمؤلّف في المحتضر : ٥٠٤.

[٧٢] وممّا رواه محمّد بن العبّاس بن مروان في «تفسير ما نزل في محمّد وآله صلوات الله عليهم»: بإسناده عن محمّد بن عمر (١) ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا سيّد الناس ولا فخر ، وعليّ سيّد المؤمنين ، اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه . فقال رجل من قريش : والله ما يألو أن يطري ابن عمّه ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنطِقُ عَنِ فَأَنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يَنطِقُ عَنِ اللّه عَنْ وَهُ إِلّا وَحْيٌ يُوحَىٰ \* عَلّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ﴾ (٢) » (٣).

قوله ﷺ: «وعلى سيّد المؤمنين» الألف واللام في المؤمنين للجنس يعمّ سائر المؤمنين من أوّل الدهر إلى آخره، فن خصّه بأُمّة دون أُمّة وبقوم دون قوم فعليه البرهان، ولا يجوز التخصيص بغير دليل، فيدخل فيه كلّ مؤمن من ملك ونبيّ ورسول، فكلّ من للنبيّ عليه سيادة فلوصيّه عليه سيادة، من أوّل العالم إلى آخره.

[٧٣] ومن الكتاب المذكور أيضاً: عن الحارث وسعيد بن قيس، عن علي بن أبي طالب على قال: «قال رسول الله على أنا واردكم على الحوض، وأنت يا على الساقي، والحسن الذائد، والحسين الآمر، وعلي بن الحسين الفارط، ومحمّد بن علي الناشر، وجعفر بن محمّد السائق، وموسى بن جعفر محصى الحبين والمبغضين

<sup>(</sup>١) في بحار الأنوار: (محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم. وفي التأويل والبرهان: محمّد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ٥٣: ١ ـ ٥.

<sup>(</sup>٣) نقله الأسترابادي في تأويل الآيات ٢: ٥/٦٢٣، البحراني في تفسير البرهان ٥: ١٨٨٨، المجلسي في بحار الأنوار ٢٤: ٣٣/٣٢٢، عن كتاب محمّد بن العبّاس، وأورده القاضي النعمان في شرح الأخبار ٢: ٢٢٤/٢٣٣، إلى قوله: وعاد من عاداه.

وقامع المنافقين، وعليّ بن موسى مزيّن المؤمنين، ومحمّد بن عليّ منزل أهل الجنّة في درجاتهم، وعليّ بن محمّد خطيب شيعته ومزوّجهم الحور، والحسن بن عليّ سراج أهل الجنّة يستضيئون به، والهادي المهدي شفيعهم يـوم القـيامة حـيث لا يأذن الله إلّا لمن شاء ويرضى»(١).

هذا فضل من العزيز الوهّاب لم يشركهم فيه خلق غيرهم، لا نبيّ ولا وصيّ ولا ملك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

[18] ومن كتاب المرحوم السيّد حسن بن كبش أيضاً: عن أبي سليان ـ راعي رسول الله عَيَالَةُ عقال السماء ، قال رسول الله عَيَالَةُ يقول: «ليلة أُسري بي إلى السماء ، قال لي الجليل جلّ جلاله: ﴿ آمَنَ آلرَّسُولُ بِمَا أُسْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ ﴾ (٢) ، قلت: ﴿ وَآلْمُؤْمِنُونَ ﴾ قال: صدقت يا محمّد ، مَن خلّفت في أُمّتك ؟ قلت: خيرها ، قال: عليّ بن أبي طالب؟ قلت: نعم يا ربّ ، قال: يا محمّد ، إني اطّلعت إلى الأرض اطّلاعة فاخترتك منها فشققت لك إسماً من أسمائي ؛ فلا أُذكر في موضع إلّا ذُكرت معى ؛ فأنا المحمود وأنت محمّد .

ثمّ اطّلعت ثانية فاخترت منها عليّاً، وشققت له إسماً من أسمائي؛ فأنا الأعلى وهو على .

<sup>(</sup>۱) أورده ابن شاذان في مائة منقبة : ٥/٤٧، الكراجكي في الاستنصار : ٢٣، ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٥٥ وعنه في بحار الأنوار ٣٦: ٢٧٠، الخوارزمي في مقتل الحسين على ١ : ٩٥ ـ ٩٥ وعنه ابن طاووس في الطرائف ١: ٢٧١/٢٥٤ ونقله رضي الدين الحلّي في العُدد القويّة : ١٥٣/٨٨، عن كتاب كشف الحيرة، والمجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٣٦٦ ٢٠٠، عن تفضيل الأئمة علي وهو كتابنا هذا. (٢) سه رة البقرة ٢: ٢٨٥.

يا محمد، إني خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والأمّة من ولده من شبح نور من نوري، وعرضت ولايتكم على أهل السهاوات وأهل الأرض، فمن قبلها كان عندي من المؤمنين، ومن جحدها كان عندي من الكافرين.

يا محمّد، لو أنّ عبداً من عبيدي عبدني حتّى ينقطع أو يصير كالشنّ البالي، ثمّ أتى جاحداً لولايتكم ما غفرت له حتّى يقرّ بولايتكم.

يا محمد، أتحبّ أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربّ، فقال لي: التفت عن يمين العرش، فالتفتُّ فإذا بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المهدي، في ضحضاح من نور قيام يصلون، وفي وسطهم عني المهدي -كأنه كوكب دري.

فقال: يا محمد، هؤلاء الحجج وهذا الثائر من عترتك، وعزّتي وجللي إنّه الحجّة الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعدائي»(١).

واعلم هداك الله أنّ الحديث تضمّن أوّلاً: أنّ الله سبحانه قال: «يا محمّد، من خلّفت في أُمّتك؟ قال: عليّ». ثمّ في الحديث أنّه رأى ﷺ عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ذرّيّته عند العرش يصلّون، فقد رآهم عند العرش، وقد كان خلّف بعضهم في الأرض، فلربّا أشكل هذا على بعض من يسمعه.

<sup>(</sup>۱) أورده ابن شاذان في مائة منقبة: ١٧/٦٤ وعنه في بحار الأنوار ٢٧: ٩٩/١٩٩، ابن عيّاش في مقتضب الأثر: ١٠ ـ ١١، الطوسي في الغيبة: ١٠٩/١٤٧ وعنه في بحار الأنوار ٣٦: ٣٦٠ ـ ٨٢/٢٦٢، الخوارزمي في مقتل الإمام الحسين على ١: ٩٥ ـ ٩٦، ابن طاوس في الطرائف ١: ٢٧٠/٢٥٥ ، الحرّ العاملي في الجواهر السنيّة: ٢٤١. وفي بعضها: (عن أبي سلمي) بدل: (أبي سليمان)، والمؤلّف في المحتضر: ٤٣٥.

[٧٥] قال الصادق الله : «لا تقدّر عظمة الله تعالى على قدر عقلك فتهلك»(١).

[٧٦] وقال صلى الله عليه: «أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرّب، ولا نبيّ مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» (٢) فمن رام أن يقدّر قدرة الله على قدر عقله ربّا لزمه الكفر ببعضها، ألم تسمع إلى ما قصّه الله في كتابه العزيز من إحضار وصيّ سليان بن داود عرش بلقيس من المكان البعيد وهو جالس في مجلسه لم ينتقل عنه، في طبق جفن على جفن، وهو رجل من محبّي محمّد وآل محمّد، وجم توسّل إلى الله سبحانه فأدرك ما أمّل.

فلعلّه سبحانه لمّا أراد أن يمنّ على رسول الله ﷺ ويريه (٣) أهل بيته الذين هم صفوته من خلقه، نقلهم سبحانه إلى يمين عرشه ليريه هذه الآية الكبرى، كما نقل العرش إلى عند سليان بتوسّل آصف بمحمّد وأهل بيته.

[۷۷] وهذا مثل ما روي: أنّ رجلاً من الجبل جاء إلى الصادق الله فقال له: «ما فعلت فلانة ؟» \_ يعني زوجة الرجل \_قال: تركتها في المنزل مجهودة ، فنظر الله إلى الأرض ثمّ رفع رأسه وقال: «امض إليها فإنّك تجدها جالسة وجاريتها تلقمها

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أورده الشريف الرضي في نهج البلاغة ١: ١٦١/ ضمن خطبة ٨٧ وعنه في بحار الأنوار ٥٧: ١٠٩/١٠٧ للمجمّة ١٠٩/١٠٧ و ١٠٩/١ و ١٠٩/١ و ١٠٩/١ العيّاشي في تفسيره ١: ١٦٣/ ضمن حديث ٥ وعنه في الفصول المهمّة للحرّ العاملي ١: ١/٢٤٧ ذيل حديث ٤ ومستدرك الوسائل ١/٢٤٧ ، الصدوق في التوحيد: ٥٦ ذيل حديث ١٣ و ١٣٠ (١٦٣ / ضمن حديث ٥، وفي الكل: فتكون من الهالكين . بدل: فتهلك ، وأورده المصنّف في المحتضر: ٣ و ٨٠.

<sup>(</sup>٢) ورد الحديث بألفاظ مختلفة في نهج البلاغة ٢: ١٨٤/١٥٣ ، بصائر الدرجات: باب ١١، ١٠/٤٢ ، وود الحديث بألفاظ مختلفة في نهج البلاغة ٢: ١٨٤/١٥٣ ، بصائر الدرجات: باب ١٠/٤، الخصال : ٦٢٤ ، معاني الأخبار : ٨٣/٤٠٧ ، الهداية الكبرى : ١٢٩ ، الخرائج والجرائح ٢: ٧٩٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يريد) وما أثبتناه أنسب للسياق.

وممّا يدلّ على تفضيل محمّد ﷺ على سائر الأنبياء علي الله المنتقال المنتقال المتعالم ا

السكّر» فتعجّب الرجل ومضى فوجدها كما قال.

فقال لها: ما هذا؟ قالت: دخل عليّ الصادق الله وعليه ثوبان ممصّران فأشار إليّ (١). فرأيت هذا من بعض معجزاته الله وهو يماثل حضور عرش بلقيس عند سليان الله ، ويماثل رؤية محمّد عَلَيْ عليّاً وفاطمة والحسن والحسين عند العرش وقد تركهم في الأرض.

[٧٨] وقد جاء في الحديث عن الصادق ﷺ: «إنّ الله سبحانه خلق اثني عشر ألف عالم، كلّ عالم أنّه خُلق غيره، الف عالم، كلّ عالم أنّه خُلق غيره، وإنّي الحجّة عليهم» (٢)، ولا يكون ﷺ حجّة عليهم إلّا وهو يرى عوالمهم، ويأمر فيها وينهى كما أمره الله، فلو كان ﷺ يحتاج في ذلك إلى قطع مسافة إلى هذه العوالم المتعدّدة المتباعدة، لامتنع حضوره معهم كلّ حين، لكن قدرة الله لا تقدّر على عقول البشر، ومن قدّرها على قدر عقله أنكرها وكفر.

ووقفت على كتاب لبعض الشيعة وقد سأل عن الحديث الذي روي أنّ الجواد الله سار من المدينة وغسّل أباه الرضا الله بطوس وهذا لا يكن ؛ لأنّ الجسم كثيف والمسافة بعيدة في هذا الزمان ؟ وهذا ممكن (٣) إن قلنا : إنّ الله تبارك وتعالى أثبت ذلك حين أمكن .

<sup>(</sup>١) أورده الراوندي في الخرائج والجرائح ١: ٢/٢٩٤، بتفصيل وعنه في بحار الأنوار ٤٧: ٥٢/١١٥، ورواه أيضاً البياضي في الصراط المستقيم ٢: ٢/١٨٥، والخبر في الجميع منقول عن صفوان بن يحيى، وفيه: (قال لى العبدى ...) بدلاً من: (أن رجلاً من الجبل).

<sup>(</sup>٢) أورده الصدوق في الخصال: ١٤/٦٣٩ وعنه في البحار ٢٧: ١/٤١ و ٥٧: ٢٠/٣٢٠، وذكره المصنّف في مجموعته الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ١٠٣ وعنه في البحار ٥٥: ٣٢١ والمحتضر: ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) (وهذا ممكن) أثبتناه لضرورة السياق، وفي النسخة بياض.

ثمّ ردّ على نفسه وقال: الطير أيضاً لا يصل إلى هذا، إلّا أن يقال: إنّ الله أعدمه بالمدينة وأوجده بطوس، وإلّا لم يمكن هذا.

وهذا الكلام غير صحيح ولا مستقيم ، لِلا ذكره الله سبحانه من قصة عرش بلقيس ، وحضور الجوادِ عند أبيه الله لعسله أهم من حضور العرش عند سليان ؛ لأنّه قد روي: «أنّ الإمام لا يغسّله إلّا إمام» (١) ولابدّ من حضور ولده الإمام عنده لغسله ، أو من هو خير منه على ما جاء عنهم الله ولعلّ الذي هو خير منه النبيّ أو الوصيّ ويفعل الله ما يشاء .

قوله: أو يعدمه الله بالمدينة ويوجده بطوس. ليس بشيء، وهو يخالف ما نصّ عليه أهل [البيت] المين من أنّ الأرض لا تخلو طرفة عين من الإمام وإلّا لساخت بأهلها (٢)، والأرض كالجوهر (٣) في العقد لو جذب لتهافت، وأنّ الحجّة مع الخلق لا يفارقه من أوّل الخلق إلى آخره، فلو أعدمه الله على هذا له لك العالم، إذ هو الحجّة بعد أبيه الرضا عليه .

فبطل ما تأوّله، وكيف يستصعب هذا وينكره؟ وقد أُسري بالنبيّ عَلَيْ من مكّة إلى بيت الله المقدس إلى عرش الله سبحانه \_مسيرة خمسائة ألف عام \_ورجع في

<sup>(</sup>۱) أورده الكليني في الكافي ۱: ۱/۳۸٤ ـ ۳، عن الرضا ﷺ، الصدوق في عيون أخبار الرضا ﷺ ٢: ٢٤٦ ، وكمال الدين: ٧١ ، ابن شهر آشوب في المناقب ٤: ٢٤٤ ، عن موسى بن جعفر ﷺ، الإربلي في كشف الغمّة ٢: ١٣٧ ، عن أبي جعفر ﷺ ، الراوندي في الخرائج والجرائح ١: ٨/٢٦٤ ، عن على بن الحسين ﷺ . وذكره المصنّف في مختصر البصائر ضمن مجموعته الحديثيّة : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل بياض ، وما أثبتناه ظاهراً هو الأنسب للسياق.

أقل من ثلث ليلة (١) ، هكذا روي عنهم صلوات الله عليهم ، وقد قال الله سبحانه : ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢) ، وهذا شيء غير مستحيل ، قد جاء به الأثر فلا يجوز ردّه .

[٧٩] ذكره بعض العلماء، أنّ في كتاب «الجامع للحكمة»: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن حمران، عن أسود بن سعيد، قال: كنت عند أبي جعفر على وهو يقول مبتدئاً من غير أن أسأله: «نحن حجّة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه، ونحن ولاة أمر الله في عباده.

ثم قال: يا أسود بن سعيد، إن بيننا وبين كل أرض تر (٤) مثل تر (٥) البنّاء، فإذا أُمرنا في أرض الله جذبنا ذلك التر فأقبلت الدنيا إلينا بأهلها وأسواقها ودورها، حتى ننفّذ فيها ما نؤمر به من أمر الله تعالى (٢٠).

[٨٠] وروى الصدوق في «عيون الأخبار»: بإسناده عن أبي الحسن الرضا، عن أبيه، عن آبائه المجلّظ، عن رسول الله ﷺ أنّه قال: «إنّ الله سبحانه سخّر لي البراق وهي دابّة من دوابّ الجنّة ليست بالقصيرة ولا بالطويلة، فلو أنّ الله تعالى أذن لها لجالت

<sup>(</sup>١) أورده الطبرسي في الاحتجاج ١: ٥٢١، في احتجاج أميرالمؤمنين ﷺ على أحبار اليهود فـي مـعجزات النبيّ ﷺ، وفيه: خمسين ألف عام. وعنه في بحار الأنوار ٣: ٣٢٠ و ١٠: ١٥ و ١٧: ٢٨٩ و ١٨: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٣٣: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران ٣: ١٨٩.

<sup>(</sup>٤ و ٥) في الأصل: نزع. وما في المتن أثبتناه من المصادر. والتُّرُّ: خيط البناء (مجمع البحرين ٣: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٦) أورد صدره إلى قوله: (أمر الله في عباده) الكليني في الكافي ١: ٧/١٤٥، وأورد ذيله من قوله (ثمّ قال) الصفّار في بـصائر الدرجـات: ١٠/٤٢٧، المفيد في الاختصاص: ٣٢٣، وأورده كـاملاً الراوندي في الخرائج والجرائح ١: ٢١/٢٨٧، وعنه في بـحار الأنوار ٢٥: ٥٣/٢٥٥، وذكره المصنّف في المحتضر: ٣٨٦، وعنه في بحار الأنوار ٢٥: ٤٠/٣٨٤، نقلاً عن كتاب منهج التحقيق.

الدنيا والآخرة في جرية واحدة، وهي أحسن الدوابّ [لوناً]»(١)، هـذا الفـضل لدابّة يركبها محمّد، فما ظنّك بآل محمّد الذين قرنهم [الله] بفضله وألحقهم به.

[14] ابن عبّاس، قال: جاء رجل إلى النبيّ عَيَّا فقال: أينفعني حبّ عليّ بن أبي طالب؟ فقال: «لا أعلم حتى أسأل جبرئيل الله»، فأتاه جبرئيل في سرعة، فقال النبيّ عَيَّا في: «يا جبرئيل، أينفع هذا الرجل حبّ عليّ بن أبي طالب؟» فقال: لا أعلم حتى أسأل إسرافيل، فارتفع [جبرئيل] فقال لإسرافيل: أينفع حبّ عليّ ابن أبي طالب (٢)؟ فقال: لا أعلم حتى أناجي ربّ العزّة جلّ جلاله، فأوحى الله تعالى إلى (٣) إسرافيل: قل لجبرئيل يقرأ محمّداً السلام ويقول له: أنت متى حيث شئت، وأنا وعلى منك حيث أنت متى، ومحبّو عليّ متى حيث عليّ منك عين منك» (٤).

[٨٢] عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَلَيْنُ : «والذي بعثني بالحقّ بشيراً ونـذيراً مـا استقرّ الكرسيّ ولا العرش، ولا دار الفلك، ولا قامت الساوات والأرض إلّا بأن كُتب عليها: لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، على أمير المؤمنين.

وإنّ الله تعالى لمّا عرج بي إلى السماء اختصّني بلطيف ندائـه فـقال: يـا محـمّد، فقلت: لبّيك وسعديك، فقال: أنا المحمود وأنت محمّد، شـققت اسمك مـن إسمـي وفضّلتك على جميع بريّتي، فانصب أخاك عليّاً علماً لعبادي، يهديهم إلى ديني.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا ﷺ ٢: ٤٩/٣٢ وعنه في بحار الأنوار ١٨: ٢٩/٣١٦، وورد أيضاً في صحيفة الإمام الرضا ﷺ : ٩٥/١٥٤، والمؤلّف في المحتضر : ٥٠١. وقوله : (لوناً) أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٢) قوله:(أينفع حبّ عليّ بن أبي طالب) أثبتناها من المصادر .

<sup>(</sup>٣) قوله: (ربّ العزّة جلّ جلاله، فأوحى الله تعالى إلى) أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن شاذان في مائة منقبة: ٢٠/٦٩ وعنه في مدينة المعاجز ٢: ٦٦٢/٤٣٨ ، الحرّ العاملي في الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسيّة: ٢٢٣ ، عن كنز الفوائد ، والمؤلّف في المحتضر : ٥٠٢ .

يا محمّد، إنّي قد جعلت عليّاً أمير المؤمنين، فمن تأمّر عليه لعنته، ومن خالفه عذّبته، ومن أطاعه قرّبته.

يا محمد، إني قد جعلت عليّاً إمام المسلمين، فمن تقدّم عليه أخزيته، ومن عصاه أسحقته، إنّ عليّاً سيّد الوصيّين، وقائد الغرّ الحجلين، وحجّي على الخلائق أجمعين»(١).

وربّا يحتج القائل بتفضيل الأنبياء كافّة أولي العزم [وغيرهم] على أمير المؤمنين وذرّيته صلوات الله عليهم وسلامه بقول النبيّ عَلِين : «أنا سيّد الأنبياء وعليّ سيّد الأوصياء» (٢)، وقد جاء هذا كثيراً في الأحاديث، فيفهم منه أنّ أمير المؤمنين سيّد الأوصياء خاصّة دون الأنبياء، بناءً على (٣) تخصيصه بد «الوصيّن» قائداً.

الجواب: إنّ دليل المفهوم عند العلماء ضعيف، لا يصلح أن يكون حجّة يحتج بمثله، خصوصاً في هذا المقام العظيم الجليل، الذي روت الشيعة الإماميّة في تفضيل محمّد وتفضيل آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين على سائر خلق الله ما لا يحصى. وهذه النصوص لا تقابل بهذا المفهوم غير المتواتر عنهم عليه مع أنّه لا يلزم من كونه سيّد الأوصياء أن لا يكون سيّد الأنبياء بعد محمّد عليه أن تخصيصه بالذكر لا يدلّ على نفيه عمّا سواه.

<sup>(</sup>۱) أورده ابن شاذان في مائة منقبة: ٢٤/٧٤ وعنه في مدينة المعاجز ٢: ٦٢٥/٤٠١، ابن طاوس في اليقين: ٧٨/٢٣٩ وعنه في بحار الأنوار ٧٧: ١٦/٨ و ٣٨: ١٩/١٢١، والتحصين: ٢٢/٥٦٧، الأستر آبادي في تأويل الآيات ١: ٣٤/١٨٦، عن كنز الفوائد، وكذلك بحار الأنوار ٣٧: ٣٣٨، والحرّ العاملي في الجواهر السنيّة: ٢٣٢، والمؤلّف في المحتضر: ٥٠٢.

 <sup>(</sup>٢) أورده الخزّاز في كفاية الأثر: ١١٣ وعنه في البحار ٣٦: ١٨١/٣٢٣، والمؤلّف في المحتضر: ٣٠١ و ٥٠٤.
 (٣) في الأصل (في) وما أثبتناه هو الأنسب.

[٨٣] وقد جاء في الحديث عن النبيّ ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء بُعثنا نخاطب الناس على قدر عقو لهم» (١) ، فأكثر الخلق لا تقبل عقو لهم تفضيل أمير المؤمنين ﷺ على الأنبياء ، بل إن أقرّوا بفضله على الأوصياء واعترفوا له بذلك يكون خيراً كثيراً.

ألا ترى أنّ الله سبحانه لمّا مثّل أمير المؤمنين الله بعيسى بن مريم في قوله سبحانه: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ آبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ (٢) ، أنكر ذلك المنافقون وقالوا: ما رأى محمّد من نسبة ابن عمّه إلّا عيسى بن مريم ؟!

[٨٤] وقد جاء عن مولانا زين العابدين على : «وإيّاك أن تتكلّم بما سبق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره، فليس كلّ من تسمعه نكراً يكنك أن توسعه عذراً» (٣).

[٨٥] وقد جاء عنهم ﷺ أيضاً: «ما كلّ ما يعلم يقال، ولاكلّ ما يـقال حـان وقته، ولاكلّ ما حان وقته حضر أهله»(٤).

فحمّد وآله سادات أهل الحكمة، فهم يحدّثون الناس على قدر ما تحتمله عقولهم، فمن احتمل عقله شيئاً من سرّهم زادوه، ومن وقف عنه أعفوه وتركوه،

<sup>(</sup>۱) ورد الحديث بألفاظ متفاوتة في المحاسن: ١٧/١٩٥ وعنه في مستدرك الوسائل ١١: ١٩/٢٠٨ الكافي ١: ١٥/٢٣ و ٨: ٣٩٤/٢٦٨، أمالي الصدوق: ١٥/٥٠ ذيل حديث ٦، أمالي الطوسي: الكافي ١٠ ١٩/٤٨، تحف العقول: ٣٧، مشكاة الأنوار: ٢٤/٤٤، نشر دار الحديث، وفي طبعة مؤسّسة آل البيت عليه ٢: ٢٤ /١٤٨٦، عوالي اللآلي ٢: ٢٨٤/١٠٣، وذكره المصنف في المحتضر: ١١٢، ورسالة أحاديث الذرّ المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ٤٣: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) ورد الحديث في تفسير الإمام العسكري على : ٢٦ وعنه في بحار الأنوار ٧١: ٢٢٩ و ٩٢ و ٢٤٣. الطبرسي في الاحتجاج ٢: ١٥٨ وعنه في بحار الأنوار ٧٤: ١٥٦، وأورده الواسطي في عيون الحكم والمواعظ: ٢٢٨٩/١٠٠، باختلاف.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنّف في رسالة الرجعة المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة: ٥٨٠ وعنه في بحار الأنوار ٥٣: ١١٥، وفي المحتضر: ٥٠٣، وأورد صدره العجلوني في كشف الخفاء ٢: ٢٢٤٠/٢٥١.

وهذا شأن الحكيم الربّاني عَلَيْهُ. ألا ترى أنّ مولانا أمير المؤمنين الله كثيراً ما كان يحتج على إمامته عند أصحابه بالبيعة منهم، ويقول: «إنّكم بايعتموني طائعين فليس لكم أن تنقضوا بيعتي»(١).

وكان يخاطبهم على ماكانوا يعتقدون به من البيعة ووجوب الوفاء بها، وأنّه لا يجوز نقضها، والحقّ أنّ البيعة لا أثر لها، وإنّما إمامته وحكمه من الله ورسوله، لا عن بيعة ولا عن تراض به.

وكان ﷺ يحدَّثهم على معتقدهم وماتقبله عقولهم.

[٨٦] وكذلك ما جاء عن النبيّ عَلَيْ من قوله: «أنا سيّد الأنبياء وعليّ سيّد الأوصياء» (٢) لتثبت به وصيّته ويستقرّ في الأنفس له وجوب الطاعة بعد النبيّ عَلَيْ ، وأثبت أنّه على سيّد الأوصياء أجمع .

فإذا عرفوا ذلك واستقرّوا في قلوبهم نقلهم ﷺ إلى درجة أعلى منها، وهو أنّه كما أُثبت من الفضل للنبيّ ﷺ ثبت لعليّ وأهل بيته ﷺ مثله، بما تقدّم من الأدلّة العقليّة والنقليّة، وما يأتي إن شاء الله.

[۸۷] ومن ذلك ما رواه السيّد الجليل حسن بن كبش في كتابه: بحذف الأسناد عن أمير المؤمنين الله قال: «قال رسول الله عَلَيْلَةُ: أنا سيّد الأوّلين والآخرين وأنت يا عليّ سيّد الخلائق بعدي، أوّلنا كآخرنا، وآخرنا كأوّلنا» (٣).

<sup>(</sup>١) تجد معناه في المعيار والموازنة: ١٠٥، خطبته عليه لله لمّا تخلّف عن بيعته سعد بـن أبـي وقّـاص وابن عمر، ولا حظ المحتضر: ٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) تقدّم كاملاً في الصفحات السابقة.

<sup>(</sup>٣) تقدّم هذا الحديث في الصفحات السابقة بقليل.

[٨٨] يدلّ على ما قلناه من أنّ أمير المؤمنين الله سيّد كلّ مؤمن ، من نبيّ ورسول وملك وغيرهم ، قول النبيّ عَيَّالُهُ : «هذان ولداي الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوهما خير منها» (١) ، وقد ثبت أنّ أهل الجنّة كلّهم شباب سوى إبراهيم الخليل الله ، فيكونان المي سيّدين لسائر أهل الجنّة ، فدخل الأنبياء والرسل وكلّ مؤمن .

وقوله عَلَيْ : «أبوهما خير منهما» ثبت السيادة له عَلَيْ ولأمير المؤمنين لقوله عَلَيْ «أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأُمّة» (٢) ، والحسن والحسين عليك من الأُمّة ، فرسول الله عَلَيْ أب تامّ حقيقة لهما لا مجازاً ؛ لقوله سبحانه في آية التحريم : ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللهُ عَلَيْ أَبْنَائِكُمُ اللهُ عَلَيْ أَبْنَائِكُمُ وَرَّ ، فزوجتي الحسن والحسين محرّمتان على الرسول إجماعاً وعليه كونها ولدان له لصلبه حقيقة ، ولو لا ذلك لم يحرمان عليه عَلَيْ ، وكذلك أمير المؤمنين أب تمام ، وقد قال عَلَيْ : «وأبوهما خير منهما» والأبوة صادقة على كلّ واحد منهما بانفراده على حدته عَلَيْ .

فثبت أنّ النبيّ والوصيّ صلّى الله عليها و آلها سيّدا أله الجنّة و إلّا لم يكن أبوهما خير منها ، فثبتت السيادة للأربعة صلّى الله عليهم بقول الرسول عَلَيْهُ على أهل الجنّة أجمع ، فحينئذٍ ثبتت السيادة لهم على جميع أله الدنسيا من أوّل الدهر إلى

<sup>(</sup>۱) ورد بألفاظ مختلفة في قرب الإسناد: ٣٨٦/١١١، عيون أخبار الرضا ﷺ ٢: ٥٦/٣٣، مناقب أمير المؤمنين ﷺ ٢: ٧٧/٢٥٠، شرح الأخبار ٢: ٧٧/٤٣١ و ٢٧/٤٣١ و ٢٤٨، سنن ابن ماجة ١: ١٩٨٨، المعجم الكبير ٣: ٢٦١٧/٣٠ و ١١٦ و ٢٠٦، تاريخ دمشق ٣: ٢٠٩ و ٢١١ و ١٤: ١٣٣ و ٢٠١ و ٢٠٩ و ٢٠١ و ٢٠٩ و ٢٠٠ و ٢٠٩ و ٢٠

<sup>(</sup>٢) أورده الصدوق في علل الشرائع: ١٢٧/ ضمن حديث ٢، الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٣٢٢، ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٣: ١٢٧، والمؤلّف في المحتضر: ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤: ٢٣.

آخره؛ لأنّ سيادة أهل الجنّة فرع عن سيادة الدنيا؛ لأنّ تلك نتيجة العمل في الدنيا و ثوابه وجزاؤه، فإذا صحّ الفرع وتحقّق حصوله دلّ على ثبوت الأصل و وقوعه.

[٨٩] فلمّا ثبتت السيادة للأربعة صلوات الله عليهم على جميع أهل الدنيا وعلى أهل الآخرة، ثبت هذا الفضل بكماله لباقي الأئمّة التسعة عليم ، لما قد تقدّم.

وصح عن النبي عَلَيْ للله أمير المؤمنين الله : «أيّما أفضل أنت أم جبرئيل؟».

فقال: «يا عليّ، إنّ الله تعالى فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين، وفضّلني خاصّة على سائر النبيّين، والفضل بعدي لك يا عليّ وللأعُمّة من ولدك» (١٠). [٩٠] ولقول الصادق على الأدلّة العلم والفضل سواء» (٢٠)، ولغيره من الأدلّة المتقدّمة أيضاً.

وإنّا فضّل عَيْنِ في السيادة وجعل لنفسه سيادة الناس ولوصيّه ولأخيه سيادة المؤمنين، وقد ثبتت ووجبت له السيادة والولاية على سائر البشر، بل على سائر الخلق، إذ هو القائم مقامه، والمبلّغ عن الله سبحانه وعنه سائر البريّة، وفضله فضله، وعلمه علمه، لقوله سبحانه: ﴿ وَأَنفُسَنَا ﴾ (٣)، فجعله عَلَيْنُ نفسه.

وليس هما شيئاً واحداً في الشخص والعين، فبقي أن يكونا شريكين في العلم والفضل لا يفترقان إلّا في النبوّة والأزواج كما روي عنهم بيك، ففرّق عَلَيْ في الحديث بين السيادتين لئلّا تمجّه الأسماع وتقذفه القلوب؛ لأنّ الجاهل بقدر

<sup>(</sup>١) تقدّم الحديث في الصفحة: ١٨٨ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) أورده الخزّاز في كفاية الأثر: ٢٦٦ وعنه في بحار الأنوار ٣٦: ٩٩. ضمن حديث ١٧. ولكن بهذا النصّ : (نحن في الفضل سواء، ولكن بعضنا أعلم من بعض)، والمؤلّف في المحتضر : ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٣: ٦١.

أمير المؤمنين ﷺ لا يلحقه بالفضل في الرسول ﷺ والشرف.

وقد قال رسول الله ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء بعثنا نخاطب الناس على قدر عقولهم» (١)، يهدي الله لنوره من يشاء ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ (٢)، و«حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه» (٣)، لأنّ رواة الحديث كثير ودراته قليل.

[91] ومن الكتاب أيضاً: عن أبي ذرّ رضوان الله عليه، قال: نظر النبيّ عَلَيْهُ إلى عليّ بن أبي طالب على فقال: «هذا خير الأوّلين وخير الآخرين من أهل السهاوات وأهل الأرضين، هذا سيّد الصدّيقين وسيّد الوصيّين» (٤) إلى تمام الحديث.

فقوله ﷺ: «إنّه سيّد الوصيّين» لم يمنع من أنّه خير الأوّلين والآخرين، بل قد جاء في حديث واحد والحمدالله.

<sup>(</sup>١) تقدّم في الصفحة ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٢٩: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) أورده الصدوق في معانى الأخبار: ٢/صدر حديث ٣ وعنه في بحار الأنوار ٢: ٥/١٨٤.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن شاذان في مائة منقبة: ٥٥/١١٤ وعنه في بحار الأنوار ٢٧: ١٣/٣١٥، ابن طاوس في التحصين: ٧/٦٠٥، وأورده المصنف في المحتضر: ٤٤٩ و ٥٠٤ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٧٥/٣٠٩، وفي ٨١/٣١٦، عن تفضيل الأئمة هيك على الأنبياء، وهو كتابنا هذا.

## وممّا يدلّ على تفضيل آل محمّد ﷺ على جميع أهل الدنيا كافّة

[٩٢] من الكتاب أيضاً: عن عبد الله بن عبّاس، قال: قال رسول الله عَيَى في بن أبي طالب: «يا عليّ، إنّ جبرئيل أخبرني عنك بأمر [قد] قرّت به عيني وفرح به قلبي، قال: يا محمّد، إنّ الله تعالى قال لي: اقرأ محمّداً مني السلام وأعلمه أنّ عليّاً إمام الهُدى، ومصباح الدجى، والحجّة على أهل الدنيا، وأنّه الصدّيق الأكبر، والفاروق الأعظم؛ وإني آليت وعزّتي وجلالي: لا أُدخل النار أحداً تولّاه وسلم له وللأوصياء من بعده، حقّ القول منيّ: لأملأنّ جهنّم وأطباقها من أعدائه، ولأملأنّ الجنّة من أوليائه وشيعته» (١).

قوله ﷺ عن جبرئيل عن الله: «إنّ عليّاً الحجّة على أهل الدنيا» يعمّ من ابتدائها إلى منتهاها، هو الحجّة على كلّ من سكنها، من أوّل الدهر إلى آخره؛ لأنّ جميع الأمم متعبّدون بالإقرار لحمّد ﷺ بالنبوّة ولعليّ ولأهل بيته بالإمامة، غير معذورين في تركه، ولا مرخّص لهم فيه، وهذا عامّ له ولذرّيّته، لما تقدّم من

<sup>(</sup>١) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٧: ١٢٤/١٣٢، عن المحتضر.

أنّ فضلهم واحد، ويعمّ الأنبياء والرسل ﷺ.

[٩٣] روى الشيخ أبو جعفر الطوسي ﴿ في «المصباح»: عن الصادق ﷺ : «الصلاة على محمّد وآله ﷺ يوم الجمعة بعد صلاة العصر: اللّهمّ إنّ محمّداً ﷺ كما وصفته في كتابك حيث تقول ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَبَّمُ حَرِيطٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (١)».

ثمّ ساق الكلام إلى أن قال: «... على محمّد بن عبد الله سيّد المرسلين، وخاتم النبيّين، وإمام المتّقين، ومولى المؤمنين، ووليّ المسلمين، وقائد الغرّ الحجّلين، ورسول ربّ العالمين إلى الجنّ والإنس والأعجمين»(٢).

قوله على المستد المرسلين»، السيّد: هو المطاع الذي تجب طاعته وتحرم مخالفته ومعصيته، فإذا ثبت أنّ محمداً على الله سيّد المرسلين كافّة، لمكان الألف واللام، ثبت ذلك لمولانا أمير المؤمنين ولذرّيّته الميامين صلوات الله عليهم أجمعين.

[92] لما تقدّم من الأدلّة الصحيحة «أنّ كلّ ما كان لمحمّد ﷺ كان لعليّ وذرّيّته مثله إلّا النبوّة والأزواج» (٣).

ولغيره أيضاً من الأدلّة مثل قوله: «والفضل بعدي لك وللأغّة من ولدك»، وقوله: «ورسول ربّ العالمين إلى الجنّ والإنس والأعجمين» كلّ أعجميّ ليس له لسان يفصح به الكلام دخل في هذا، ما عدا الجنّ والإنس من سائر الخلوقات

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) مصباح المتهجّد: ٣٨٧ ـ ٣٨٩، وأورده ابن طاوس في جمال الأُسبوع: ٤٧١ ـ ٤٧٦ وعنهما في بحار الأنوار ٩٠: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) أورده المصنّف في المحتضر: ٢٠، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٨٣/٣١٧، عن تفضيل الأئمّة عليه وهو كتابنا هذا.

وممّا يدلّ على تفضيل آل محمّد ﷺ على جميع أهل الدنيا كافّة ........

من دابّة وطير وجماد وغير ذلك.

[90] فقد روي عنهم ﷺ : «أنّ ولايتهم عرضت على سائر المخلوقات فهن قبلها طاب ومن أبي خبث»(١).

[97] وفي الحديث أيضاً: «عادانا من كلّ شيء شيء، ومن الأيّام يوم الأربعاء» (٢). [97] وقد جاء أيضاً: «أنّ طاعتهم وولايتهم عرضت على السهاوات والأرض والجبال» (٣)، فدلّ أنّها مكلّفة بها. وقول من قال: إنّها لا تجوز أن تكون مكلّفة ؛ لأنّها لا عقل لها، ليس بشيء، ويعارض بالهدهد وسليان بن داود الله لله النقد الهدهد و توعده بالعذاب الشديد، وهو معصوم لا يعذّب غير المكلّف الذي خالف أمر الله وغير المستحق للعذاب.

فإن قيل: هذا خاصّ بالهدهد وسليان، حيث كلُّفه الله بطاعته.

قلنا: إذا صحّ تكليف واحد من الحيوانات أمكن أن يكون غيرها مكلّفاً أيضاً وإن لم يعلم، وكيف لا تكون مكلّفة والنبي عَيَالِيا يوم ينتصف للجمّاء(٤) من القرناء،

<sup>(</sup>١) انظر الكافي ٦: ٣/٣٨٩ وعنه في بحار الأنوار ٦٦: ٤٨٠/ أقول، المناقب لابن شهراَشوب ٢: ٣٥٠ ما الظر الكافي ٣٥٠ وعنه في بحار الأنوار ٢٣: ٢٧/٢٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر المصادر الحديثيّة التي ذكرت الآية ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ ﴾ من سورة الأحزاب ٣٣: آية ٧٧، بصائر الدرجات: ٢/٩٦، الكافي ٢: ٢/٤١٣، عيون أخبار الرضا ﷺ ٢: ٦٦/٣٠٦، معاني الأخبار: ٢/١٠ و٣، تفسير القمّي ٢: ١٩٨، مناقب ابن شهر آشوب ٢: ٣٥٠ ـ ٣٥١، تأويل الآيات ٢: ٤٦٩، و ٤٠/٤٧٠ و ٤١.

<sup>(</sup>٤) شاة جمّاء: إذا لم تكن ذات قرن. تهذيب اللغة ١٠: ٥١٧ ـ جم. وورد حديث القصاص في صحيح ابن حبّان ١٦: ٧٣٦٤/٣٦٤، وكنز العمّال ٣: ٧٦٢٩/٥٠٤.

وهذا صحيح حقيقة ولا يجوز حمله على المجاز لغير ضرورة شرعيّة.

وقد جاء في الكتاب العزيز أنّ جميع الحيوانات من الدوابّ والطير يحشر يـوم القيامة وهو قوله سبحانه ﴿ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلّا أُمّةً أَمْنَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ (١)، وإذا حـشر الله سبحانه خلقه يوم الفصل، فصل بينهم بالعدل ولا يجوزه ظلم ظالم.

ومن هذا قول النبي عَيَالَةُ وهو يدعو<sup>(۲)</sup> ويسأل العود ثمّ العود، وهو حقيقة والأحاديث عنهم صلوات الله عليهم كثيرة جدّاً. فرسول الله عَيَالَةُ مبعوث إلى كلّ الخليقة، وعرضت ولايته وولاية أهل بيته على سائر المخلوقات، فمن قبلها كان طيّباً مباركاً، ومن أباها ولم يؤمن بهاكان خبيثاً نكداً.

وإذا ثبت لمحمد عَلَيْ هذا الفضل ثبت لوصيّه وذرّيّته اليَكِ لما تقدّم، فهذا فضل اختصّ به محمّد وآله صلوات الله عليهم دون الأنبياء؛ لأنّ أُولي العزم كلّ واحد منهم أُرسل إلى قوم مخصوصين لا غير، فإنّ كلّ نبيّ من الأنبياء أُرسل إلى قبيلة معيّنة بعينها، ومحمّد عَيَّلِهُ أُرسل كافّة، وحكمه جارٍ من قِبَلِ الله سبحانه على سائر المخلوقات حيوانها وجمادها وهي مكلّفة بطاعته.

وإذا ثبت هذا الفضل له ثبت لأهل بيته على (٣) الأنبياء \_أولي العزم وغيرهم \_ [ويؤيّده قول ](٤) النبي عَمَالُهُ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»(٥)، أي من كنت أولى

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٦: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يدعو) أثبتناه ليستقيم السياق، وفي النسخة بياض.

<sup>(</sup>٣) (بيته على ) أثبتناه ليستقيم السياق ، وفي الأصل بياض.

<sup>(</sup>٤) مابين المعقوفتين أثبتناه ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٥) الحديث متواتر عند الخاصّة والعامّة وصنّف فيه كتب قيّمة ؛ وقد تقدّم قسم من مصادر الحديث في الصفحة ٢٣١.

به من نفسه فعلي أولى به من نفسه ، فلعلي الولاية على سائر الخلق والشرف والكرامة ما يغبطه به الملائكة المقربون والنبيون والمرسلون والخلق أجمعون .

الغبطة: هي أن يتمنّى الأدنى مثل ما أُعطي الأعلى، فقد سأل الصادق الله للحمّد عَلَيْ الله الوسيلة وهي درجة في الجنّة، وقد تقدّم وصف أمير المؤمنين صلّى الله عليه لها وأين محلّ منها، وأين محلّ علي منها، وأين محلّ الشيعة والأنبياء سلام الله عليهم أجمعين.

وفي حديث الوسيلة شفاء لما بشره جدّه وما يعقلها إلّا العالمون، فيتمنّى مقترفي الخطيئة من الملائكة والمرسلين والنبيّين لمنزلة محمّد وآله، وغبطهم لهم بها دليل على أنّها أمر عظيم عجيب غريب، خصّهم الله بها دون سائر خلقه، وأنّها لم يكن لأحد سواهم، ولا ينالها غيرهم من الخلق.

ثمّ قال: «وتقبّل شفاعته» والشفاعة لمحمّد ﷺ خاصّة، وهـو يشـفع في أمّـته وغيرها من الأُمم، فلعلى وأهل بيته ﷺ مثل ذلك لما تقدّم من الأدلّة.

وقد روي: أنّ أحداً لا يستغني عن محمّد وأهل بيته يـوم القـيامة، وسـيأتي حديثه بعد.

ثمّ قال: «وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه» فالحوض شرّف الله به محمداً وخصّه دون سائر الخلق، والذي يسقي عليه علي أمير المؤمنين، وكلّ الخلق مضطرّون محتاجون إلى الشرب من ذلك الحوض الذي هو لحمّد بِيَدِ علي لا غيره. وهذا فضل خصّ الله سبحانه به محمّداً وعليّاً، وأبان فضلهم على العالمين.

كما يعطي سبحانه محمداً مفاتيح الجنّة ومقاليد النار، ويأمره أن يدفعها إلى عليّ ابن أبي طالب صلوات الله عليهما، فهو قسيم الجنّة والنار أي يقسم للجنّة سهمها، ويقسم للنار نصيبها.

ثمّ لا يدخل أحد الجنّة من سائر الخلق إلّا ببراءة من أمير المؤمنين الله ، وإذا استقرّ أهل الجنّة إليه خاض به دون من سواه ، ودخول الجنّة محرّم على سائر الخلق من نبيّ ووصيّ ومؤمن حتى يدخلها النبيّ ، والوصيّ أمامه حامل لواءه ، وشيعته عن يمينه وشماله ، وذرّيّته خلفه .

هذا جاء في الحديث والأنبياء الميكم من شيعته وأهل بيته صلوات الله عليهم ، قال الله سبحانه : ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴾ (١) .

[٩٨] وروي عن الصادق الله : «أي من شيعة علي "() والأنبياء ليسوا بمتقدّمين في دخول الجنّة محمّداً وعليّاً وليسوا متأخّرين في دخولها عن الشيعة والذرّيّة مع عامّة الأُمم ، فهم من قبيل الشيعة ؛ لأنّ درجتهم ومنزلتهم السبق لا التأخّر ، لأنّهم المقرّبون والله سبحانه يقول : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَئِكَ الْمُقَرّبُونَ ﴾ (٦) وكلّما ذكرناه فقد رويناه عنهم الميلي .

[99] ثمّ قال ﷺ: «حتّى لا يعطى ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا عبد مصطفى إلّا دون ما أنت معطيه محمّداً ﷺ يوم القيامة»(٤).

وهذا نص بتفضيل محمد عَلَيْ على الملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين أجمعين ؛ لأنّه سأل الله سبحانه أن يعطيه ما لا يعطيهم ، ويخصّه بما لم يكن عندهم ، وأنّه عَلَيْ قد صحّ أنّهم (٥) شركاؤه في الفضل، فضله فضلهم ، ولا فرق بينه وبينهم إلّا النبوّة والأزواج.

<sup>(</sup>١) سورة الصافّات ٣٧: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) أورده الاسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ٨/٤٩٥ و٩/٤٩٦ و٤٩٧ وعنه في بـحار الأنـوار ٣٦: ١٣١/١٥١، و٨٥: ٢٠/٨٠ ومدينة المعاجز ٤: ١٢٦/١٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ٥٦: ١٠ و ١١.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت مصادره في الصفحات السابقة.

<sup>(</sup>٥) يعني أهل البيت الميالا .

[100] من كتاب «معاني الأخبار»: حدّ ثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد را الله عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن قال: حدّ ثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عمّن حدّ ثه، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنّه سُئل عن ﴿ بِسْمِ اللّهِ اللهِ عليه اللهُ مُن الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمِم ﴾ ، فقال: «الباء: بهاء الله، والسين: سناء الله، والميم: ملك الله».

قال: قلت: الله؟ قال: «الألف: آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا، واللام: إلزام الله خلقه ولايتنا».

قلت: فالهاء؟ قال: «هوان لمن خالف محمّداً وآل محمّد صلوات الله عليهم». قلت: الرحمٰن؟ قال: «بجميع العالم».

قلت: الرحيم ؟ قال: «بجميع المؤمنين خاصّة»  $^{(1)}$ .

هذا فضل لم ينله أحد سواهم من خلق الله سبحانه، ومن فضله وإنعامه أيضاً على محمد وآله صلوات الله عليهم، ما اختصهم به وأولاهم من وجوب الصلاة عليهم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ آللَّهُ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى آلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (٢) بدأ أوّلاً بنفسه ثمّ ثنى بملائكته، ثمّ أمر خلقه كافّة به.

[۱۰۱] ولمّا سأل الصحابة محمّداً عَلَيْ قالوا: يارسول الله، قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: «تقولوا: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد» (٣)، ففسّر الصلاة عليه بالصلاة عليه و [على] آله فتلازما.

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار: ١/٣، وأورده أيضاً في التوحيد: ٣/٢٣٠ وعنهما في بحار الأنوار ٩٢: ١٢/٢٣١، الكليني في الكافي ١: ١/١١٤، الأسترآبادي في تأويل الآيات ١: ٢/٢٤، عن التوحيد.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ٥٦: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) أورده الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين : ٣٢٢ ـ ٣٢٣، والأستراَبادي في تأويل الآيات ٢:

فقد روي: أنّ الصلاة عليه لا تروح إلّا تامّة، وغامها الصلاة عليه وآله (١). [١٠٢] روي عن النبي ﷺ: «من صلّى عليّ ولم يصلّ على آلي لم يجد ريح الجنّة، وإنّ ريحها لتوجد من مسيرة خمسائة عام»(٢).

[١٠٣] وعن الصادق على قال: «قال رسول الله ﷺ ذات يــوم لعــليّ على الله الله ﷺ: ألا أُبشّرك؟ فقال: بلي بأبي أنت وأُمّى فإنّك لم تزل مبشّراً بكلّ خير.

فقال: أخبرني جبرئيل آنفاً بالعجب، فقال: وما الذي أخبرك يا رسول الله؟ فقال: أخبرني أنّ الرجل من أُمّتي إذا صلّى عليّ وأتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت له أبواب السهاء، وصلّت عليه الملائكة سبعين صلاة، وإن كان مذنباً حظّاءً، ثمّ تتحات عنه الذنوب كها يتحات الورق عن الشجر، ويقول الله تبارك وتعالى: لبيك عبدي وسعديك، ويقول للملائكة: يا ملائكتي، أنتم تصلّون عليه سبعين صلاة، وأنا أُصلّى عليه سبعائة صلاة.

وإذا صلّى علَيّ ولم يُتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها (٣) وبين السماء سبعون ألف حجاباً، ويقول الله جلّ جلاله: لا لبّيك ولا سعديك، يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلّا أن يُلحق بنبيّى عترته، فلا تزال محجوبة حتى يُلحق بي أهل بيتي» (٤).

١٨/٤٥٥ و ٢٧/٤٦٠ ، ابن حنبل في المسند ٦: ٢١٨٤٧/٣٦٨ ، مسلم في الصحيح ١: ٥٥/٣٠٥ و ٦٦ ، ١٨٤٥٥ و ١٦ ، ١٨٤٥٥ في ألفاظه .
ابن ماجة في السنن ١: ٩٠٤/٤٨٨ ، الترمذي في السنن ٢: ٤٨٣/٣٥٢ . باختلاف في ألفاظه .

<sup>(</sup>١) هذا كلام المصنّف لبيان الأحاديث التالية.

<sup>(</sup>۲) أورده الصدوق في الأمالي: ١٢/٢٦٧ وعنه في وسائل الشيعة ٧: ٧/٢٠٣ وبحار الأنوار ٨: ١٥٠/١٨٦ و ١٩٤٤، ٢٩/٥٦ الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بينه) ، وما أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٤) أورده الصدوق في الأمالي: ١٨/٦٧٥ ، وثواب الأعمال: ١/١٨٨ وعنه في وسيائل الشيعة ٧: ١٠/٢٠٤

[1·٤] وخصّهم أيضاً بأن أشار إليهم وجعلهم معنى أسهاء الله في الباطن، قال الله سبحانه: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ (١)، قال الصادق على : «نحن أسهاء الله الحسنى» (٢).

وما خصّهم الله سبحانه وامتنّ عليهم وذكره في كتابه بقوله تعالى: ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾ (٣).

[100] روى محمّد بن العبّاس بن مروان في كتاب «ما نزل في النبيّ و آله ﴿ الله عليّ حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن موسى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، عن عليّ ابن الحكم، عمّن ذكره قال: سمعت الصادق ﴿ وَذَكَرَ اللهِ عَمّن ذكره قال: على محمّد و آل محمّد ﷺ (٤٠).

[1.7] ومنه أيضاً: يرفع الحديث إلى أبي سعيد: أنّ جبرئيل جاء إلى النبيّ ﷺ فقال: «إنّ ربّك يُقرئك السلام ويقول لك: تدري كيف رفعتُ ذكرك؟ قال: لا أدرى، قال: إذا ذُكرتُ ذكرتَ معى»(٥).

وعنهما في بحار الأنوار ٩٤: ٣٠/٥٦، وتأويل الآيات ٢: ٢٨/٤٦١، الفتّال النيسابوري في روضة
 الواعظين: ٣٢٣، ابن طاوس في جمال الأسبوع: ٢٣٧ وعنه في مستدرك الوسائل ٥: ٧/٣٥٤.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) ذكره المصنّف في المحتضر: ٧٥ و ١٢٩، ضمن حديث طويل، نقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٥: ٧/٥، و ٢٧: ٥/٣٨، عن المحتضر.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى ٨٧: ١٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر غير مطبوع، أورده الكليني في الكافي ٢: ١٨/٤٩٤ وعنه في الوسائل ٧: ١/٢٠١، عن الإمام الرضا على ، فقال: (كلّما ذكر اسم ربّه صلّى على محمّد وآله).

<sup>(</sup>٥) المصدر غير مطبوع، أورده ابن حبّان في الصحيح ٨: ٣٣٨٢/١٧٥، المتّقي الهندي في كنز العمّال ١١: ٣١٨٩١/٤٠٥، الهيثمي في مجمع الزوائد ٨: ٢٥٤، وموارد الظمآن: ١٧٧٢/٤٣٩، السيوطي في الجامع الصغير ١: ٨٣/١٨.

[۱۰۷] ومنه: أحمد بن محمد النوفلي، عن يعقوب بن بريد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثان، عن أبي عبد الله: آية ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (١)، قال: «تُذكر معي إذا ذكرت» (٢)، وهذا فضل لا يعلم كنهه ولا شرفه إلّا الله الوهّاب.

[١٠٨] روي: أنّه وُجِد بخطّ مولانا أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري اليّه ما صورته: «قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوّة والولاية، ونوّرنا السبع الطرائق بأعلام الفتوّة والهداية، فنحن ليوث الوغى، وغيوث الورى(٣)، وطعّان العِدى، وفينا السيف والقلم في العاجل، ولواء الحمد والعلم(٤) في الآجل، وأسباطنا خلفاء الدين وحلفاء اليقين(٥)، ومصابيح الأمم، ومفاتيح الكرم.

فالكليم أُلبس حلّة الاصطفاء، لمّا عهدنا منه الوفاء، وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة.

وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية ، صاروا لنا ردءاً وصوناً ، وعلى الظلمة إلباً وعوناً ، وستفجّر لهم ينابيع الحيَوان ، بعد لظى النيران ، لتمام الم وطه (٢) والطواسين من السنين ، وهذا الكتاب درّة من جبل (٧) الرحمة ، وقطرة من بحر الحكمة . وكتب

<sup>(</sup>١) سورة الشرح ٩٤: ٤.

 <sup>(</sup>٢) المصدر غير مطبوع ، نقله المجلسي في بحار الأنوار ٤: ١٧٠/ضمن حديث ٧٣، عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم، والطبرسي في مستدرك الوسائل ٤: ٧٤/ضمن حديث ٧، عن بحار الأنوار .

<sup>(</sup>٣) في بحار الأنوار ٢٦ و ٧٨: (الندي).

<sup>(</sup>٤) في بحار الأنوار ٢٦: (والحوض) بدل: (العلم).

<sup>(</sup>٥) في بحار الأنوار ٢٦: (حلفاء الدين وخلفاء النبيّين).

<sup>(</sup>٦) في بحار الأنوار ٢٦: (لتمام آل حمّ وطه) وبحار الأنوار ٧٨: (لتمام الطواوية).

<sup>(</sup>٧) في بحار الأنوار ٢٦: (من درر ).

الحسن بن على العسكري الله في سنة أربع وخمسين ومائتين»(١).

[۱۰۹] وروي: أنّه وُجِد بخطّ يده أيضاً: «أعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب، ونسوا الله ربّ الأرباب، والنبيّ وساقي الكوثر في مواقف الحساب، ولظى والطامّة الكبرى، ونعيم دار الثواب.

فنحن السنام الأعظم، وفينا النبوّة والإمامة (٢) والكرم، ونحن منار الهدى والعروة الوثق، والأنبياء كانوا يقتبسون من أنوارنا، ويقتفون من آثارنا، وسيظهر حجّة الله على الخلق السيف المسلول، لإظهار الحقّ»، وهذا خطّ الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ أمير المؤمنين (٢).

قال مولانا العسكري الله في الحديث الأوّل: «فالكليم ألبس حلّة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء» هذا إشارة إلى ما أخذ الله سبحانه على الأنبياء والرسل من الإقرار له سبحانه بالربوبيّة، ولحمّد عَلَيْ بالنبوّة، ولأمير المؤمنين وذرّيّته المين بالإمامة، فكانت درجات فضلهم المين على قدر معرفتهم بهم، وحبّهم لهم، وسبقهم الاعتراف والإقرار لهم بفضلهم.

[١١٠] كما روى الصدوق بإسناده في كتاب «علل الشرائع»: عن الصادق الله: «علّة

<sup>(</sup>۱) نقله المجلسي عن المحتضر: ٢٥٦ في بحار الأنوار ٢٦: ٥٠/٢٦٤، كاملاً، وبحار الأنوار ٥٢: ٥٠/١٢١ مختصراً، وعن بعض الثقات في بحار الأنوار ٧٨: ٣٧٨، وأورده باختصار البرسي في مثارق أنوار اليقين: ٤٨، وأورده كاملاً الشهيد الأوّل في الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة: ٤٤. (٢) في بحار الأنوار: (والولاية).

<sup>(</sup>٣) أورده البرسي في مثارق أنوار اليقين: ٤٨ ـ ٤٩، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٤٩/٢٦٤، عن المحتضر: ٥٠٧.

اتخاذ الله إبراهيم خليلاً أنّه كان كثير الصلاة على محمّد و آله (١) ، وعلّة اختصاص الحجر الأسود باستيداع مواثيق العباد الذي أخذها الله سبحانه على الخلق في الذرّ لتا قال لهم: ألست بربّكم ومحمّد نبيّكم وعليّ إمامكم ، والأئمّة من ذرّيّته أئمّتكم ؟ قالوا: بلى .

وكان ملكاً في صورة جوهرة في الجنّة ، إنّا خصّه الله بهذه الكرامة دون غيره من الملائكة ؛ لأنّه كان شديد الحبّ لمحمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين»(٢).

فوسى على نبيّنا [و آله] وعليه السلام لمّا عهد محمّد وآله منه الوفاء بالعهد لهم ــ الذي أخذه الله سبحانه عليه وعلى الأنبياء في الذرّ ـ ألبسه حلّة الاصطفاء.

قوله الله على الله على القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباكورة» صدق رسول الله على الل

[۱۱۱] وروى المفضّل بن عمر ، عن الصادق على ، قال : قلت له : ما كنتم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ؟ قال : كنّا أنواراً نسبّح الله تعالى ونقدّسه حتى خلق الله الملائكة ، فقال لهم عزّ وجلّ : سبّحوا ، فقالت : أي ربّنا لا علم لنا ، فقال لنا : سبّحوا فسبّحنا فسبّحت الملائكة بتسبيحنا (٣) .

فروح القدس على الله علوم آل محمّد صلوات الله عليهم الباكورة، وهي: علومهم التي خرجت إلى الخليقة المصطفاة؛ ووسم علومهم بالحدائق، لأنّ الحدائق تتضمّن سائر الفواكه أجناساً وأنواعاً.

<sup>&</sup>lt;del>------</del>

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ٣/٣٤ وعنه في الوسائل ٧: ٩/١٩٤ وبحار الأنوار ٩٤: ٢٣/٥٤.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع: ١/٤٢٩ وعنه في بحار الأنوار ١٥: ٢٦/١٧ و ٢٦: ٦/٢٦٩ و ٩٩: ١٩/٢٢٣، وأورده الكليني في الكافي ٤: ٣/١٨٤.

<sup>(</sup>٣) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٢٤/٣٥ عن المحتضر: ٤٧٦، و٢٥: ٣٤/٢١ عن رياض الجنان، وكذلك ج٥٧: ١١٣/١٧٠.

وقوله ﷺ في الحديث الثاني: «والأنبياء كانوا يقتبسون من أنوارنا ويقتفون آثارنا» قد صح الحديث عنهم أنهم خزّان علم الله، ولا يوجد العلم إلاّ عندهم، ولا يؤخذ إلاّ منهم، فما وصل إلى الملائكة والأنبياء والأوصياء من علم فهو من عند محمد وآله صلوات الله عليهم.

[۱۱۲] وقد قال النبيّ عَلَيْهُ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها» (١)، والألف واللام في العلم للجنس، يعمّ كلّ العلم الذي خرج منه سبحانه إلى خلقه، فخازنه محمّد وبابه عليّ، وهو عامّ لسائر الأزمنة وسائر الخلائق.

فلهذا قال على الله عنه الله الله الله الله على من علومنا ، «ويقتفون آثارنا» ، أي يتبعون سنّتهم وطرقهم ، ويتّخذون مثالهم .

وقد صحّ أنّهم عليم الخلق الأوّل، وكانوا يعبدون الله قبل خروجهم إلى الدنيا.

وقد صح أن الأرواح خلقت قبل الأبدان بألني عام (٢)، فالأنبياء تعلموا من علومهم واقتدوا بأعمالهم قبل خروجهم إلى الدنيا، قال الله سبحانه ﴿ هٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذُر ٱلأُولَىٰ ﴾ (٢).

[١١٣] قال الصادق على: «إنّ الله سبحانه أرسل محمّداً بشيراً ونذيراً إلى الخلق في الذرّ الأوّل فأنذرهم وحذّرهم» (٤). من هناك وجب على الخلق طاعته وطاعة وصيّه ؛

<sup>(</sup>١) تقدّم الحديث فلاحظ هناك.

<sup>(</sup>٢) انظر بصائر الدرجات: ٥/١٠٨ وعنه في بحار الأنوار ٦١: ٢/١٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ٥٦:٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القمّي ٢: ٣٤٠ وعنه في بحار الأنوار ٥: ٧/٢٣٤، والمصنّف في رسالة أحاديث الذرّ التي أدرجها ضمن مجموعته الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر : ٤٩٣.

لأنّه يقوم مقامه في جميع ما أُمر به، وتجب طاعته على من بُعث إليه محمّد عَلَيْ ، لقول النبيّ عَلَيْلُهُ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»(١)، و: «من كنت أولى به من نفسه من نفسه»(٢)، وهذا الحكم جارٍ لهم فيا مضى من الدهور، وثابت لهم فيا بقى.

ومن هذا المعنى ما تقدّم من قول النبيّ ﷺ: «يا عليّ، ما عرف الله إلّا أنا وأنت، وما عرفي إلّا الله وأنت، وما عرفك إلّا الله وأنا» (٣)، فالمعرفة التي عرف الله بها محمّد وعليّ صلوات الله عليها لم يتّصف بها سواهما، ولم يبلغها مَلَك ولا نبيّ ولا رسول ولا خلق من خلق الله سواهما، بل عرفها الأعّة الأحد عشر الميكانية.

[116] لما روي عن الصادق الله أنّه قال: «علمنا واحد، وفضلنا واحد، ونحن شيء واحد» (٤). وقال الله : «كلّ ما كان لمحمّد فلنا مثله إلّا النبوّة والأزواج» (٥)، فصح أنّهم يعرفون محمّداً وعليّاً، ويعرفون أنفسهم أيضاً وإنّما جاء أنّهم لا يعرفهم سواهم، لأنّهم أكمل الموجودات علماً، وكيف يحيط الناقص بالكامل ؟! وكيف يعرف الجاهل العالم؟! ومنه قوله سبحانه ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ (٦).

وإِنَّا أراد الرسول عَلَيْكُ : «ما عرف الله إلَّا أنا وأنت» ، أي المعرفة التي يمكن أن

<sup>(</sup>١) تقدّمت مصادره في الصفحة ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) أورده الصدوق في معاني الأخبار: ٧٣، وكمال الدين: ٢٧٦/ ضمن حديث ٢٥، النعماني في الغيبة: ٦٩/ ضمن حديث ٨، ابن طاوس في التحصين: ٦٣٣/ ضمن باب ٢٥.

<sup>(</sup>٣) أورده البرسي في مشارق أنوار اليقين: ١١٢، الأسترآبادي في تأويل الآيات ١: ١٣٩/ ضمن حديث ٨، و ٢٢١ وعنه في مدينة المعاجز ٢: ٦٦٣/٤٣٩، وأورده المصنّف في المحتضر: ١٥٦ و ٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) أورده المصنّف في المحتضر: ٣٣٦، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٨٢/٣١٧، عن تفضيل الأئمّة هي وهو كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٥) تقدّم الحديث في الصفحة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) سورة طه ۲۰: ۱۱۰.

يعرفه بها خلقه بأكمل المعرفة التي عُرف سبحانه بها التي أخرجها إلى خلقه، وأذن لهم فيها وشرّفهم بها، معرفة محمّد وعليّ والأغمّة؛ لأنّها عرفا الكيفيّة، لأنّه سبحانه ليس له كيف، ولا للسائل عنها جواب، ولا في طلبها، تعظيم لجلال قدسه، فحيث لا [أحد] أعلم في الموجودات من محمّد وآل محمّد، ولا مساوٍ لهم في العلم، وجب أن لا يعرفهم على ما هم عليه أحد من الخلق.

فظهر ما قاله على ، ومن هذا المعنى قولهم الله : «أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله مَلَك مقرّب، ولا نبيّ مرسل، ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان»(١)، لأنّ الثلاثة المذكورة لم يعطوا أمره العلم ما أعطي محمّداً وآله، فكيف يحتملون أمرهم وأمير المؤمنين الله يقول: «لو علم أبو ذرّ ما في قلب سلمان لقتله»(٢)؟! هل هذا إلّا لكونه لا يحتمله علمه الذي خصّ به؟ ألا ترى إلى موسى بن عمران على نبيتنا [و آله] وعليه السلام لمّا رأى من الخضر الله ما لا يعلمه لم يحتمله بل أكثره عليه وعاتبه ولم يطق حمله؛ لأنّ علم العالم لا يطيقه غير العالم به .

[١١٥] روي عن الصادق الله أنه قال: «لوكنت بين موسى والخضر لأخبرتها أني أعلم منها؛ لأنها أُعطيا علم ما كان، ولم يعطيا علم ما يكون، وأنا أُعطيت علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة»(٣).

<sup>(</sup>١) تقدّمت مصادره في الصفحات السابقة.

<sup>(</sup>٢) أورده الصفّار في بصائر الدرجات: ٤٥/صدر حديث ٢١ وعنه في بـحار الأنـوار ٢: ٢٥/١٩٠. الكليني في الكافي ١: ٤٠١/صدر حديث ٢ وعنه في بحار الأنوار ٢٢: ٥٣/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) أورده باختلاف يسير الصفّار في بصائر الدرجات: ١/١٤٩ وعنه في بحار الأنوار ١٧: ٣٢/١٤٤ . و ٢٦: ٩/١١١، الكليني في الكافي ١: ١/٢٦٠ وعنه في تأويل الآيات ١: ٩/١١٨ وبحار الأنوار ١٣: ٢٠/٣٠٠ ، الطبري في دلائل الإمامة : ٥٤/٢٨٠ ، ونقله المصنّف في المحتضر : ١١٤، عن الكافي .

## وممّا يدلّ على تفضيل محمّد وآله صلوات الله عليهم على سائر الخلق

[١١٦] روى علي بن إبراهيم بن هاشم في «تفسير القرآن»: عن الصادق الله تفسير قوله سبحانه ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ تفسير قوله سبحانه ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ (١): «إنّ الله أخذ على الناس الميثاق بالربوبية، ولحمد يَبَيُلُهُ بالنبوة، ولأمير المؤمنين والأمّة من ذرّيته الميك بالإمامة، فقال: ألست بربّكم ومحمد نبيّكم وعليّ إمامكم والأمّة الهادين أولياؤكم ؟ قالوا: بلى، منهم من أقرّ بلسانه وصدّقه قلبه، فقال جلّ وعن : ﴿ أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (٢)» (٣).

<sup>(1</sup> و ۲) سورة الأعراف ٧: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) أورده القمّي في تفسيره ١: ٢٤٧، باختلاف، وعنه المصنّف في رسالة أحاديث الذرّ المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٤٩٠ وفي المحتضر: ١١٣٠.

والدليل على ذلك قول الله جلّ وعزّ: ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ﴾ (١) ألا إنّ الحجّة كانت عليهم من قبل هناك \_أعظم؛ لأنّ الأمر في الذرّ كان مشافهة . قوله إلى الله أخذ على الناس الميثاق بالربوبيّة ولرسوله بالنبوّة ولأمير المؤمنين والأئمّة على بالإمامة»، وهذا يشمل كلّ الناس آدم وولده إلى يوم القيامة ، يدخل فيه سائر الأنبياء والأوصياء وغيرهم، فالجميع متعبّدون بالإقرار لله سبحانه بالربوبيّة، ولم يقبل هذا منهم إلّا بالإقرار لحمّد بالنبوّة، ولا يقبل هذا منهم إلّا بالإعتراف لأمير المؤمنين وذرّيّته بالإمامة باللسان منهم والقلب. يقبل هذا منهم إلّا بالاعتراف لأمير المؤمنين وذرّيّته بالإمامة باللسان منهم والقلب. وقد تقدّم في الحديث: «إنّ الله سبحانه بعث محمّداً عَنِي منذراً للناس في الذرّ» (٢)، وهو قوله سبحانه : ﴿ هَاذَا نَذِيرٌ مِنَ النّذر ولا وصيّ ولا غيرهم، إذ الله به محمّداً وأهل بيته دون خلقه، لم يشركهم فيه نبيّ ولا وصيّ ولا غيرهم، إذ

الذرّ»(٢)، وهو قوله سبحانه: ﴿ هَـٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذُرِ الْأُولَىٰ ﴾(٣)، هذا فضل خصّ الله به محمّداً وأهل بيته دون خلقه، لم يشركهم فيه نبيّ ولا وصيّ ولا غيرهم، إذ الخلائق كلّهم من الذرّ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مكلّفون بالإقرار لهم، بوجوب الطاعة والنبوّة والإمامة، كما أمروا بالإقرار لله سبحانه بالربوبيّة سواء، قال الله سبحانه ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ﴾(٤).

[١١٧] وقد روي في الدعاء عنهم ﷺ: «لا فرق بينك وبينها إلّا أنّهـم عـبادك وخلقك» (٥)، أي في وجوب الطاعة.

<sup>(</sup>۱) سورة الأعراف ۷: ۱۰۱، سورة يونس ۱۰: ۷۶.

<sup>(</sup>۱) سوره الاعراف ۷: ۱۰۱، سوره یونس ۱

<sup>(</sup>٢) تقدّم في الصفحة ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ٥٣:٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ٤: ٨٠.

<sup>(</sup>٥) أورده الطوسي في مصباح المتهجّد: ٨٠٣، وابن طاوس في إقبال الأعمال: ١٤٥ وعنه في بحار الأنوار ٩٨: ٣٩٣، وهو دعاء يُدعى به في كلّ يوم من أيّام رجب صدر من الناحية المقدّسة.

وقد روي في إثبات حديث الذرّ وتصحيحه آيات كثيرة صحيحة لا شكّ فيها ولا ارتياب، وفيها الدلالة على تفضيل محمّد وآله صلوات الله عليهم على سائر الخلق بغير استثناء وسنذكر بعضها إن شاء الله.

## وممّا يدلّ على ما قلناه من تفضيل محمّد وآله صلوات الله عليهم وسلامه على سائر الخليقة

[١١٨] ما رواه السيّد المرحوم حسن بن كبش في كتابه: عن أبي ذرّ، قال: نظر النبيّ عَلَيْلُهُ إلى عليّ بن أبي طالب ﷺ فقال: «هذا خير الأوّلين وخير الآخرين من أهل السماوات وأهل الأرضين، هذا سيّد الصدّيقين وسيّد الوصيّين وإمام المـتقين وقائد الغرّ الحجّلين.

إذا كان يوم القيامة جاء على ناقة من نوق الجنّة، قد أضاءت القيامة من ضوئها، على رأسه تاج مرصّع بالزبرجد والياقوت، فتقول الملائكة: هذا مَلك مقرّب، ويقول النبيّيون: هذا نبيّ مرسل.

فينادي منادٍ من تحت بطنان العرش: هذا الصدّيق الأكبر، هذا وصيّ حبيب الله، هذا عليّ بن أبي طالب. فيقف على متن جهنّم فيُخرِج منها من يحبّ، ويُدخِل فيها من لا يحبّ، ويأتي الجنّة فيدخل فيها أولياءه بغير حساب»(١).

<sup>(</sup>١) أورده ابن شاذان في مائة منقبة: ٥٥/١١٤، الكراجكي في التفضيل: ٢٦ وعنه في بـحار الأنـوار ٢٠: ١٣/٣٠٢، ابن طاوس في التحصين: ٧/٦٠٥.

[١١٩] ومنه أيضاً: عن أبي وائل عبدالله، قال: حدّثني رسول الله ﷺ قال: «قال له عَلَيْ قال: «قال له عَلَيْ قال: «قال له علي خبر البشر، من أبي فقد كفر» (١).

[١٢٠] ومنه: عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ، عن أبيه، قال: حدّ ثني الرضا عليه ، عن أبيه، قال: «قال رسول الله عَلَيُ لعليّ بن أبي طالب عليه: يا عليّ، أنت خير البشر، لا يشكّ فيك إلّا كافر»(٢).

هذا الحديث صريح بأنّ مَن شكَّ في أفضليّة أمير المؤمنين عليّ الله على أُولي العزم وغيرهم من سائر خلق الله فقد كفر ، خرج عن هذا العموم محمّد عَلَيْ الله بالإجماع ؛ لأنّه أصله وهو فرعه ، وفضله من فضله وعلمه من علمه ، فبتي ما سواه داخل في العموم .

[۱۲۱] ومنه: عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «عليّ بن أبي طالب خير البشر ، مَن أبى فقد كفر» ، فقيل لها: لِمَ حاربتيه ؟ فقالت: والله ما حاربته من ذات نفسى ، وما حملنى عليه إلّا طلحة والزبير (٣).

<sup>(</sup>۱) أورده ابن شاذان في مائة منقبة: ٦٣/١٢٣ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٦٦/٣٠٦، وبدون صدره الصدوق في الأمالي: ٥/١٣٥ وعنه في مستدرك الوسائل ١٨: ٣٢/١٨٣، الطبري في بشارة المصطفى: ١٩/٣٧٨، العلامة الحلّي في كشف اليقين: ٢٩١، ابن طاوس في الطرائف ١: ١٠٢/١٣١، الكوفي في مناقب أمير المؤمنين على ٢: ١٠٢٦/٥٢٣، القاضي نعمان في شرح الأخبار ١٠٢٢/٤٣١، الطبري في المسترشد: ٨٣/٢٧١، وذكره المصنّف في المحتضر: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن شاذان في مائة منقبة: ٦٦/١٢٦ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٦٧/٣٠٦، الصدوق في الأمالي: ٧/١٣٦، وعيون أخبار الرضا على ٢: ٢٥/٥٩ وعنهما في بحار الأنوار ٣٨: ٣/٤، وذكره المصنف في المحتضر: ٤٥٠ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٧٢/٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن شاذان في مائة منقبة: ٧٠/١٣٠ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٦٨/٣٠٦، الكراجكي في التفضيل: ٢٠، وبلفظ آخر ابن شهر آشوب في المناقب ٣: ٨٢، ابن جبر في نهج الإيمان: ٥٥٦، وذكره المصنف في المحتضر: ٤٥١.

الألف واللام في هذه الأحاديث للجنس لا للعهد، يعمّ سائر البشر لا يخرج عنه إلا محمّداً عَيَالِيُّهُ ، وما سواه داخل في العموم .

[۱۲۲] ومنه: من «المقتضب» مسنداً، قال: لمّا أسلم الجارود وكان نصرانيّاً بعد كلام طويل - ثمّ قلت: يا رسول الله، أنبئني أنبأك الله بخبر عن هذه الأسماء التي لم نشهدها وأشهدنا قسّ ذكرَها ؟ فقال رسول الله عَلَيْلُهُ: «يا جارود، ليلة أُسري بي إلى السماء أوحى الله عزّ وجلّ إليّ: أن سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بُعثوا ؟ فقلت: على ماذا بعثتم ؟ قالوا: على نبوّتك وولاية عليّ بن أبي طالب والأعُمّة منكما.

ثمّ أوحى الله إلى : أن التفت عن يمين العرش، ف التفتُ ف إذا على والحسن والحسن والحسين وعلى ومحمد وجعفر وموسى وعلى ومحمد وعلى والحسن والمهدي صلوات الله عليهم، في ضحضاح من نور يصلون، فقال [لي] الربّ تعالى : هؤلاء الحجج أوليائي، وهذا المنتقم من أعدائي». [قال الجارود:] فقال [لي سلمان:] يا جارود، هؤلاء المذكورون في التوراة والإنجيل والزبور(١).

[۱۲۳] ومنه: من «المقتضب» مسنداً إلى سلمان (٢) الفارسي، قال: دخلت على رسول الله عَنْ وجلّ الله عن وجلّ لم يبعث نبيّاً ولارسولاً إلّ جعل له اثني عشر نقيباً»، قال: قلت: يا رسول الله، قد

<sup>(</sup>۱) مقتضب الأثر: ٣٨ وعنه في بحار الأنوار ١٥: ٦٠/٢٤٧، وأورده الكراجكي في كنز الفوائد ٢: ١٩٩ وعنه في بحار الأنوار ١٨: ٦٠/٢٩٧ و ٢٦: ٣٠١/ ضمن حديث ٦٥، ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ١: ٣٥٠ وعنه في بحار الأنوار ٣٨: ٣/٤٤، ابن فهد الحلّي في العُدد القويّة: ١٥١/٨٧ ، وذكره المصنّف في المحتضر: ١٥١ ـ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي ما سقط من «ط» وفيها: (وعن سلمان).

عرفت (١) هذا من الكتابين. قال: «يا سلمان، فهل علمت نقبائي الاثني عشر الذين اختارهم الله للإمامة من بعدي؟» فقلت: الله ورسوله أعلم.

قال: «يا سلمان، خلقني الله من صفوة (٢) نوره ودعاني فأطعته، وخلق من نوري عليّاً فدعاه إلى طاعته فأطاعه، وخلق من نوري ونور عليّ فاطمة فدعاها فأطاعته، وخلق منى ومن على وفاطمة الحسن والحسين فدعاهما إلى طاعته فأطاعاه.

فسمانا الله بخمسة أسماء من أسمائه؛ فالله المحمود وأنا محمد، والله العلمي وهذا علي، والله فاطر وهذه فاطمة، والله [ذو] الإحسان وهذا الحسن، والله المحسن وهذا الحسين.

ثمّ خلق من (٣) نور الحسين تسعة أعّة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله سماءً مبنيّة أو أرضاً مدحيّة أو هواءً أو ماءً أو ملكاً أو بشراً، وكنّا بعلمه أنواراً نسبّحه ونسمع له ونطيع». فقال سلمان: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأُمّي، ما لمن عرف هؤلاء ؟

فقال: «يا سلمان، من عرفهم حقّ معرفتهم واقتدى بهم، فوالى وليّهم، وتبرّأ من أعدائهم فهو والله منّا، يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن».

قلت: يا رسول الله، [فهل] يكون إيماناً بهم بغير معرفتهم بأسمائهم وأنسابهم؟ قال: «لا يا سلمان».

فقلت: يا رسول الله، فأنّى لي بهم؟ قال: «قد عرفت إلى الحسين، ثمّ سيّد العابدين عليّ بن الحسين، ثمّ ابنه محمّد بن عليّ باقر علم الأوّلين والآخرين من

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قد علمت) وما في المتن من «ط» والمصدر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و «ط»: (صفا) وما في المتن في المصدر.

<sup>(</sup>٣) في المقتضب والهداية والدلائل: (ثمّ خلق منّا ومن ).

النبيّين والمرسلين، ثمّ ابنه جعفر بن محمّد لسان الله (۱) الصادق، ثمّ موسى بن جعفر الكاظم غيظه صبراً في الله، ثمّ عليّ بن موسى الرضا لأمر الله، ثمّ محمّد بن عليّ المختار من خلق الله، ثمّ عليّ بن محمّد الهادي إلى الله، ثمّ الحسن بن عليّ الصامت الأمين على سنن الله، ثمّ فلان وسمّاه باسمه ابن الحسن المهدي الناطق، القائم بحقّ الله».

قال سلمان: فبكيت، ثمّ قلت: يا رسول الله، فأنى لسلمان بإدراكهم؟ قال: «يا سلمان، إنّك مدركهم (٢) وأمثالك ومن تولّاهم بحقيقة المعرفة». قال سلمان: فشكرت الله كثيراً، (٣) ثمّ قلت: يا رسول الله، إنّي مؤجّل إلى عهدهم؟

قال: «يا سلمان، اقرأ: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ آلدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولاً \* ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ آلدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولاً \* ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم فَيْوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾ (٤) ». قال سلمان: فاشتد بكائي وشوقي، وقلت: يا رسول الله، بعهد منى وبعلى وفاطمة رسول الله، بعهد منى وبعلى وفاطمة والحسن والحسين وتسعة أمَّة، وكل مؤمن (٥) ومظلوم فينا.

إي والله يا سلمان ، ثمّ ليحضرن إبليس وجنوده ، وكلّ من محض الإيمان محضاً ومحض الكفر محضاً ، حتى يؤخذ بالقصاص والأوتار والتراث ، ولا يظلم ربّك أحداً ، ونحن تأويل هذه الآية : ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) قوله: (لسان الله) أثبتناه من «ط» والمصدر.

<sup>(</sup>۲) في «ط»: (تدركهم).

<sup>(</sup>٣) من هنا يبدأ ما سقط من «ط» إلى صفحة: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ١٧: ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٥) في المصادر : (وكلّ من هو منّا).

وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةٌ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ \* وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ (١)». فقال سلمان: فقمت من بين يدي رسول الله عَيَّيُا وما يبالى سلمان متى لقى الموت أو لقيه (٢).

[172] منه: عن الصدوق محمد بن بابويه ، عن عبد الواحد (٣) بن محمد بن عبد بن عبد عبد وس النيسابوري العطّار على ، قال : حدّ ثني عليّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان ابن سليان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : قلت للرضا على : أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحوّاء ما كانت ؟ فقد اختلف الناس فيها ؛ فمنهم من يروي أنّها الحنطة ، ومنهم من يروي أنّها العنب ، ومنهم من يروي أنّها الحسد .

فقال على: «كلّ ذلك حقّ». قلت: فما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ فقال: «يا أبا الصلت، إنّها شجرة الجنّة تحمل أنواعاً، فكانت شجرة الجنطة وفيها عنب، وليست شجرة الدنيا، وإنّ آدم على لمّا أكرمه الله تعالى ذكره بإسجاد ملائكته له وبإدخاله الجنّة، قال في نفسه: هل خلق الله بشراً أفضل منيّ؟ فعلم الله عزّ وجلّ ما وقع في نفسه، فناداه الله عزّ وجلّ: ارفع رأسك يا آدم وانظر إلى ساق العرش، فرفع آدم رأسه، فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوباً: لا إله إلّا الله محمّد رسول الله عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين وزوجته سيّدة نساء العالمين والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. فقال آدم على اربّ، من هؤلاء؟

<sup>(</sup>۱) سورة القصص ۲۸: ۵-7.

 <sup>(</sup>۲) مقتضب الأثر: ٦، وأورده الخصيبي في الهداية الكبرى: ٣٧٥، الطبري في دلائل الإمامة:
 ٢٨/٤٤٧، وذكره المصنف في المحتضر: ٤٥٢ وعنه في بحار الأنوار ٢٥: ٩/٦ و٥٥: ١٦٢/١٤٢.
 (٣) في الأصل: (عبد الخالق) وما في المتن أثبتناه من جميع المصادر.

فقال الله عزّ وجلّ: هؤلاء من ذرّيتك، وهم خير منك ومن جميع خلقي، ولولاهم ما خلقتك ولا خلقت الجنّة والنار، ولا السهاء ولا الأرض، فإيّاك أن تنظر اليهم بعين الحسد وتمنّى منزلتهم، اليهم بعين الحسد فأخرجك عن جواري، فنظر إليهم بعين الحسد وتمنّى منزلتهم، فتسلّط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة التي نهي عنها، وتسلّط على حوّاء لنظرها إلى فاطمة بعين الحسد حتى أكلت من الشجرة كها أكل آدم، فأخرجهها الله عزّ وجلّ عن جنّته وأهبطها عن جواره إلى الأرض»(١).

قد تقدّم تأويل الحسد من آدم وحوّاء الله بالغبطة في حديث المفضّل بن عمر أيضاً، فلعلّها توهما أنّها إنّها عنيا (٢) الحسد الحقيقي وهو زوال النعمة عن المحسود وانتقالها إلى الحاسد ولم ينهيا عنه عن مجاز الحسد وهو الغبطة المباحة وكان نهي الله عزّ وجلّ قد تناول الحسد بمعنييه، فإنّ الأنبياء والخلفاء والأوصياء معصومون منزّهون عن معاصي الله ومخالفته والدخول في نهيه؛ وقد سُئل الرضا الله عن معصية آدم، فقال: «هذا كان قبل النبوّة وقبل نزوله إلى الأرض، فلمّا تاب الله عليه عصمه واجتباه» (٣).

[170] ومنه: روي عن الإمام الحسن بن علي الله الله على الله عن عن جدي، عن الرضا، عن آبائه الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>۱) عيون أخبار الرضا على ١٠ ٣٠٠٣٠٦ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ١٥/٢٧٣، معاني الأخبار: ١/١٢٤ وتكملته في وعنهما في بحار الأنوار ١١: ٩/٤٣، وأورده الراوندي في قصص الأنبياء: ٩/٤٣ وتكملته في حديث ١١، وذكره المصنّف في المحتضر: ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عني)، وما أثبتناه هو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٣) انظر النصّ الكامل في عيون أخبار الرضا ﷺ ١: ١/١٩٥ وعنه في بحار الأنوار ١١: ٨/٧٨. وقد أورده المصنّف هنا بالمضمون.

اختارنا معاشر آل محمد، واختار الملائكة المقرّبين، وما اختارهم إلّا لعلمه أنّهم بنا يهتدون»(١).

فأمّا ما خلا ذلك فهم بمنزلة رسول الله عَلَيْهُ ، من بعض ما خصّ الله سبحانه به محمّداً عَلَيْهُ ، أنّه لم يجعل له في النساء حدّاً إذا بلغه حرم عليه ما زاد ، وأنّ أزواجه لم تحلّ لأحد من بعده ، وأنّ المرأة إذا وهبت نفسها له حلّت له وتفارق الزوج و تبين له بغير لفظ الطلاق ، والأعمّة صلوات الله عليهم حكمهم في هذه الأشياء حكم الأُمّة والله أعلم .

[١٢٧] ومنه: مرفوعاً إلى معاوية بن عبّار ، عن أبي عبد الله إلله ، قال : سمعته يقول

<sup>(</sup>۱) ورد الحديث في تفسير الإمام العسكري الله : ٤٧٦، وأورده الصدوق في عيون أخبار الرضا الله الم الد ٢٢٠/ ضمن حديث ١، الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٥١٥ وعنهم في بحار الأنوار ٥٥: ٢٣٢/ ضمن حديث ٣، وفي المصادر النصّ هكذا: وما اختارهم إلّا على علم منه بهم أنّهم لا يواقعون ما يخرجون به عن ولايته، وينقطعون به عن عصمته، وينضمون به إلى المستحقّين لعذابه ونقمته و ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٧٤/٣٠٩، عن المحتضر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عبدالله بن الحسن) وما في المتن أثبتناه من المصدر. وهو الموافق للبحار وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كرسول) بدلاً من: (بمنزلة رسول). وما في المتن من المصدر.

<sup>(</sup>٤) كان في الأصل: (ولا يحلُّ لهم ما يحلُّ من النساء للنبيِّ ) وما في المتن أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٥) الكافي ١: ٧/٢٧٠ وعنه في بحار الأنوار ١٦: ٥٧/٣٦٠ و ٢٧: ٢/٥٠.

في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ (١)، قال: «نحن والله الأسماء الحسنى، التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلّا بمعرفتنا» (٢)، ولم يرد ولا جاء مثل هذا الفضل العظيم لسواهم لا نبيّ ولا رسول ولا ملك.

[۱۲۸] روي: أنّ مروان بن الصباح قال: قال (٣) أبو عبد الله ﷺ: «إنّ الله خلقنا فأحسن خلقنا، وصوّرنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يـؤتى منه، وبابه الذي يدلّ عليه، وخزّانه في سهائه (٤) وأرضه.

وبنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار، وجرت الأنهار، وبنا ينزل الغيث من السهاء، وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عُبد الله، ولولا نحن ما عُبد الله»(٥).

[۱۲۹] ومنه (٦) أيضاً: عن المفضّل بن عمر ، قال : قال أبو عبد الله الله : «ما جاء به عليّ الله آخذ به ، وما نهى عنه أنتهى عنه .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي ١: ٤/١٤٣ وعنه في تفسير نور الثقلين ٢: ٣٧٢/١٠٣، وأورده العيّاشي في تـفسيره ٢: ١٩/٤٢ وعنه في بحار الأنوار ٩٤: ٥/٧ ومستدرك الوسائل ٥: ٤/٢٢٩، باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي ما سقط من «ط» وفيها: (وقال).

<sup>(</sup>٤) في الأصل و «ط »: (سماواته) وما في المتن من المصادر .

<sup>(</sup>٥) أورده الكليني في الكافي ١: ١٥/١٤٤، الصدوق في التوحيد: ٨/١٥١ وعنه في بحار الأنوار ٢٤: ٢٤/١٩٧ وذكره المصنّف في المحتضر: ٣٩٠ و ٤٥٥ عن ابن كبش في كتابه.

<sup>(</sup>٦) من هنا يبدأ ما سقط من «ط» إلى صفحة: ٢٨٠.

جرى له من الفضل مثل ما جرى لحمد عَيَّاتُهُ، ولمحمد الفضل على جميع من خلق الله عز وجل، والمتعقب على الله ورسوله، والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله.

وكان أمير المؤمنين على باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك، وكذلك يجري لأغمة الهدى واحداً بعد واحد، جعلهم الله عن وجل أركان الأرض أن غيد بأهلها، وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. وكان أمير المؤمنين على كثيراً ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم، ولقد أقرّت لي جميع الملائكة والروح والرسل عمل ما أقرّوا لحمد على فيكسى وأدعى فأكسى، ويستنطق فينطق، وأستنطق فأنطق على حدّ منطقه.

ولقد أُعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا والبلايا والبلايا والأسباب (١) وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني، ولم يعزب عني ما غاب عني، أُبشّر بإذن الله وأُودي عنه، كلّ ذلك من الله مكّنني فيه بعلمه» (٢).

[۱۳۰] ومنه: مرفوعاً إلى محمّد بن عبد الخالق وأبي بصير، قال: قال أبو عبد الله الله : «يا أبا محمّد، إنّ عندنا سرّ أمن سرّ الله ، وعلماً من علم الله ، ما يحتمله ملك مقرّب، ولا نبيّ مرسل، ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، والله ما كلّف [الله] أحداً ذلك الحمل غيرنا، ولا استعبد بذلك أحداً غيرنا.

<sup>(</sup>١) في الكافي: (والأنساب).

<sup>(</sup>٢) الكافي ١: ١/١٩٦ وعنه في بحار الأنوار ١٦: ٥١/٣٥٨، وأورده في بصائر الدرجات: ٣/٢٢٠ وعنه في البحار ٣: ١/٣٥٤، والطوسي في الأمالي: ٢/٢٠٦ وعنه في البحار ٥: ١/٣٥٣، وفي المحتضر: ٤٥٥.

وإنّ عندنا سرّاً من سرّ الله، وعلماً من علم الله، أمرنا الله بتبليغه، فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمّالة يحملونه، حتى خلق الله عزّ وجلّ لذلك أقواماً خُلقوا من طينة خُلق منها محمّداً عَيْمَاللهُ وذرّيته، من نورٍ خَلق الله منه محمّداً عَيْمَاللهُ وذرّيته، وصنعهم بفضل صنع رحمته، التي صنع منها محمّداً عَيْمَاللهُ.

فبلّغناهم عن الله عزّ وجلّ ما أُمرنا بتبليغه ، فقبلوه واحتملوا ذلك ، وبلغهم ذلك عنّا فقبلوه واحتملوه ، وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا ، فلولا أنّهم خُلقوا من هذا لما كانوا كذلك ، ولا والله ما احتملوه».

ثمّ قال: «إنّ الله خلق قوماً لجهنّم والنار، فأمرنا أن نبلّغهم كما بلّغناهم واشمأزّوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردّوه علينا ولم يحتملوه، وكنتبوا به، وقالوا: ساحر كذّاب، فطبع الله على قلوبهم وأنساهم ذلك، ثمّ أطلق الله لسانهم ببعض الحقّ، فهم ينطقون به وقلوبهم منكرة؛ ليكون ذلك دفعاً عن أوليائه وأهل طاعته، ولولا ذلك ما عُبد الله في أرضه، فأمرنا بالكفّ عنهم والستر والكتان، فاكتموا عن أمر الله بالكفّ، واستروا عمّن أمر الله بالستر والكتان منهم».

قال: ثمّ رفع يده وبكى، وقال: «اللّهمّ إنّ هـؤلاء لشرذمة قـليلون فـاجعل محياهم محيانا ومماتهم مماتنا، ولا تسلّط عليهم عدوّاً لك فتفجعنا بهـم، فـإنّك إن أفجعتنا بهم لم تُعبد أبداً في أرضك، وصلّى الله على محمّد وآله»(١).

[۱۳۱] ومنه: مرفوعاً إلى عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله على يقول: «ما من نبيّ جاء قطّ إلّا بمعرفة حقّنا و تفضلنا على من سوانا» (٢).

<sup>(</sup>١) الكافي ١: ٤٠٢/ ٥ وعنه في تفسير نور الثقلين ٤: ٥٣/ ٢٩، وذكره المصنّف في المحتضر: ٤٥٦ و ١٥٦ عن ابن كبش في كتابه وعنه في بحار الأنوار ٢٥: ٣٨٥/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي ١: ٤/٤٣٧ وعنه في تأويل الآيات ٢: ٣٦/٥٦٦، وأورده باختلاف يسير الصفّار في ٢

ثمّ يُدعى بالنبيّين الميها فيقامون صفين عند عرش الله عزّ وجلّ حتى نفرغ من حساب الناس، فإذا دخل الجنة أهل الجنة وأهل النار النار بعث ربّ العزّة تبارك وتعالى عليّاً فأنز لهم مناز لهم من الجنة وزوّجهم، فعليّ والله الذي يزوّج أهل الجنة في الجنّة، وما ذلك إلى أحد غيره، كرامة من الله عزّ ذكره وفضلاً فضّله به ومن به عليه، وهو والله يُدخل أهل النار النار، وهو والله الذي يغلق على أهل الجنة إذا دخلوا فيها أبوابها ؛ لأنّ أبواب الجنّة إليه وأبواب النار إليه» (٢).

صدق الله ورسوله وصدق أهل بيت رسوله صلوات الله عليهم وسلامه ، لو لم يكن الذي نحن بصدده من الأدلة إلا هذا الحديث لكفي من الدلالة على فضل آل محمد صلوات الله عليهم على سائر خلق الله ، من نبيّ ورسول وغيرهم ، والحمد لله على منّه بهدايته إلى صراطه المستقيم .

بصائر الدرجات: ١/٩٤ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٢٨/٢٨١، الكراجكي في كنز الفوائد ٢: ١٤١ وعنه في بحار الأنوار ١٨: ٢٩٩ و٢٦: ٣٠٤، وذكره المصنّف في المحتضر: ٤٥٨.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن أبي عبد الله عليه الله الله المحتضر وعنه في بحار الأنوار. وفي كتابنا هذا ذكرت الرواية عن الكافي، وما في المتن أثبتناه منه ومن بقيّة المصادر.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٨: ١٥٤/١٥٩ وعنه في تأويل الآيات ٢: ٩/٧٨٩ والفصول المهمّة للحرّ العاملي ١: ١/٤٤٦ وبحار الأنوار ٧: ٢٤/٣٣٧، وذكره المصنّف في المحتضر: ١٥٥.

[۱۳۳] ومنه: مرفوعاً إلى يوسف بن أبي سعيد، قال: كنت عند أبي عبد الله الله الله الله الله الله الله يوم، فقال لي: «إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح الله أوّل من يُدعى به، فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم، فيقال [له]: من يشهد لك؟ فيقول: محمّد بن عبد الله عَلَيْهُ، فيخرج نوح فيتخطّى النّاس حتى يجيء إلى محمّد عَلَيْهُ وهو على كثيب المسك ومعه على الله ، وهو قول الله تعالى ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ وَلُفَةً سِيْئَتْ وُجُوهُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَلْذَا ٱلّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ (١).

فيقول نوح لحمد عَلَيْ : يا محمد ، إنّ الله تبارك و تعالى سألني هل بلّغت ؟ فقلت : نعم ، فقال : من يشهد لك ، فقلت : محمد ، فيقول : يا جعفر ويا حمزة ، اذهبا واشهدا له أنّه قد بلّغ » .

فقال أبو عبد الله الله الله: «فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء المهمين بما بلغوا»، فقلت: جعلت فداك، فعلى الله أين هو ؟ فقال: «هو أعظم منزلة من ذلك» (٢).

[176] ومنه: مرفوعاً إلى محمد بن النعمان، عن أبي عبد الله على أنّه قال: «خطب أمير المؤمنين على في يوم الجمعة فأطرد [في] خطبته \_إلى أن قال: \_اللّهم اعط محمداً الوسيلة والشرف والفضيلة والمنزلة الكريمة، اللّهم اجمعل محمداً وآل محمد أعظم الخلائق كلّهم شرفاً يوم القيامة، وأقربهم عندك مقعداً، وأوجههم عندك جاهاً [يوم القيامة] وأفضلهم عندك منزلة ونصيباً، اللّهم اعط محمداً أشرف المقام» (٣).

<sup>(</sup>۱) سورة الملك ۲۷: ۲۷.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٨: ٣٩٢/٢٦٧ وعنه في تأويل الآيات ٢: ٩/٧٠٦ وبحار الأنوار ٧: ٤/٢٨٢ وتـفسير نـور الثقلين ٥: ٣٢/٣٨٤. وذكره المصنّف في المحتضر :١٥٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي ٨: ١٧٥/ضمن حديث ١٩٤ وعنه في بحار الأنوار ٧٧: ٣١/٣٥٢، وفي المحتضر: ٤٥٩.

[١٣٥] ومنه: مرفوعاً إلى حمزة، عن أبي عبد الله الله الله عله الله المحته يقول (١) لرجل من الشيعة: «أنتم الطيّبون ونساؤكم الطيّبات، كلّ مؤمنة حوراء عيناء، وكلّ مؤمن صدّيق».

قال: وسمعته يقول: «شيعتنا أقرب الخلق من عرش الله عزّ وجلّ يوم القيامة بعدنا، وما من شيعتنا أحد يقوم إلى الصلاة إلّا اكتنفته فيها عدد من خالفه من الملائكة يصلّون عليه جماعة حتى يفرغ من صلاته، وإنّ الصائم منكم ليرتع في رياض الجنّة تدعو له الملائكة حتى يفطر»(٢).

هذا الحديث فيه دلالة على أنّ الأنبياء والرسل الملي [من] شيعة آل محمّد صلوات الله عليهم؛ لأنّه الله جعل القرب من عرش الله سبحانه بعدهم لشيعتهم، فليس الأنبياء بأقرب من محمّد وأهل بيته إلى العرش، ولا هم أيضاً بعد الشيعة في القرب من العرش، فوجب أن يكونوا من الشيعة كها دلّلنا عليه من قبل بأحاديثهم الصحيحة عنهم الله .

[١٣٦] ومنه: مرفوعاً إلى سماعة قال: قال أبو الحسن ﷺ: «إذاكان لك يا سماعة

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي ما سقط من «ط» وفيها: (وقال أبوعبدالله ﷺ).

<sup>(</sup>٢) أورده كاملاً الكليني في الكافي ٨: ٣٦٥ / ضمن حديث ٥٥٦ ، المصنف في المحتضر: ٤٦٠ وعنه في بحارالأنوار ٢٧: ١٢٣/١٣١ ، وإلى قوله: (وكلّ مؤمن صدّيق) الكليني في الكافي ٨: ٢١٣ / ضمن حديث ٢٥٥ ، فرات الكوفي في تفسيره: ٥٤٩ / ضمن حديث ٥ ، الصدوق في الأمالي: ٢٢٧ / ضمن حديث ٢ ، الديلمي في إعلام الأمالي: ٢٢٧ / ضمن حديث ٢ ، الديلمي في إعلام الدين: ٥٦٤ ، الطبرسي في مشكاة الأنوار ١ : ٢٠٨ / ضمن حديث ٩ ، الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٢٩٥ ، القاضي المغربي في شرح الأخبار ٣: ٤٣٧ / ضمن حديث ١٢٩٤ .

وأورد حديث (شيعتنا أقرب الخلق) إلى قوله : (بعدنا ) البرقي في المحاسن : ١٧٧/١٨٣ وعنه في بحار الأنوار ٧: ٤٠/١٤٥ ، الديلمي في إعلام الدين : ٤٥٧ .

عند الله حاجة فقل: اللّهم إني أسألك بحق محمد وعلي (١) فإن لها عندك شأناً من الشأن، وقدراً من القدر، فبحق ذلك الشأن وبحق ذلك القدر أن تصلي على محمد وآل محمد أن تفعل بي كذا وكذا. فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان إلّا وهو محتاج إليهما في ذلك اليوم» (٢).

[۱۳۷] وممّا(٣) نقله السيّد الجليل حسن بن كبش الله في كتابه : مر فوعاً إلى كثير بن أبي عمران ، عن الباقر الله ، قال : «لقد سأل موسى العالم مسألة لم يكن عنده جواب ، ولو كنت شاهدهما لأخبرت كلّ واحد منها بجوابه ، ولسألتها مسألة لم يكن عندهما فيها جواب» (٤).

[۱۳۸] ومنه: مرفوعاً إلى عبد الله بن الوليد السمّان، قال: قال الباقر على: «يا عبد الله، ما تقول في عليّ وموسى وعيسى ؟» فقلت: ما عسى أن أقول فيهم ؟! قال: «والله هو أعلم منها».

ثمّ قال: «ألستم تقولون إنّ لعليّ ما لرسول الله من العلم؟» قلنا: نعم، والناس ينكرون، قال: «فخاصموهم فيه بقوله تعالى لموسى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلأَلْوَاحِ مِن كُلِّ

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة: (وشأنهما وقدرهما ) لم ترد في «ط» والمصادر .

<sup>(</sup>٢) أورده الكليني في الكافي ٢: ٢١/٥٦٢، الديلمي في إرشاد القلوب: ٤٦٦، ابن فهد الحلّي في عدّة الداعي: ٧٣ وعنه في وسائل الشيعة ٧: ٩/١٠٢، وذكره المصنّف في المحتضر: ٤٦٠ وعنه في بحار الأنوار ٢٧: ١٥/٣١٧.

<sup>(</sup>٣) من هنا يبدأ ما سقط من «ط» إلى صفحة: ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) أورده الصفّار في بصائر الدرجات: ١/٢٤٩، الراوندي في الخرائج والجرائح ٢: ٧/٧٩٧ وعنهما في بحار الأنوار ٢٦: ٤/٢٩٥ وذيل الحديث للخرائج، وذكره المصنّف في المحتضر: ٤٧١ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ١٣/٢٠٠ وفي المختصر: ٣٥٧.

شَيْءِ ﴾ (١) ، فعلمنا أنّه لم يكتب له الشيء كلّه ، وقال لعيسى : ﴿ وَلِأُبِيِّنَ لَكُم بَعْضَ اللَّهِ عِنْنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وسُئل عن [قوله]: ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ﴾ (٥) فقال: «إِيّانا عني، وعلى وَقل أوّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد رسول الله ﷺ).

ثمّ قال: «إنّ العلم الذي مع آدم على حاله، وليس يمضي منّا عالم إلّا خلّفه من يعلم علمه، والعلم يتوارث» (٦).

[۱۳۹] ومنه: مرفوعاً إلى عبد الأعلى ، قال: سمعت أبا عبد الله الله يه يقول: «ما من ني جاء قط إلا بمعرفة حقنا و تفضيلنا على من سوانا» (٧).

[120] ومنه: يرفع الحديث إلى الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان الله أبي بصير، عن أبي عبد الله الله عن آبائه، قال: «قال رسول الله عَلَيْهُ: إنّ الله اختار من الأيّام يوم الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، واختار من الناس الأنبياء والرسل، واختارني من الرسل واختار منيّ عليّاً، واختار من على الحسن والحسين، واختار من الحسين الأوصياء، يمنعون عن التنزيل

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ٢٣: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤: ١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ١٦: ٨٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد ١٣: ٤٣.

<sup>(</sup>٦) أورده الراوندي في الخرائج والجرائح ٢: ٨/٧٩٩ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ١٠/١٩٨ ، وفي المحتضر: ٣٥٧.

<sup>(</sup>V) تقدّم الحديث في الصفحة ٢٧٧.

تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم»(١).

[121] ومنه: عن زيد الشحّام، قال: قلت لأبي عبد الله الله الله الله الحسن أو الحسن ؟ فقال: «إنّ فضل أوّلنا يلحق بفضل آخرنا، وفضل آخرنا يلحق بفضل أوّلنا، فكلّ له فضل».

قال: قلت: جعلت فداك، وسِّع علَيّ في الجواب، فإنيّ والله ما سألتك إلّا مرتاداً، فقال: «نحن من شجرة طيّبة برأنا الله من طينة واحدة، فضلنا من الله، وعلمنا من عند الله، ونحن أمناؤه على خلقه، والدعاة إلى دينه، والحجّاب فيا بينه وبين خلقه؛ أزيدك يا زيد؟» قلت: نعم.

فقال: «خلقنا واحد، وعلمنا واحد، وفضلنا واحد، فكلّنا واحد عندالله تعالى». فقلت: أخبرني بعدّتكم؛ فقال: «نحن اثنا عشر \_هكذا \_حول عرش ربّنا عزّ وجلّ في مبتدأ خلقنا، أوّلنا محمّد وأوسطنا محمّد وآخرنا محمّد»(٢).

[127] ومنه: يرفعه إلى داود بن كثير الرقيّ، قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد اللهِ الله عزّ وجلّ: ﴿ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَـٰئِكَ ٱلْـمُقَرَّبُونَ ﴾ (٣)،

<sup>(</sup>۱) أورده المسعودي في إثبات الوصيّة: ۲۲۷، النعماني في الغيبة: ۷/۷۷، الصدوق في كمال الدين: ٣/٢٨ وحنه في بحار الأنوار ٣٤: ٧٤/٢٥٦، ابن عيّاش في مقتضب الأثر: ٩ ـ ١٠ وعنه في بحار الأنوار ٨٤. ٣٩/٢٨٦ و ٣٦: ٢٣٣ ومستدرك الوسائل ٦: ٣٤/٣٦، الطبري في دلائل الإمامة: ٤٥٤، وذكره المصنّف في المحتضر: ١٩٥ وعنه في بحار الأنوار ٢٥: ٣٢/٣٦٣. وفي بعض المصادر: تحريف الضالّين.

<sup>(</sup>٢) أورده النعماني في الغيبة: ١٦/٨٥ وعنه في بحار الأنوار ٣٦: ٩/٣٩٩ وخاتمة مستدرك الوسائل ١: ١٦١، وذكره المصنف في المحتضر: ٤٧٢ وعنه في بحار الأنوار ٢٥: ٢٣/٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ٥٦: ١٠ ـ ١١.

فقال: «نطق بهذا يوم ذرأ الخلق في الميثاق، قبل أن يخلق الله الخلق بألني عام».

فقلت: فسّر لي ذلك ، فقال: «إنّ الله عزّ وجلّ لمّا أراد أن يخلق الخلق مثّلهم من طين ورفع لهم ناراً ، فقال: ادخلوها ، فكان أوّل من دخلها محمّد عَلَيْهُ وأمير المؤمنين والحسين وتسعة من الأغّة إماماً بعد إمام ، ثمّ اتّبعتهم شيعتهم وهم والله السابقون» (١).

هذا الحديث يدل على أنّ الأنبياء والرسل من شيعة آل محمّد عليهم السلام أجمعين كما تقدّم في الأحاديث.

[127] ومنه: يرفعه إلى يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله الله أنه قال: «يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنّا رويناه وأُوتينا (٢) شرح الحكمة وفصل الخطاب، إنّ الله اصطفانا وطهّرنا وآتانا ما لم يؤت أحداً من العالمين» (٣).

ثمّ اطَّلعت ثانية فاخترت منها عليّاً وجعلته وصيّك، وخليفتك، وزوج ابنتك،

<sup>(</sup>١) أورده النعماني في الغيبة: ٢٠/٩٠ وعنه في بحار الأنوار ٣٦: ١١/٤٠١، والأستر آبادي في تأويل الآيات ٢: ٥/١٤٢ وعنه في بحار الأنوار ٣٥: ٦/٣٣٣، وذكره المصنّف في رسالة أحاديث الذرّ المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٥٠٨ عن الغيبة للنعماني.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وعندنا أدنيناه) وأثبتنا: (وأُوتينا) من المصادر.

<sup>(</sup>٣) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٥/١٥٨، عن المحتضر: ٤٧٣، وأورده الخزّاز في كفاية الأثر: ٢٥٨، ضمن حديث طويل وباختلاف وعنه في بحار الأنوار ٣٦: ٤٠٤/ ضمن حديث الويل. المصنّف في مجموعته الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ٣٩١/ضمن حديث طويل.

وأبا ذرّيّتك، وشققت له اسماً من أسمائي، فأنا العليّ الأعلى وهو عليّ، وخلقت فاطمة والحسن والحسين من نوركها، ثمّ عرضت ولايتهم على الملائكة، فمن قبلها كان عندي من المقرّبين.

يا محمّد، لو أنّ عبداً عبدني حتى ينقطع ويصير كالشنّ البالي، ثمّ أتاني جاحداً لولايتهم ما أسكنته جنّتي، ولا أظللته تحت عرشي.

يا محمد، تحبّ أن تراهم؟ قلت: نعم يا ربّ، فقال عزّ وجلّ: ارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار عليّ وفاطمة والحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعليّ بن موسى ومحمّد بن عليّ وعليّ بن محمّد والحسن بن عليّ و م ح م د بن الحسن القائم وسطهم كأنّه كوكب درّيّ، قلت: يا ربّ، من هؤلاء؟

قال: هؤلاء الأئمة، وهذا القائم، يحلّل حلالي ويحرّم حرامي، وبه أنتقم من أعدائي، وهو راحة أوليائي، وهو الذي يشني قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين»(١).

[120] ومنه أيضاً: عن الشيخ المفيد يرفعه إلى محمّد ابن الحنفيّة ، قال: قال أمير المؤمنين الحجة : «سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: قال الله سبحانه و تعالى: لأُعذّبن كلّ رعيّة دانت بطاعة إمام ليس مني ، وإن كانت الرعيّة في نفسها برّة ، ولأرحمن كلّ رعيّة دانت بإمام عادل مني ، وإن كانت الرعيّة في نفسها غير برّة ولا تقيّة .

ثمّ قال لي: يا عليّ، أنت الإمام والخليفة بعدي، حربك حربي وسلمك سلمي،

<sup>(</sup>١) أورده الصدوق في عيون أخبار الرضا على ١: ٢٧/٥٨، وكمال الدين: ٢/٢٥٢ وعنهما في بـحار الأنوار ٣٦: ٥٨/٢٤٥ والحرّ العاملي في الجواهر السنيّة: ٢١٩، وذكره المصنّف في المحتضر: ٩٠، عـن عيون أخبار الرضا على والمجلسي في بحار الأنوار ٣٦: ٢٤٦، عنالمحتضر: ٢٦٩ و٢٦٧ و٤٧٨ و٤٩٨.

وأنت أبوسبطَيّ وزوج ابنتي، ومن ذرّيّتك الأعُنّ المطهّرون، وأنا سيّد الأنبياء وأنت سيّد الأنبياء وأنت سيّد الأوصياء، وأنا وأنت من شجرة واحدة، لولانا لم يخلق الله الجنّة ولا النار ولا الأنبياء ولا الملائكة. قال: قلت: يا رسول الله، فنحن أفضل أم الملائكة؟

فقال: يا عليّ، نحن خير خليقة الله على بسيط الأرض، وخير ملائكة الله المقرّبين، وكيف لا نكون خيراً منهم وقد سبقناهم إلى معرفة الله تعالى وتوحيده، فبنا عرفوا الله، وبنا عبدوا، وبنا اهتدوا السبيل إلى معرفة الله.

يا عليّ، أنت مني وأنا منك، وأنت وزيري، فإذا متّ ظهرت لك ضغائن في صدور قوم، وستكون بعدي فتنة صيلم صمّاء، يسقط فيها كلّ وليجة وبطانة، وذلك عند فقدان شيعتك الخامس من ولد السابع من ولدك، يحزن لفقده أهل الأرض والساء، فكم من مؤمن متكلّف متأسّف حيران عند فقده»(١).

[127] ومنه: عن الشيخ المفيد يرفعه إلى سلمان الفارسي الله ، قال: قال أمير المؤمنين الله : «يا سلمان ، الويل كلّ الويل لمن لا يعرفنا حقّ معرفتنا وأنكر فضلنا ، يا سلمان ، أيّا أفضل : محمّد عَلَيْ أو سلمان بن داود ؟ قال سلمان : بل محمّد عَلَيْ ، قال : يا سلمان ، فهذا آصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من فارس في طرفة عين وعنده علم من الكتاب ، ولا أفعل أنا أضعاف ذلك وعندي علم ألف كتاب ؟!

أنزل الله على شيث بن آدم الله خمسين صحيفة ، وعلى إدريس النبيّ الله ثلاثين صحيفة ، والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ، فقلت : صدقت يا سيّدى .

<sup>(</sup>١) أورده الخزّاز في كفاية الأثر: ١٥٧ وعنه في بحار الأنوار ٣٦: ٢٠٠/٣٣٧، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٢٣/٣٤٩، عن المحتضر: ٤٧٤.

[١٤٧] ومنه: عن المفضّل بن عمر قال: قلت لمولانا الصادق ﷺ: ماكنتم قبل أن يخلق الله السهاوات والأرض؟ قال: «كنّا أنواراً نسبّح الله تعالى ونقدّسه حتى خلق الله الملائكة، فقال لهم الله عزّ وجلّ: سبّحوا، فقالت: أي ربّنا، لا علم لنا، فقال لنا: سبّحوا، فسبّحنا فسبّحت الملائكة بتسبيحنا، ألا إنّا خُلقنا أنواراً وخلقت شيعتنا من شعاع ذلك النور، فلذلك سمّيت شيعة، فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلى بالعليا \_ثمّ قرّب ما بين إصبعيه \_»(٢).

[124] ومنه: عن الشيخ المفيد مرفوعاً ، عن الصادق الله : «إنّ أمير المؤمنين الله قال في خطبته يوم الجمعة : اللّهم اجعل محمّداً وآل محمّدٍ أعظم الخلائق كلّهم يوم القيامة شرفاً ، وأقربهم منك مقعداً ، وأوجههم عندك جاهاً ، وأفضلهم عندك منزلة ونصيباً »(٣).

[١٤٩] ومنه: عن أبي عبد الله الله الله أنّه قال: «إذا كان يوم القيامة تقبل أقوام على

<sup>(</sup>۱) أورده الطبري في نوادر المعجزات: ۱۸/ضمن حديث ۱، الديلمي في إرشاد القلوب: ٤١٦ وعنه في بحار الأنوار ٢٢: ٤٧/٢٢١، الأسترآبادي في تأويل الآيات ١: ٢٤/٢٤٠، ونقله المجلسي عن كتب بعض العلماء في بحار الأنوار ٤٢: ٥٣/ ذيل حديث ١، و٥٧: ٣٤١ ذيل حديث ٣٥، وذكره المصنّف في المحتضر: ٤٧٥ وعنه في بحار الأنوار ٢٧: ١٠/٢٨.

<sup>(</sup>٢) تقدّم الحديث في الصفحة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) تقدّم الحديث في الصفحة: ٢٠٥.

نجائب من نور ، ينادون بأعلى أصواتهم: الحمد لله الذي أنجزنا وعده ، الحمد لله الذي أورثنا أرضه نتبوّاً من الجنّة حيث نشاء .

قال: فتقول الخلائق: من هذه ؟! زمرة الأنبياء ؟! فإذا النداء من الله عزّ وجلّ: هؤلاء شيعة عليّ بن أبي طالب، وهو صفوتي من عبادي وخيرتي. فتقول الخلائق: إلهنا وسيّدنا، بما نالوا هذه الدرجة ؟ فإذا النداء من قبل الله عز وجلّ: نالوها بتختّمهم في اليمين، وصلاتهم إحدى وخمسين، وإطعامهم المسكين، وتعفيرهم الجبين، وجهرهم في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم»(١).

قوله سبحانه: «وهو صفوتي من عبادي وخيرتي» يعمّ سائر العباد، خرج محمّد عَلَيْ بالإجماع، وبقي ما عداه داخل تحت العموم، والحمد لله على هدايته.

[100] روى محمد بن يعقوب الكليني في «الكافي» قال: قال أمير المؤمنين إلى المائي في «الكافي» قال: قال أمير المؤمنين الله «أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لا يدخلها داخل إلا على أحد قسمي، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا الإمام لمن بعدي والمؤدي عمن كان قبلي، لا يتقدمني أحد الا أحمد على أله أحمد الله والمدعور باسمه.

ولقد أُعطيت الستّ: علم البلايا والمنايا والوصايا، وفصل الخطاب، وإنّي لصاحب الكرّات، ودولة الدول، وإنّي لصاحب العصا والميسم، والدابّة التي تكلّم الناس»(٢).

<sup>(</sup>۱) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٨٥: ٢١/٨١ والنوري في مستدرك الوسائل ٣: ١٢/٢٩١ عن المحتضر. وطبعة النجف خالية من هذا الحديث، بل وجدناه في نسخة العلامة المجلسي من المحتضر.

<sup>(</sup>٢) الكافي ١: ١٩٨/ ذيل حديث ٣، وأورده الصفّار في بصائر الدرجات: ٢١٩/ ذيل حديث ١ وعنه في بحار الأنوار ٢٥: ٣٥٤/ ذيل حديث ٣، وذكره المصنّف في مجموعته الحديثيّة المعروفة بمختصر البصائر: ١٧٩، وفي رسالة الرجعة المدرجة ضمن المجموعة: ٥٦٣، وفي المحتضر: ٢٦٧ و ٤٧٧.

# وممّا يدلّ أيضاً على تفضيل محمّد المصطفى وأخيه عليّ المرتضى وابنته فاطمة الزهراء والحسن والحسين والتسعة من ذرّية الحسين صلوات الله عليهم أجمعين على سائر خلق الله من نبيّ ورسول وغيره

[101] ما رواه سعد بن عبدالله بن أبي خلف القمّي الله في كتاب «البصائر» قال: حدّثنا يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ آلرُّوحِ قُلِ آلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ (١) قال: «خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد عَلَيْهُ، وهو مع الأعُمّة المي يوفقهم ويسدّدهم، وليس كلّ ما طلب وُجد» (١).

فتخصيص آل محمّد بهذه الكرامة الجليلة والفضيلة العظيمة دون غيرهم من الأنبياء على على تفضيلهم عليهم وعلق مرتبتهم على مرتبتهم، وأنّهم لا يقاس

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٧: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) أورده الصفّار في بصائر الدرجات: ١/٤٨، وذكره المصنّف في مختصر البصائر: ٧٥ وعنهما في بحار الأنوار ٢٥: ٤٧/٦٧، الكليني بسنده في الكافي ٢: ٤/٢٨٣ وعنه في بحار الأنوار ١٨: ٢٥/٢٦٥.

بهم غيرهم من سائر خلق الله تعالى.

[۱۵۲] وممّا رواه سعد أيضاً في الكتاب: حدّثني الحسن بن عبد الصمد، قال: حدّثني الحسين بن عليّ بن أبي عمير (١) ، قال: حدّثني أبو الهيثم خالد بن الأرمني ، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه ، قال: «إنّ لله عزّ وجلّ بالمشرق مدينة اسمها جابلقا ، لها اثنا عشر ألف باب من ذهب ، بين كلّ باب إلى صاحبه فرسخ ، على كلّ باب برج فيه اثنا عشر ألف مقاتل ، يهلبون الخيل ويستحدّون السيوف والسلاح ، ينتظرون قيام قائمنا وإنيّ الحجة عليهم» (٢) .

[۱۵۳] ومنه: سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى اليقطيني، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن سعيد جميعاً، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله على عن ميراث العلم ما مبلغه؟ أجوامع هو من العلم أم تفسير كلّ شيء من هذه الأُمور التي يتكلّم فيها؟ فقال: «إنّ لله عزّ وجلّ مدينتين: مدينة بالمشرق ومدينة بالمغرب، فيها قوم لا يعرفون إبليس ولا يعلمون بخلق إبليس، نلقاهم في كلّ حين فيسألونا على يظهر، عتاجون إليه، ويسألونا عن الدعاء فنعلّمهم، ويسألونا عن قاممنا متى ينظهر، وفيهم عبادة واجتهاد شديد.

لمدينتهم أبواب، ما بين المصراع إلى المصراع مائة فرسخ، لهم تقديس وتمجيد ودعاء واجتهاد شديد، لو رأيتموهم لاحتقرتم عملكم، يصلي منهم الرجل منهم

<sup>(</sup>١) في بحار الأنوار:(الحسن بن عبد الصمد، عن ابن أبي عثمان) وفي المختصر كما في المتن.

 <sup>(</sup>٢) ذكره المصنف في مجموعته الحديثية المعروفة بمختصر البصائر: ١٠٢ وعنه في بحار الأنوار
 ٥٧: ١٩/٣٣٤، وذكره أيضاً في المحتضر: ٣٠٦ وعنه في بحار الأنوار ٢٧: ٩/٤٧.

شهراً لا يرفع رأسه من سجدته، طعامهم التسبيح، ولباسهم الورق<sup>(۱)</sup>، ووجوهم مشرقة بالنور، إذا رأوا منّا واحداً احتوشوه <sup>(۲)</sup> واجتمعوا إليه، وأخذوا من أثره من الأرض يتبرّكون به.

هم دويّ إذا صلّواكأشد من دويّ الريح العاصف، منهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا ينتظرون قائمنا، يدعون الله عزّ وجلّ أن يريهم إيّاه، وعمر أحدهم ألف سنة، إذا رأيتهم رأيت الخشوع والاستكانة، وطلب ما يقرّبهم إلى الله عزّ وجلّ.

إذا احتبسنا عنهم ظنّوا أنّ ذلك من سخط، يتعاهدون أوقاتنا التي نأتيهم فيها، لا يسأمون ولا يفترون، يتلون كتاب الله عزّ وجلّ كها علّمناهم، وإنّ فيا نعلّمهم ما لو تُلي على الناس لكفروا به ولأنكروه، يسألونا إذا ورد عليهم من القرآن لا يعرفونه، فإذا أخبرناهم به انشرحت صدورهم لما يسمعونه منّا، ويسألوا لناطول البقاء وأن لا يفقدونا.

ويعلمون أنّه المنّة من الله عليهم فيا نعلّمهم عظيمة ، ولهم خرجة مع الإمام إذا قام ، يسبقون فيها أصحاب السلاح ، ويدعون الله عزّ وجلّ أن يجعلهم ممّن ينتصر بهم لدينه ، فيهم كهول وشبّان ، إذا رأى شابّ منهم الكهل جلس بين يديه جلسة العبد ، لا يقوم حتّى يأمره ، لهم طريق هم أعلم به من الخلق إلى حيث يريد الإمام الله فإذا أمرهم الإمام بأمر قاموا إليه أبداً حتى يكون هو الذي يأمرهم بغيره .

لو أنّهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم في ساعة واحدة، لا يحك (٣) فهم الحديد، لو ضرب

<sup>(</sup>١) في المختصر : (الورع)، وفي بعض نسخه : (الورق).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لحسوه)، وما في المتن أثبتناه من المختصر والمحتضر.

<sup>(</sup>٣) في المختصر : (لا يعمل) ولعلَّها أصحَ، وفي بحار الأنوار : (لا يختل).

أحدهم بسيفه جبلاً لقده حتى يفصله ، يغزو بهم الإمام الله الهند والديلم والكرد والروم وبربر وفارس وما بين جابرسا إلى جابلقا \_وهما مدينتان ، واحدة بالمشرق وواحدة بالمغرب \_.

لا يأتون على أهل دين إلّا دعوهم إلى الله عزّ وجلّ وإلى الإسلام، والإقرار بمحمد على والتوحيد، وولايتنا أهل البيت، فن أجاب منهم ودخل في الإسلام تركوه، وأمّروا عليه أميراً منهم، ومن لم يجب ولم يقرّ بمحمّد على ولم يقرّ بالإسلام ولم يسلم قتلوه، حتى لا يبق بين المشرق والمغرب وما دون الجبل أحد إلّا آمن» (۱). [100] ومنه: مر فوعاً عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجاله، عن أبي عبد الله الله يرفعه إلى الحسن بن علي صلوات الله عليه، قال: «إن لله عزّ وجلّ مدينتين: إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب، عليها سور من حديد مدوّر، على كلّ واحد منها سبعون ألف ألف مصراع ذهبا، وفيها سبعون ألف ألف لغة، تتكلّم كلّ لغة بخلاف لغة صاحبتها، وأنا أعرف جميع اللغات، ولا فيها ولا بينها حجّة غيرى وغير الحسين أخي» (۱).

[100] ومنه: عن سعد بن عبد الله ، قال: حدّ ثنا سلمة بن الخطّاب ، عن سلمان بن سماعة وعبد الله بن محمّد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن سماعة بن محمّد ، عن عبد الله بن القاسم ،

<sup>(</sup>١) ذكره المصنّف في مختصر البصائر المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة: ٩٤، والمحتضر: ٣٠٧ وعنه في بحار الأنوار ٢٧: ٤٤/بيان وعنهما في بحار الأنوار ٥٧: ١٧/٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) أورده الصفّار في بصائر الدرجات: ٣٥٩/ ذيل حديث ٤ وعنه في بحار الأنوار ٢٧: ٢/١، و ٤٣: ٧٣٣٧ و ٥٠: ٢٧٣٦، الكليني في الكافي ١: ٥/٤٦: المفيد في الاختصاص: ٢٩١ وعنه في ٢٦: بحار الأنوار ٧/١٩٢، ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب ٤: ١٣، رضي الدين الحلّي في العُدد القويّة: ٣٢/٣، وذكره المصنّف في مختصر البصائر المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة: ١٠١.

حدّثه، عن الحسن بن حي (١) وأبي الجارود ذكراه عن أبي سعيد النهدي (٢) قال: قال الحسن بن علي ﷺ: «إن لله مدينة بالمشرق ومدينة بالمغرب، على كلّ واحدة سور من حديد، في كلّ سور سبعون ألف مصراع ذهباً، يدخل في كلّ مصراع سبعون ألف ألف آدميّ، ليس فيها لغة إلّا وهي مخالفة للأُخرى، وما منها لغة إلّا وقد علمناها، وما فيها وما بينها ابن نبيّ غيري وغير أخي، وإني الحجة عليهم» (٣).

[107] ومنه: سعدبن عبدالله، عن الحسن (٤) بن عبدالصمد، عن الحسين بن علي بن أبي عمير (٥) قال: حدّثنا العبّاد بن عبد الخالق عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله على.

وعن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله على ، قال: «إنّ لله عزّ وجلّ اثني عشر ألف عالم، كلّ عالم منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أرضين، ما يرى كلّ عالم منهم أنّ لله عالماً غيرهم، وإنّي الحجّة عليهم»(٦).

واعلم أنّ في هذه الأحاديث الخمسة المرويّة عنهم بيك دلالة على أنّ الله سبحانه جعل لآل محمّد صلوات الله عليهم الحكم والولاية، ووجوب الطاعة على عوالم أُخر غير هذا العالم، هذا أقلّها وأيسرها، وأمرهم بأيديهم وحكمهم إليهم؛

<sup>(</sup>١) (الحسن بن حي) لم يرد في بصائر الصفّار.

<sup>(</sup>٢) في المصادر: (الهمداني) بدل: (النهدي).

<sup>(</sup>٣) أورده الصفّار في بصائر الدرجات: ١٢/٥١٤ وعنه في بحار الأنوار ٢٧: ٤/٤٤ و ٥٧: ١٤/٣٢٩، وذكره المصنّف في مختصر البصائر المدرجة ضمن مجموعته: ٩٧، والمحتضر: ٣١٠ وعنه في البحار ٢٧: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) في الخصال: (الحسين) وبحار الأنوار عن الخصال: (الحسن).

<sup>(</sup>٥) في الخصال: (الحسن بن عليّ بن أبي عثمان).

<sup>(</sup>٦) تقدّم الحديث في الصفحة: ٢٣٧.

لأنهم في العلم والفضل سواء، ومهما ثبت من الفضل لمحمّد ثبت لكلّ واحد منهم إلاّ النبوّة والأزواج، على ما صحّ به النقل عنهم الليّ ولقول النبيّ عَلَيْ : «والفضل بعدى لك يا على وللأمّنة من ولدك»(١).

فثبت عموم هذا لأجمعهم صلوات الله عليهم، فحكهم فرض، وطاعتهم تجري في هذا العالم وفي غيره من العوالم، فهل يساوى في هذا الفضل بين من أجرى الله طاعتهم على هذه العوالم أجمع، وأوجب عليهم طاعتهم، وحرّم عليهم معصيتهم، وبين مَن أجرى طاعتهم وحكهم على البعض اليسير من هذا العالم خاصة دون غيره من العوالم لا سواء؟

فاعلم أيّما المقرّ المعترف لحمد وآله الطاهرين بالفضل والشرف على سائر العالمين، أنّ من جملة امتنانه وتكرّمه وإحسانه على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، أن تعبّد جميع ما يُرى وكوّن وذراً من سائر مخلوقاته بمحبّة محمّد وأهل بيته، والصلاة عليهم، والبراءة من عدوّهم، والبغض والشنآن واللعن له، وتعبّد ملائكته وحملة عرشه بالدعاء لشيعتهم والاستغفار لمن آمن بولايتهم.

وخلق أيضاً عوالم أُخرى غير هذا العالم لنصرة آل محمد، وقتال عدوهم، واللعن لهم والبراءة منهم، وهي عبادتهم التي تعبدهم بها وخلقهم لها، وقد دلّ على ما قلناه ما روي عنهم بيك ، ونحن نذكر بعض ما روي في هذا المعنى إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) تقدّم الحديث في الصفحة ١٨٨.

## وممّا يدلّ على أنّ الله سبحانه وتعالى خلق خلقاً لأجل لعن عدوّهم خاصّة

[10۷] ما رواه سعد بن عبدالله، عن سلمة بن الخطّاب، عن أحمد بن عبدالرحمن ابن عبد ربّه الصير في، عن محمّد بن سليان، عن يقطين الجواليقي، عن فلفلة (١)، عن أبي جعفر الله : «إنّ الله خلق جبلاً محيطاً بالدنيا من زبرجدة خضراء، وإنّما خضرة السماء من خضرة ذلك الجبل، وخلق خلفه خلقاً لم يفرض عليهم شيئاً ممّا افترضه على خلقه من الصلاة والزكاة، وكلّهم يلعن رجلين من هذه الأمّة وسمّاهما» (١٥٠] وعنه : عن أحمد بن الحسين، عن عليّ بن الريّان، عن عبد الله بن عبد الله الدهقان، عن أبي الحسن الرضا الله قال: سمعته يقول: «إنّ لله خلف هذا النطاق

<sup>(</sup>١) في البصائر وبحار الأنوار: (قلقلة) وكلاهما لم يذكرا في كتب التراجم، إلّا أنّ النمازي ذكر قلقلة وذكر طريق الصفّار إليه . انظر مستدركات النمازي ٦: ١١٨٩٥/٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) أورده الصفّار في بصائر الدرجات: ٢/٥١٢ وعنه في بحار الأنوار ٣٠: ٦١/١٩٦، وذكره المصنّف في مختصر البصائر المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة: ٩٨ وعنهما في بحار الأنوار ٦٠: ٩/١٢٠، وذكره أيضاً في كتابه المحتضر: ٤٨١، ونقله المجلسي في البحار ٢٧: ١٠/٤٧ عن بصائر سعد بن عبد الله.

زبرجدة خضراء، فبالخضرة منها اخضرّت السهاء». قلت: وما النطاق؟ قال: «الحجاب، ولله عزّ وجلّ وراء ذلك سبعون ألف عالم، أكثر من عدد الجنّ والإنس، وكلّ يلعن فلاناً وفلاناً»(١).

[109] وعنه: عن محمد بن هارون بن موسى، عن أبي يحيى سهل بن زياد الواسطي، عن عجلان بن صالح، قال: سألت أبا عبد الله على عن عجلان بن صالح، قال: سألت أبا عبد الله على عن قبة آدم على قال: «نعم والله، ولله قباب كثيرة، أما إنّ لخلف مغربكم هذا تسعة وثلاثون مغرباً، أرضاً بيضاء مملوءة خلقاً يستضيئون بنورها، لم يعصوا الله طرفة عين، ولا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلقه، يبرؤون من فلان وفلان».

قيل له: كيف هذا وكيف يبرؤون من فلان وفلان وهم لا يدرون أنّ الله خلق آدم أم لم يخلقه ؟ فقال الله ائل عن ذلك: «أتعرف إبليس ؟» فقال الا، إلّا بالخبر، قال: «فأُمرتَ بلعنه والبراءة منه ؟» قال: «فكذلك أمروا هؤلاء»(٢).

[170] وعنه: عن محمّد بن عيسى، عن عبيد بن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الصمد بن بشير، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الله قال: «إنّ من وراء شمسكم هذه أربعين عين شمس، ما بين عين شمس إلى شمس أربعون عاماً، فيها خلق كثير ما يعلمون أنّ الله خلق آدم أم لم يخلقه.

<sup>(</sup>١) أورده الصفّار في بصائر الدرجات: ٧/٥١٢ وعنه في بحار الأنوار ٣٠: ١٩٧ و ٥٧: ١٥/٣٣٠ وذكره . المصنّف في مختصر البصائر: ٩٨ وعنه في بحار الأنوار ٥٨: ١٠/٩١، وأيضاً ذكره في المحتضر: ٤٨١.

<sup>(</sup>۲) أورده الصفّار في بصائر الدرجات: ٦٥/١٥ وعنه في بحار الأنوار ٢٧: ٥/٤٥، و ٣٠: ٦٤/١٩٨، و ٣٠: وأورده أيضاً في حديث ١٠، إلى قوله: يبرؤون من فلان وفلان، وعنه في بحار الأنوار ٣٠: ٣٠/١٩٨، وذكره مرابعة وكذلك الكليني في الكافي ٨: ٣٠١/٢٣١ وعنه في بحار الأنوار ٥٥: ٢٢/٣٣٥، وذكره المصنف في مختصر البصائر المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة: ٩٩، والمحتضر: ٤٨٤.

وإن من وراء قركم هذا أربعين قرصاً من القمر ، ما بين القرص إلى القرص أربعون عاماً ، فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله عز وجل خلق آدم أم لم يخلقه ، قد أُلهموا كما أُلهمت النحلة لعنة الأوّل والثاني في كلّ الأوقات ، وقد وكل بهم ملائكة متى لم يلعنوا عُذّبوا»(١).

وفي هذه الأحاديث الأربعة دلالة على ما قلناه من أنّ الله سبحانه أكرم محمّداً بأن خلق عوالم أُخرى سوى هذا العالم، تعبّدهم بلعن أعدائهم والبراءة منهم، لم يفرض عليهم سواها، ولم يرضَ منهم بدونها، وهذا فضل لم يعطه سواهم، ولا وصل إلى غيرهم، ولا أكرم الله بهذا مخلوقاً إلّا هم ﴿ ذٰلِكَ فَضْلُ آللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ﴾ (٢) ﴿ وَآللَّهُ ذُو آلْفَضْلَ آلْعَظِيم ﴾ (٣).

وأمّا أمر الله سبحانه خلقه بمحبّة محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم وسلامه ، فإنّ محبّة الله فرض واجب على جميع من خلق الله إجماعاً ، ولا تتمّ إلّا بمحبّة رسوله محمّد على هذا إجماع الإماميّة .

وأمّا ما أمر الله سبحانه سائر خلقه بالصلاة على محمّد وآله ، والتسليم إليهم وعليهم ، فقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَيْه وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ (٤).

[١٦١] روي في الحديث: لمَّا نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله، قد عرفنا السلام

<sup>(</sup>١) أورده الصفّار في بصائر الدرجات: ٩/٥١٣، وذكره المصنّف في مختصر البصائر المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة: ١٠٠ وعنهما في بحار الأنوار ٢٧: ٦/٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ٧٥: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب ٣٣: ٥٦.

عليك فكيف الصلاة عليك ؟ فقال: «قولوا: اللّهم صلّ على محمّد وآل محـمّد كـما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد» (١).

وتعبّد الله الخلق جميعاً بالصلاة عليهم عَيَّالَ ، وإنّما تعبّد الله ملائكته وحملة عرشه بالدعاء والاستغفار لشيعة آل محمّد، فقوله سبحانه: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَآتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ آلْجَحِيم ﴾ (٢).

[177] وروي عن الصادق الله : «آمنوا بولايتنا ، والسبيل : هو أمير المؤمنين الله ، ثمّ أهل الجنّة لينظرون إلى منازل شيعة عليّ بأن جعل حساب شيعتهم إليهم يـوم القيامة ، ولّينا حساب شيعتنا ، فما كان لله حكمنا فيه وما كان للناس استوهبناه فوهب لنا ، وما كان لنا فنحن أحقّ من عفا وصفح ، قال الله سبحانه ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا

<sup>(</sup>۱) أورده بألفاظ متفاوتة الصدوق في الأمالي: ٥/٤٧٠، الطوسي في الأمالي: ١٥/٤٢٩ وعنهما في وسائل الشيعة ٧: ٢/١٩٧، ابن شعبة في تحف العقول: ٤٣٣، ابن طاوس في الطرائف ١: وسائل الشيعة ٧: ٢/١٩٧، ابن شعبة في عوالي اللئالي ٢: ٩٩/٣٨، الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ١٨/٤٥٥ و١٨/٤٦٠، ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي ٢: ٣١٠٥/٢١٢، ابن حنبل في المسند ٥: ١٨/٤٥٨ و ٢٦/٢٦٠، عبد الرزّاق في المصنف ٢: ١٢١٠/٣٨٢، ابن ماجة في السنن ١: ١٨٤/٤٨٨، النسائي في السنن الكبرى ١: ٢٨١٠/٣٨٢، أبو يعلى في المسند ٢: ١٥/٢١٢، و٣٥٦، الطبراني في المعجم الكبير ١٤: ٢٨٧/١٣١، والمعجم الصغير ١: ٤٧، ابن حبّان في الصحيح ٥: ١٩٥٧/٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ٤٠:٧.

وممّا يدلّ على أنّ الله خلق خلقاً لأجل لعن عدوّهم خاصّة .....

### إِيَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ (١) . (٢)

[178] روى محمد بن العبّاس بن مروان في كتاب «ما نزل في النبيّ وآله صلوات الله عليهم»: حدّ ثنا أحمد بن هوذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن محمّد بن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه في قوله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ \* قال: «إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا، فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهم، وما كان لخالفيهم فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم، وما كان لخالفيهم فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم». ثمّ قال: «لهُمْ معنا حيث كنّا»(٣).

ثمّ إنّ الأنبياء والأوصياء والرسل بهي شيعة آل محمد صلوات الله عليهم وسلامه كما تقدّم وصح عنهم، ثمّ إنّ شيعة آل محمد ومواليهم خصّهم الله سبحانه منهم بفضل عظيم وأمر كبير.

[178] روي عنهم الميلان الله عليه عنهم وخواص الله عليه وخواص الله عليه وخواص الله عليه على مقامهم في شيعتهم يحضرون المؤمن عند الموت وقبض الروح ويختار مرافقتهم على مقامهم في الدنيا، فيوصون ملك الموت به ويحضرون أيضاً معه في قبره لسؤال منكر ونكير له،

<sup>(</sup>۱) سورة الغاشية ۸۸: ۲۵\_۲٦.

وانظر النصوص الواردة في شرحها: تأويل الآيات ٢: ٧/٧٨٨ وعنه في بحار الأنوار ٨: ٥٧/٥٠ و ٢٧) و ١٠/٣١٣ و ١١.

<sup>(</sup>٣) أورده الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ٥٧٨٨ وعنه في بحار الأنوار ٨: ٥٥/٥٠ و ٢٤: ٣٣/٢٦٧، وباختصار الطوسي في الأمالي: ٥٩/٤٠٦ وعنه في بحار الأنوار ٧: ١٩/٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الإمام العسكري على : ٢١١ وعنه في الفصول المهمّة للحرّ العاملي ١: ١١/٣٠٩.

ويكفونه ذلك الهمّ.

وأعمال الخلق تعرض عليهم في دار الدنيا، فما كان من شيعته من ذنب استغفروا لهم، وما كان من حسنة استزادوا الله منها لهم، ثمّ إنّ شيعتهم يلقونهم عند تطاير الصحف عيناً وشمالاً، وعند الميزان، وعند الصراط؛ لأنّها أعظم أهوال يوم القيامة، وهكذا وعد مولانا على بن موسى الرضا الله زائره (١).

ثمّ إنّ محمّداً وعليّاً وجبر ئيل الميّ يدخلهم الله عرصة القيامة ومعهم من الملائكة ما شاء الله فيلتقطون زوّار الحسين اليّ ، يعرفونهم بنور بين أعينهم ، يخرجونهم من الموقف إلى عرش الله ، فيجلسون على عرش الله حتى يفرغ الله من حساب خلقه وهو قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ ﴾ (٢) هكذا روي عن الصادق اليه (٣).

[170] احتج مفضّل الأنبياء على الأعُمّة بهي عارواه الصدوق في كتاب «الخصال» في السبعين خصلة التي رواها أمير المؤمنين على في في ضله لم يسشركه فيها أحد من الصحابة.

قال ﷺ : «وأمّا الثانية والعشرون فإنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنّ الله

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أورد ثواب زيارة الإمام الرضا عليه ابن قولويه في كامل الزيارات: ٢٢٠/١٦١، الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه ٢: ٢/٢٥٥، والأمالي ٩/١٨٣، والخصال: ٢٢٠/١٦٧، ومن لا يحضره الفقيه ٢: ٣١/٣٥، المفيد في المزار: ٢/١٦٨، والمقنعة: ٤٧٩، الطوسي في التهذيب ٦: ٥/٨٥، الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٣٣٥، ونقله الحرّ العاملي في الوسائل ١٤: ٢/٥٥١، عن كتب الصدوق والمفيد والطوسي، المجلسي في بحار الأنوار ١٠١: ١٣/٣٤ و ١٤، عن كتب الصدوق وص ٤٢/٤، عن كامل الزيارات، النوري في المستدرك ١٠: ٣/٣٥٦، عن كامل الزيارات.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر ٥٤:٥٤ ٥٠ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر له على مصدر.

تبارك وتعالى خلق ابني الحسن والحسين من نور ألقاه إليك وإلى فاطمة وهما يهتز القرطان إذا كانا في الأذنين، ونورهما متضاعف على نور الشهداء سبعين ألف ضعف.

يا عليّ، إنّ الله عزّ وجلّ قد وعدني أن يكرمها كرامة لا يكرم بها أحداً ما خلا النبيّين والمرسلين»(١).

فقد وعد الله سبحانه رسوله أن يكرم ولديه الحسن والحسين الملا كرامة يلحقها فيها بأنبيائه ورسله الله ، وقد جرت العادة أنّ الأدون يلحق عند المبالغة بالأعلى، فتكون الأنبياء والرسل أشرف من الحسن والحسين.

هذا يقال له: إنّ القرآن العزيز فيه الحجكم الذي تفسيره في تنزيله، وفيه المتشابه الذي لفظه واحد ومعناه مختلف، مثل الإيمان في الكتاب العزيز لفظه متّفق ومعناه مختلف، قال الله سبحانه: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرَ مُتَشَابِهاتٌ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ آبْتِغَاءَ الْفِئْنَةِ وَالْبَيْعَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم ﴾ (٢).

والحديث كذلك فيه الحكم الذي لا يحتاج إلى تفسير ، لفظه يدل على معناه ، ومنه المتشابه ، فإذا تعارض حديثان محكم ومتشابه عمل بالمحكم ورد المتشابه إلى آل محمد الله ، لقوله سبحانه : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى آلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي آلاً مُر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ آلَٰذِينَ يَسْتَنبطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) الخصال: ٥٧٤/ضمن حديث ١ وعنه في بحار الأنوار ٣١: ٤٣٦/ضمن حديث ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٣: ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤: ٨٣.

فنقول: قد دلّلنا على تفضيل الحسن والحسين المنط على سائر الخلق من نبيّ ورسول ومَلَك ومؤمن بعد جدّهما وأبيها صلوات الله عليها بالمحكم في الحديث في الحديث من قبيل المتشابه لا يعارض المحكم.

فن الحكم قول النبيّ عَلَيْهُ: «هـذان ولدايَ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة»(١).

[١٦٦] وقد جاء في الحديث الصحيح: «إنّ أهل الجنّة جُرْد مُرْد سوى إبراهميم الخليل الحليم الله العموم، فيها سيّد الأنبياء والأوصياء، خرج محمّد \_بالإجماع \_وعليّ بقوله: «وأبوهما خير منها» ولكونه نفس الرسول وأخوه ونظيره في الفضل، بقي ما عداهما داخل تحت هذا.

ثمّ إنّ حديث الوسيلة المروي عن مولانا أمير المؤمنين الله فيه تصريح بعلوّ مرتبة محمّد وعليّ والأعُمّة صلوات الله عليهم على سائر الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين، ثمّ قوله سبحانه: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولُئِكَ الْمُقَرّبُونَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>۱) الحديث متواتر ومشهور اخترنا بعض المصادر لاختصار الهامش: الطوسي في الأمالي: ۸۱/۳۱۲، الكوفي في مناقب أمير المؤمنين على ٢٠ ٣٠/٢٢٣ و ٧١٢/٢٤٥ القاضي نعمان في شرح الأخبار ٣: الكوفي في مناقب أمير المؤمنين على العمدة: ٨٢٠/٤٠٠ ابن طاوس في الطرائف ١: ٢٨٨/٢٨٩ ، ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي ١: ١١١/٢٢٥، ابن حنبل في المسند ٣: ١٦٦٦/٣٦٩ و ١٦٦٠/١٢٠١ و ١٠٦١٦/٣٦٩ و ١٠٦١٦/٣٦٩ . ١٨٢٠/٤٠١

<sup>(</sup>٢) ورد الحديث بألفاظ مختلفة وبمناسبات متعدّدة، ولم يرد الاستثناء في كتبنا، بل ورد في كـتب العامّة وفيها: إلّا موسى بن عمران على الله . البراهيم الخليل على الله .

انظر الاختصاص للمفيد: ٣٥٨، المناقب لابن شهر آشوب ١: ١٩٣٣، شرح الأخبار للقاضي المغربي ٢: ٣٠/ ضمن حديث ٩٤٠، السنن للدارمي ٢: ٣٠/ ضمن حديث ٩٤٠، السنن للدارمي ٢: ٣٣٥، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٣: ٧٣٢٥/٤٥٨، تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٧: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ٥٦: ١٠ ـ ١١.

ولا أحد أسبق من محمّد صلوات الله عليه في الخلق، ولا في الإقرار بالوحدانية وبالربوبيّة، يوم قال سبحانه: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ (١) ولا في الطاعة لمّا أمر الخلق بدخول النار، فكان أوّل من دخلها محمّد وآل محمّد، ثمّ اشتقاق أسهاء الخمسة الأشباح من أسهائه سبحانه، لم يشركهم في هذا الفضل أحد من خلق الله، وغير ذلك ممّا يوجب لهم التفضيل على سائر الأنبياء والرسل.

ثمّ إنّ الراوي لهذا الحديث عامّي المذهب، وقد قال النبيّ عَلَيْ : «نحن معاشر الأنبياء بعثنا نخاطب الناس على قدر عقولهم» (٢) فغاية ما يصل إليه هذا الراوي أن يشبّه الحسن والحسين بالأنبياء، ثمّ يقول: هذه الكرامة المذكورة في الحديث نكرة، وليست في سياق نفي حتى يعمّ سائر الروايات، فهي كرامة مخصوصة ساوى الله سبحانه فيها بين الحسن والحسين والأنبياء صلوات الله عليهم.

ثمّ فضّل الحسن والحسين بما خصّهها به وميزّهما بنبيّه، فلا يدلّ هذا الحديث على مساواة الأنبياء للحسن والحسين في الفضل من كلّ الجهات ونقول: لعلّه أراد عَلَيْ بالأنبياء والمرسلين نفسه هو خاصّة عَلَيْ ، فإنّه قد يعبّر بلفظ الجمع ويراد به الواحد، قال الله سبحانه ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ آلنّاسُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢: ١٩٩.

[١٦٧] قدروي في الحديث عنهم بيك أنّ المراد بـ «الناس» هنا النبيّ عَيَّانُهُ (١). و في حديث آخر: «الناس» هنا إبراهيم الخليل الله (٢)، وقد يكون وجه الحكمة في الإبهام هنا في الحديث حتى لا تجهّه المسامع ولا تنكره القلوب.

[١٦٨] فقد روي عن الصادق الله : «إنّ حديث آل محمّد صعب مستصعب لا يؤمن به ولا يحتمله إلّا ملك مقرّب أو نبيّ مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» (٣).

[179] وقد روي عن مولانا زين العابدين الله في كلام له: «وإيّاك أن تتكلّم بما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره، فليس كلّ من تسمعه نكراً يكنك أن توسعه عذراً» في خصوصاً وراوي الحديث رجل عامّي، لا يقول بتفضيل الحسن والحسين على الأنبياء ولا بمساواتها لها.

وقد تقدّم في أوّل هذا الحديث قوله ﷺ: «ونورهما متضاعف على نور الشهداء سبعين ألف ضعف» (٥) والأنبياء والرسل مؤمنون.

[۱۷۰] وقدروي: «إن ّكل مؤمن شهيد، ولومات على فراشه» (٦) لقوله سبحانه ﴿ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) انظر تفسير فرات الكوفي : ٢٧/٦٤، التبيان للطوسي ٣: ٥٦٣، نهج الإيمان لابن جبر : ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر نهج الإيمان لابن جبر: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) أورده الصدوق في الأمالي: ٦/٥٢، والخصال: ٢٧/٢٠٧، ومعاني الأخبار: ١/١٨٩، وتكرّر الحديث كثيراً في كتب المصنّف.

<sup>(</sup>٤) ورد الحديث في تفسير الإمام العسكري على : ٢٦ وعنه في بحار الأنوار ٧١: ٢٢٦ و ٧٤: ١٥٦، و ١٥٦. ٢٤٣ و ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) تقدّم الحديث عن الخصال: ٥٧٤/ضمن حديث ١ وعنه في بحار الأنوار ٣١:٤٣٦/ضمن حديث ٢.

<sup>(</sup>٦) أورده الطوسي في الأمالي: ٥/٦٧٦ وعنه في بحار الأنوار ٥٢: ١٤/١٤٤. والحديث عن أبي جعفر ﷺ.

<sup>(</sup>٧) سورة الحديد ٥٧: ١٩.

وممّا يدلّ على أنّ الله خلق خلقاً لأجل لعن عدوّهم خاصّة .....

فقد دخل الأنبياء والرسل في الشهداء، ونور الحسن والحسين صلوات الله عليها على نور الشهداء سبعين ألف ضعف.

فدل أن فضل الحسن والحسين يتضاعف على مطلق الشهداء والأنبياء والرسل وغيرهم من المؤمنين سبعين ألف ضعف، وهو ما قلناه من تفضيل محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وسلامه على سائر خلق الله من ملك ونبيّ ورسول، والحمد لله على نعمه.

ثمّ إنّ أرض القيامة يجعلها الله سبحانه لشيعة آل محمّد صلوات الله عليهم خبزة بيضاء، يأكلون يوم القيامة منها والناس في الحساب وهم في الأكل، هذا روي عنهم بيكا(١).

ثمّ ما تقدّم من الجنّة ومفاتحها وقصورها وإنزال أهلها فيها وأزواجهم ولباسهم وتربيتهم آل محمّد صلوات الله عليهم، والنار ومقاليدها ودخول أهلها ودركاتها إليهم أيضاً، لأنّ الأغمّة من ذرّيّة أمير المؤمنين شركاءً في الفيضل، كها روي أوّلاً وتقدّم: «ما من ملك ولا نبيّ ولا رسول ولا مؤمن إلّا وهو محتاج إلى محمّد وآل محمّد ولا يستغنى عنهم»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير العيّاشي ٢: ٣٠/٣٢٧ وعنه في بحار الأنوار ٨: ٦٠/٣٠٢، وتفسير القمّي ١: ٣٧٢ وعنه في بحار الأنوار ٧: ٧/١٠١، الاحتجاج للطبرسي ٢: ١٧٩، احتجاج الإمام الباقر على نافع مولى عمر بن الخطّاب.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن فهد في عدّة الداعي: ٥٢ وعنه في بحار الأنوار ٩٥: ١٦٥ ونقله في بحار الأنوار ٢٧: ١٥/٣١٧ ، عن المحتضر ، عن كتاب الحسن بن كبش.

# وممّا يدلّ على تفضيل محمّد وآل محمّد بالعلم الذي أُوتوه وخصّهم الله سبحانه به دون أنبيائه ورسله وسائر خلقه

[۱۷۱] ما رواه محمّد بن يعقوب في «الكافي»: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبدالله على فقلت: جعلت فداك، إني أسألك عن مسألة ما، هاهنا أحد يسمع كلامي ؟ قال: فرفع أبو عبد الله على ستراً بينه وبين بيت آخر فاطّلع فيه، ثمّ قال: «يا أبا محمّد، سل عمّا بدا لك». قال: قلت: جعلت فداك، إنّ شيعتك يتحدّثون أنّ رسول الله على علياً على باباً يفتح له منه ألف باب، قال: فقال: «يا أبا محمّد، علم رسول الله على علياً على ألف باب، يفتح من كلّ باب ألف فقال: «يا أبا محمّد، علم رسول الله على قال: فنكت ساعة في الأرض ثمّ قال: «إنّه لَعلم وما هو بذاك».

قال: ثمّ قال: «يا أبا محمّد، وإنّ عندنا الجامعة، وما يدريهم ما الجامعة». قال: قلت: جعلت فداك، وما الجامعة؟ قال: «صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله عَلَيْ وإملائه من فلق فيه وخطّ عليّ بيمينه، فيها كلّ حلال وحرام، وكلّ

شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش» وضرب بيده إلي وقال لي: «تأذن لي يا أبا محمّد؟» قلت: جعلت فداك، إنّا أنا لك فاصنع ما شئت.

قال: فغمزني بيده وقال: «حتى أرش هذا» \_كأنّه مغضب \_قال: قلت: هـذا والله العِلم، قال: «إنّه لَعِلم وليس بذاك» ثمّ سكت ساعة.

ثمّ قال: «وإنّ عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر». قال: قلت: وما الجفر؟ قال: «وعاء من أدم فيه علم النبيّين والوصيّين، وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل». قال: قلت: جعلت فداك، إنّ هذا هو العلم، قال: «إنّه لعلم وليس بذاك» ثمّ سكت ساعة.

ثمّ قال: «وإنّ عندنا لمصحف فاطمة صلوات الله عليها وما يدريهم ما مصحف فاطمة». قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: «مصحف فيه مثل قرآنكم هذا والله ثلاث مرّات، والله ما فيه من قرآنكم هذا حرف واحد». قال: قلت: هذا والله العلم، قال: «إنّه لعلم وما هو بذاك» ثمّ سكت ساعة.

ثمّ قال: «إنّ عندنا علم ماكان وعلم ما يكون (١) وما هـ وكـائن إلى أن تـقوم الساعة». قال: «إنّه لعلم وليس بذاك». قال: قلت: جعلت فداك، فأيّ شيء العلم؟ قال: «ما يحدث بالليل والنهار، والأمر بعد الأمر، والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة» (٢).

يقول عبد الله حسن بن سليمان: لولم تكن لنا حجّة نحتج بها إلّا هذه المسألة \_\_سوى هذا الحديث الصحيح الصريح ـلكفانا في المطلوب، كيف وهاهنا من الأدلّة

<sup>(</sup>١) قوله: (وعلم ما يكون)، لم يرد في الكافي وبقيّة المصادر.

<sup>(</sup>٢) الكافي ١: ١/٢٣٨ وعنه في تأويل الآيات ١: ٦/١٠٢، وأورده الصفّار في بصائر الدرجات: ٣٠٥ و ٣٥٣.

والحجج والبراهين على تفضيلهم صلوات الله عليهم على سائر الخلق ما لا يحصيه إلّا الله الذي آتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين.

فقوله صلوات الله عليه: «إنّ عندنا الجفر» وفسّره بأنّه وعاء فيه علم النبيّين والوصيّين وعلم العلماء من بني إسرائيل، فذكر أنّ علم الأنبياء والأوصياء والعلماء كلّهم الله عندهم صلوات الله عليهم في هذا الوعاء.

وذكر الله ما خصّهم الله به دون من سواهم من الأنبياء والأوصياء والعلماء، فما خصّوا به صلوات الله عليهم من العلم الألف الألف باب، الذي لم يخرج منه إلى شيعتهم على ما روى عنهم «إلّا باب أو بابان»(١).

[۱۷۲] وروي أيضاً: أنّ الخارج إلى الناس من ذلك ألف غير معطوفة (٢). وزادهم أيضاً «الجامعة» التي فيها كلّ شيء يحتاج الناس إليه.

وزادهم «مصحف فاطمة»، وفيه بقدر القرآن ثلاث مرّات، ووقائع تجري إلى يوم القيامة، خصّها الله بعلمه على لسان الملك وأملاه على أمير المؤمنين الله فكتبه وسمّاه مصحف فاطمة، ولهذا سمّيت المحدّثة العليمة؛ لأنّ الملك كان يحدّثها، وخصّهم الله أيضاً بعلم ماكان وما يكون إلى يوم القيامة.

[۱۷۳] وأمّا الأنبياء المنيخ فقد قال الصادق الله : «إنّهم أُعطوا علم ماكان ولم يُعطوا علم ما كان ولم يُعطوا علم ما يكون ألى يوم القيامة»(٣).

<sup>(</sup>١) أورده كاملاً الكليني في الكافي ١: ٩/٢٩٧، وعنه في المحتضر: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) أورده كاملاً الصفّار في بصائر الدرجات: ٨/٥٢٧ وعنه في بحار الأنوار ٢٥: ٣٠/٢٨٣، المصنّف في مختصر البصائر المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) أورده ضمن حديث الكليني في الكافي ١: ١/٢٦٠ وعنه في بحار الأنوار ١٣: ٢٠/٣٠٠، الصفّار في بصائر الدرجات: ١/١٤٩، وعنه في بحار الأنوار ١٧: ٣٢/١٤٤ و٢٦: ١١،٩/١١، الطبري في دلائل الإمامة: ٥٤/٢٨٠، الأسترآبادي في تأويل الآيات ١: ٨/١٠٣. وذكره المصنّف في المحتضر: ١١٤.

وخصّهم الله بأعظم من هذا كلّه علم ما يحدث بالليل والنهار ، الأمر بعد الأمر ، والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة .

[178] روي عن الصادق الله: «إنّ الأمر ينزل من السهاء إلى الأرض كقطر المطر»(١). [170] روي أيضاً: «إنّه لا ينزل ملك من السهاء إلى الأرض من الله بأمر حتى يبدأ بالإمام فيعرضه عليه»(٢)، وهذا حق لأنّه حجّة الله سبحانه على أهل سهاواته وأرضه وغيرهما من العوالم كها تقدّم.

[١٧٧] سُئل النبي عَبَيْنَ عن قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ (٥) هو

<sup>(</sup>۱) أورده الأهوازي في كتاب الزهد: ١٠٦/ضمن حديث ٢٨٨، الحميري في قرب الإسناد: ٣٨/ صدر حديث ١٢٣، القمّي في تفسيره ٢: ٣٦، الكليني في الكافي ٥: ٧٥٧، الشقفي في كتاب الغارات ١: ٧٩ وعنه في المستدرك ١٢/١٨١.

<sup>(</sup>٢) أورده الصفّار في بصائر الدرجات: ٢٢/١١٥ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٢١/٣٥٧، الكليني في الكافي ١: ٤/٣٩٤، الراوندي في الخرائج والجرائح ٢: ، ٦٤/٨٥٠. والحديث عن أبي الحسن الكافي ٤: (ما من ملك يُهبطه الله في أمر ، ما يهبطه إلّا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه ...).

<sup>(</sup>٣) أورده الصدوق في الفقيه ١ : ٥/٣٣٣ وعنه في الفصول المهمّة ٣ : ١/٢٧٢ ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١ : ٢٨ عن النبيّ ﷺ بهذا النصّ : (وكلّ قطرة مطر تنزل من السماء موكّل بها ملك من الملائكة يضعها موضعها) ، وأمّا نصّ الفقيه عن أبي عبد الله ﷺ : (ما من قطرة تنزل من السماء إلّا ومعها ملك يضعها الموضع الذي قدّرت له) . وذكره المصنّف في المحتضر : ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) ورد الحديث في صحيفة الإمام الرضا ﷺ: ١٠١/١٥٦، تحقيق مدرسة الإمام المهدي ﷺ، وأورده الصدوق في عيون أخبار الرضا ﷺ ٢: ٥٤/٣٢ و ٢٦: و ٢٦: ٢/٣٦٩ و ٢٦: ٤/١٩. و ذكره المصنف في المحتضر: ٣٣٥. (وفي الكلّ: إلّا وعندنا علمه).

<sup>(</sup>٥) سورة يس ٣٦: ١٢.

التوراة ؟ فقال: «لا» فقيل: أهو الإنجيل؟ قال: «لا» فقيل: هو القرآن؟ قال: «لا، هذا» وأشار إلى أمير المؤمنين على (١٠).

وهذا الفضل بعده لولده الأحد عشر عليه لما تقدّم من قوله: «والفضل بعدي لك يا على وللأمّة من ولدك» (٢).

[۱۷۸] ولقول الصادق ﷺ: «علمنا واحد وفضلنا واحد ونحن شيء واحد» (٣). يا إخواني في الله، قال الله سبحانه: ﴿ آجْ تَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنَّ إِنْ بَعْضَ الظَّنَّ أَنَ عَنَى الظَّنَّ إِنْ بَعْضَ الظَّنَّ إِنْ بَعْضَ الظَّنَّ أَنَ عَنَى عَنَى الظَّنَّ عَنَى الظَّنَّ عَنَى الناس، وما هو ولله الحمد في يقيني ولا ينطوي عليه ضميري، لكن علوم آل محمّد صلوات الله عليهم وأسرارهم لا يجوز الرواية لها والأخذ بها إلّا عن معلوم موقوف بصحة نقله، قال الله سبحانه: ﴿ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فِتَبَيّنُوا ﴾ (٥) فتجب معرفة راوي الحديث، هذا عذري إليكم والله المطّلع على مضمرات القلوب، فلو أخفيت اسمي لأسقطَ العلماء روايتي ولما ثبتت حجّتي. على مضمرات القلوب، فلو أخفيت اسمي لأسقطَ العلماء روايتي ولما ثبتت حجّتي. [۱۷۹] روى محمّد بن يعقوب في «الكافي»: عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن عمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن سيف النمّار،

<sup>(</sup>۱) أورده الصدوق في الأمالي: ٦/٢٣٥ وعنه ابن شهرآشوب في المناقب ٣: ٧٩ والفصول المهمة للحرّ العاملي ١: ٩٠ ماني الأخبار: ١/٩٥، وعنه في بحار الأنوار ٣٥: ٢/٤٢٧، ابن جبر في نهج الإيمان: ١٥٣، الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ٣/٤٨٧. وذكره المصنّف في المحتضر: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) تقدّم في الصفحة ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) تقدّم الحديث في الصفحة: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات ٤٩: ١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات ٦:٤٩.

قال: كنّا مع أبي عبد الله على جماعة من الشيعة في الحجر، فقال: «علينا عين؟» فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحداً، فقلنا: ليس علينا عين، فقال: «وربّ الكعبة وربّ البنيّة ـ ثلاث مرّات ـ لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتها أنّي أعلم منها ولأنبأتها بما ليس في أيديها؛ لأنّ موسى والخضر المن أعطيا علم ماكان ولم يعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما كان وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وقد ورثناه عن رسول الله عن الله وراثة» (١).

وقد ثبت هذا الفضل للصادق الله فيجب ثبوته لحمّد وعترته أجمعين صلوات الله عليهم أجمعين، لما تقدّم من كونهم في الفضل والعلم شيء واحد.

[۱۸۰] يؤيّد ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب في «الكافي»: عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عن يقول: «لو لا أنّا نز داد لأنفدنا» . قال : قلت : تز دادون شيئاً لا يعلمه رسول الله عَلَيْهُ ؟ قال: «إذا كان ذلك عرض على رسول الله عَلَيْهُ ثمّ على الأمّة ثمّ انتهى الأمر إلينا» (٢).

المه الحميد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن محمد ابن عبد الحميد، عن منصور بن يونس، عن ابن أُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر الله يقول: «نزل جبرئيل على محمد الله برمّانتين من الجنّة، فلقيه

<sup>(</sup>۱) الكافي ١: ١/٢٦١ وعنه في بحار الأنوار ١٣: ٢٠/٣٠٠، وأورده الصفّار في بصائر الدرجات: ١/١٤٩ الكافي بيير وعنه في بحار الأنوار ١٧: ٣٢/١٤٤ و٢٦: ١٩/١١، والبصائر أيضاً ص ٤/٢٥٠، باختصار، وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ١٩/١٩، الطبري في دلائل الإمامة: ٢٨٠، الأسترآبادي في تأويل الآيات ١: ٣٠٨، ١كافي. وذكره المصنّف في المحتضر: ٣٣٦. وفي الكلّ ما عدا المحتضر لم ترد عبارة: (وأنا أُعطيت علم ما كان وما هو كائن) والظاهر أنّها سقطت سهواً.

<sup>(</sup>٢) الكافي ١: ٣/٢٥٥، وعنه في بحار الأنوار ١٧: ١٦/١٣٦، وأورده المفيد في الاختصاص: ٣١٢، وفي المحتضر: ٣٣٧.

على على على الله فقال: ما هاتان الرمّانتان اللتان في يدك؟ فقال: أمّا هذه النبوّة وليس لك فيها نصيب، وأمّا هذه فالعلم، ثمّ فلقها رسول الله عَيَّالُهُ بنصفين فأعطاه نصفها، [وأخذ رسول الله عَيَّالُهُ نصفها](١)، ثمّ قال: أنت شريكي فيه وأنا شريكك فيه، قال: فلم يعلّم والله رسول الله عَيَّالُهُ حرفاً ممّا علّمه الله إلا وقد علمه علياً على انتهى العلم إلينا»، ثمّ وضع يده على صدره (٢). وهذا نصّ في الباب.

وقوله الله على الله على العلم ثمّ فلقها بنصفين فأعطاه نصفها، ثمّ قال: أنت شريكي فيه وأنا شريكك [فيه فلم يعلم والله رسول الله عَلَيْهُ حرفاً ممّا علمه الله الله على على على على العلم إلينا» ووضع يده على صدره وهذا نصّ في الباب.

وقوله على: «وأمّا هذه فالعلم، ثمّ فلقها نصفين فأعطاه نصفها ثمّ قال: أنت شريكي فيه وأنا شريكك» ](٣) وليس يعني أنّ العلم الذي نزل على محمّد على على على نصفه وعند محمّد نصفه، لكن معناه أنّ لكلّ واحد منها جميع ما عند الآخر، فكلّ علم عند محمّد على الله فهو بعينه عند على الله بغير زيادة ولا نقصان، ثمّ ورثه ذرّيته بكماله بغير زيادة ولا نقصان، ثمّ ورثه واحداً بعد واحد إلى أن انتهى الأمر إلى مولانا الحجّة بن الحسن صلوات الله عليه وسلامه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فتين أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٢) الكافي ١: ٣/٢٦٣ وعنه في تأويل الآيات ١: ٥/١٠١، وأورده الصفّار في بصائر الدرجات: ٣/٣١٥ وعنه في بحار الأنوار ٤٠: ٥/٢٠٩، المفيد في الاختصاص: ٢٧٩ وعنه وعن البصائر في بحار الأنوار ٢٦: ٤٤/١٧٣، والمؤلّف في المحتضر: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصادر.

فصح ما نقلناه من تفضيل آل محمّداً على سائر الأنبياء والأوصياء وسائر خلق الله.

وممّا خصّ الله تبارك وتعالى به محمّداً وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين من الفضل دون سائر الأنبياء والمرسلين وعباده الصالحين أن جعل الدنيا والآخرة بأسرها ملكاً لمحمّد وآل محمّد، وجعل سبحانه لشيعتهم ومحبّيهم منها ما أباحه لهم محمّد وآل محمّد، وحرّم ذلك أجمع على عدوّهم ومبغضهم، فهذا شرف خصّهم الله به دون سائر بريّته، ولم يكن لأحد سواهم فيه نصيب إلّا من أرادوا هم بيك تشريفه و تمييزه عن أبناء جنسه فأباحوه من ذلك ما رأوا وأعطوه منها ما أرادوا.

#### وممّا يدلّ على ما قلناه

[۱۸۲] مارواه محمد بن يعقوب في «الكافي»: عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي (۱) ، عن أبي جعفر على قال : «وجدنا في كتاب على على الله : ﴿ إِنَّ ٱلأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (۲) أنا وأهل بيتي الذيب أورثنا الله الأرض ، ونحب المتقون ، والأرض كلها لنا ، فن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها ، يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها "حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها من أهل بيتي ، وله ما أكل منها "كل منها وأكل منها القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها

<sup>(</sup>١) (عن أبي خالد الكابلي) أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٧: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) من قوله: (منها فإن تركها) إلى قوله: (وله ما أكل منها) أثبتناه من المصادر.

ويمنعها ويخرجهم منها، كما حواجا رسول الله ﷺ ومنعها، إلّا ماكان في أيدي شيعتنا، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم»(١).

[۱۸۳] ومنه: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبدالله عمن رواه، قال: «الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا، فمن غلب على شيء منها(٢) فليتق الله، وليؤد حق الله وليبر إخوانه، فإن لم يفعل ذلك فالله ورسوله ونحن براء منه»(٣).

[١٨٤] ومنه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن يزيد، قال: رأيت مسمعاً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله على تلك السنة مالاً، فرده أبو عبد الله على الله على الله عبد الله على الله عبد الله

فقلت: فأمّا أحمل إليك المال كلّه؟ فقال لي: «يا أبا سيّار، قد طيّبناه لك وأجللناك منه، وكلّ ما في أيدى شيعتنا من الأرض(1) فهم منه محلّلون حتّى يقوم

<sup>(</sup>١) الكافي ١: ٧٠٤٠٧ وعنه في الوسائل ٢٥: ٢/٤١٤، وأورده العيّاشي في تفسيره ٢: ٦٦/٢٥، الطوسي في التهذيب ٧: ٢٣٨، والاستبصار ٣: ٥/١٠٨، وذكره المصنّف في المحتضر: ٣٣٨، باختصار. (٢) (منها) أثبتناها من المصدر.

<sup>(</sup>٣) الكافي ١: ٢/٤٠٨، وذكره المصنّف في المحتضر: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وكلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض) أثبتناه من المصادر.

قائمنا فيجبيهم طسق<sup>(1)</sup> ماكان في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم، وأمّا ماكان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم، حتّى يـقوم قـائمنا فـيأخذ الأرض من أيديهم، ويخرجهم صغرة».

قال عمر بن يزيد: قال لي أبو سيّار: ما أرى أحداً من أصحاب الضياع ولا ممّن يلي الأعمال يأكل حلالاً إلّا من طيّبوا له ذلك(٢).

[١٨٥] ومنه: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الله قال: قال: قلت له: أما على الإمام زكاة؟ فقال: «أحلت (٣) يا أبا محمّد؟ أما علمت أنّ الدنيا والآخرة للإمام، يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله عزّ وجلّ؟! إنّ الإمام \_يا أبا محمّد \_لا يبيت ليلة ولله في عنقه حقّ يسأله عنه»(٤).

[١٨٦] ومن كتاب «مصباح المتهجّد» للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي الله أدعية نوافل شهر رمضان من ليالي الإفراد: «سبحان من أكرم محمّداً علياً الإفراد: «سبحان من انتجب محمّداً سبحان من انتجب علياً ، سبحان من خصّ الحسن والحسين ، سبحان من فطم بفاطمة من أحبّها من النار ، سبحان من خلق السهاوات والأرض بإذنه ، سبحان من استعبد أهل السهاوات والأرضين بولاية محممّد وآل

<sup>(</sup>١) الطسق: الوظيفة من خواج الأرض \_فارسى معرّب. الصحاح ٤: ١٥١٧. طسق.

<sup>(</sup>٢) الكافي ١: ٣/٤٠٨ وعنه في المحتضر: ٣٣٩، وأورده الطوسي في التهذيب ٤: ٢٥/١٤٤ وعنهما في وسائل الشيعة ٩: ١٢/٥٤٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( أجهلت ) وما في المتن أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٤) الكافي ١: ٤/٤٠٩، وأورده الصدوق في من لايحضره الفقيه ٢: ١٦٤٣/٢٩، وذكره المصنّف في المحتضر : ٣٤٠.

محمّدٍ، سبحان من خلق الجنّة لمحمّد وآل محمّد، سبحان من يُـورثها محمّداً وآل محمّد (١) وشيعتهم، سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمّد وآل محمّد (١) إلى آخر هذه الأحاديث الشريفة المنيفة التي رواها الشيخ الثقة محمّد بن يعقوب والشيخ أبو جعفر الطوسي رضي الله عنها.

يصرّح بأنّ الله تعالى خلق الدنيا وما فيها والآخرة والساوات والأرضين والجنّة والنار لمحمّد وآل محمّد، وملّكهم ذلك أجمع لم يشرك معهم أحداً من خلقه إلّا شيعتهم، فإنّهم في فضل نعمتهم التي أنعم الله بها على ساداتهم ومواليهم، وهذا فضل لا يعرف قدره إلّا الله سبحانه ومن أطلعه عليه، حيث منّ على محمّد وأهل بيته بما منّ، وجعل سائر مخلوقاته في الدنيا والآخرة من ملك ونبيّ وصالح وطالح وحيوان وجماد في دار يملكها محمّد وآل محمّد، وأمر سائر مخلوقاته الذين أنز لهم الله في هذه المنزلة وأسكنهم هذا المسكن أن يعرفوا هذا المالك بعد الله، ليشكر وا نعمته بعد الله.

(١٨٧] فني الحديث عن الصادق الله : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»(٣) فمن سكن هذه المملكة ولم يشكر محمّداً وآل محمّد لم يشكر الله سبحانه.

<sup>(</sup>١) من قوله: (سبحان من خلق الجنّة) إلى قوله: (محمّد و آل محمّد) أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٢) مصباح المتهجّد: ٥٧٥، وأورده أيضاً في التهذيب ٣: ٩٨، والسيّد ابن طاوس في إقبال الأعمال: ١٨٢، أدعية الليلة التاسعة عشر من شهر رمضان، وعنه في بحار الأنوار ٩٨: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) أورده عبد الرزّاق في المصنّف ١٠: ١٩٥٨١/٤٢٥ ، ابن حنبل في المسند ٢: ٧٤٥٢/٥٠٨ ، و٣: ١٩٥٨/٤١٨ ، الترمذي في السنن ٤: ١٩٥٥/٣٣٩ ، أبو يعلى في المسند ٢: ١١٢٢/٣٦٥ ، الطبراني في المعجم الكبير ٢: ٣٥٦ ، الهيثمي في مجمع الزوائد ٨: ١٨١ ، السيوطي في الجامع الصغير ٢: ٢٠٨٦ ، المتقي الهندي في كنز العمّال ٣: ١٤٤٣/٢٥٩ . والحديث ورد في الكلّ عن النبئ على النبئ المتقي الهندي في كنز العمّال ٣: ١٤٤٣/٢٥٩ . والحديث ورد في الكلّ عن

[١٨٨] يدلّ على هذا المعنى ما روي في الحديث أيضاً: أكل يوماً هو وأبو حنيفة ، فلمّ افرغا قال الصادق الله : «الحمد لله ، هذا من فضل الله وفضل محمّد عَلَيْنَ الله ،

فقال أبو حنيفة : أشركت يا أبا عبد الله مع الله غيره ؟ فقال : «لا ، لأنّ الله يقول : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ آللَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا آللَّهُ سَبُوْتِينَا آللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ﴾ (١)». قال أبو حنيفة : كأني لم أسمعها ! قال الصادق الله : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١)» (٣).

ثمّ إنّ الله سبحانه أشهد محمّداً وآل محمّد على خلقه، فعرض أمر دينهم إليهم، وأطلعهم على أعلهم، وأجرى رزقهم على أيديهم، وجعل إيابهم إليهم وحسابهم عليهم، وأوجب عليهم طاعتهم، وحرّم معصيتهم، وجعل مجازاتهم على أعلهم من جنّة أو نار تجرى على أيديهم وبإذنهم وأمرهم.

فهذا فضل لم يبلغه أحد من خلق الله سواهم ولا ناله غيرهم ﴿ ذٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيم ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المطفّفين ٨٣: ١٤.

<sup>(</sup>٣) أورده بالنصّ الكراجكي في كنز الفوائد ٢: ٣٦\_٣٧ وعنه في وسائل الشيعة ٢٤: ٩/٣٥١ وبحار الأنوار ١٠/٢١٦:١١٠ و٢٥/٢٤٠ و٢٥/٢٤ و٥٢: ٥٢/٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد ٥٧: ٢١.

## وممًا يدلَّ على تفضيل الله سبحانه وتعالى آل محمّد على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين

[۱۸۹] ما رواه محمّد بن يعقوب في «الكافي»: عن محمّد بن يحيى ، عن (١) سلمة بن الخطّاب ، عن عليّ بن سيف ، عن العبّاس بن عامر ، عن أحمد بن رزق الغمشاني ، عن محمّد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه ، قال : «ولايتنا ولاية الله ، لم يبعث الله نبيّاً قطّ إلّا بها» (٢).

<sup>(</sup>١) قوله: (يحيى ، عن) أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٢) الكافي ١: ٣/٤٣٧، وورد الحديث في الأصول الستة عشر: ٦٠، أصل جعفر بن محمد الحضرمي، وأورده الصفّار في بصائر الدرجات: ٩/٩٥ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٣٣/٢٨١.

<sup>(</sup>٣) تقدّم الحديث في الصفحة: ٢٧٧.

[191] ومنه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد الله ومحمّد بن أبي عبد الله ومحمّد بن الحريش، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني عليه : «إنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لأبي بكر يوماً: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ آلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ آللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (٢) وأشهد أنّ رسول الله عَيْلُهُ مات شهيداً.

والله ليأتينك، فأيقن إذا جاءك، فإن الشيطان لا يتمثّل به، فأخذ علي بيد أبي بكر فأراه النبي عَلَيْهُ، فقال: يا أبا بكر، آمِن بعلي وبأحد عشر من ولده، إنّه مثلي إلّا النبوّة، وتُب إلى الله ممّا في يدك فإنّه لا حق لك فيه، ثمّ ذهب فلم ير»(٣).

قوله على المؤمنين ولأحد عشر من ولده صلوات الله عليه ؛ لاستثنائه يثبت مثله لأمير المؤمنين ولأحد عشر من ولده صلوات الله عليه ؛ لاستثنائه النبوّة ، والاستثناء دليل على العموم عند العلماء ، فثبت تفضيلهم على سائر الأنبياء والمرسلين لثبوته لحمّد سيّد الأوّلين والآخرين صلوات الله عليم أجمعين .

[۱۹۲] ومنه: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (٤)، عن محمد بن الحسين، عن أبي سعيد العصفري، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر إلى

<sup>(</sup>١) قوله: (بن محمّد) أثبتناها من المصادر .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٣: ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) الكافي ١: ١٣/٥٣٣، وعنه المصنف في المحتضر: ٧٠، وأورده الصفار في بـصائر الدرجـات: ١٤/٣٠ ضمن حديث ١٥ وعنه في بحار الأنوار ٢٥: ١٢/٥١ و ٢٦: ١٤/٣٠ و ٣١/٥٩٦.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عن محمّد بن أحمد) أثبتناه من الكافي.

قال: «قال رسول الله ﷺ: إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زرّ الأرض \_ يعني أوتادها وجبالها - بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها ، فإذا ذهب الاثني عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم يُنظروا»(١). وقد جاء في الحديث: إنّ أمير المؤمنين على صاحب الأرض.

ثمّ نرجع إلى تفسير الحديث المتقدّم على هذا، هذا يعمّ من أوّل الدهر إلى آخره، ولا يخصّ زماناً بعد دون زمان، وهذا المعنى يوجد كثيراً في أحاديثهم علي أنّ بهم تُحفظ الأرض ولولاهم لساخت بأهلها.

<sup>(</sup>١) الكافي ١: ١٧/٥٣٤، وأورده الطوسي في الغيبة: ١٠٢/١٣٩، وفيه: وأحـد عشـر. بـدل: واثـني عشر، وعنه في بحار الأنوار ٣٦: ٧٩/٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ ٧٨: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) معاني الأخبار: ١/١٢٠ ـ معنى أبي تراب، وأورده أيضاً في علل الشرائع: ٣/١٥٦ وعنهما في بحار الأنوار ٣٥: ٤/٥١.

قوله ﷺ: «إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي» لعله أراد ﷺ فاطمة وولدها، فإن ها شرف النبوة بأبيها، وشرف الإمامة ببعلها وبنيها، وهي الحدَّثة العليمة، كان الملك يحدِّثها، وخلقت صلوات الله عليها حيث خُلق النبيّ، لا يصلح لها بعل، آدم فن دونه \_كها روى عنهم \_إلا أمير المؤمنين ﷺ (١).

وقد يكون أراد بقوله ﷺ: «إنّي واثني عشر من ولدي» أنّ الاثني عــشر مـن ولده وهو أبوهم.

[198] ما روى عن أبي الحسن الرضائل لمّا سأله رجل: لم سُمّي النبيّ عَلَيْ أبو القاسم؟ قال: «كان له ولد اسمه القاسم». فقال له رجل لمّا سمع هذا منه : إن كان شيئاً غير هذا عرّ فناه، قال: «نعم، ما رويتم عن النبيّ عَلَيْ أنّه قال: «أنا وأنت يا عليّ أبوا هذه الأُمّة؟» قال: بلى. قال على : «فحمّد عَلَيْ أبو هذه الأُمّة، وعليّ أمير المؤمنين من أمّته، وهو قاسم الجنّة والنار، وهو أبو القاسم أى أبو قاسم الجنّة والنار»(٢).

ويكون قوله الله : «وأنت يا علي زر الأرض» أراد بإفراده باسم بعد إجماله مع نبيّه قييزاً له بالفاضل على سائرهم ، وأشار بعلو شأنه كها قال سبحانه : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيّنِ مِينَاقَهُمْ وَمِنكَ ﴾ (٣) فعمّه يَنْ الله ذكر النبيّين ، ثمّ أفرده سبحانه بالذّكر تفخياً

<sup>(</sup>۱) ورد الحديث بألفاظ مختلفة ، انظر أمالي الصدوق : ۲۸۸ ذيل حديث ۱۸ ، علل الشرائع : ۱۷۸ ذيل حديث ۳ ، الخصال : ٤١٤ / ذيل حديث ٣ وعنهم في بحار الأنوار ٤٣ : ١/١٠ ، وعيون أخبار الرضا ﷺ ١: ٢٢٥ / ذيل حديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه ٣: ٣/٢٤٩ ، التهذيب للطوسي ٧ : ٩٠/٤٧ ، المناقب لابن شهراً شوب ٢: ٢٠٧ ، دلائل الإمامة للطبري : ١٨ ذيل حديث ١٩ ، كشف الغمة للإربلي ١: ٤٧٢ .

<sup>(</sup>٢) أورده بالنصّ الصدوق في عيون أخبار الرضا ﷺ ٢: ٢٩/٨٥، وعلل الشرائع: ٢/١٢٧، ومعاني الأخبار: ٣/٥٢ وعنهم في بحار الأنوار ٢١: ٢٩/٩٥، لاحظ الصفحة: ٢٤٤ من كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٣٣: ٧.

لشأنه وتمييزاً له بفضله عليهم، وقد دخل أمير المؤمنين على في العدة المذكورة من جهة أنّ اللفظ إذا تناول الأكثر وعمّه دخل فيه الأقلّ، وواحد في العدد أقلّ من أحد عشر في العدد لا في الفضل، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيّتُهُمْ ﴾ (١) ولم يقل آدم وذرّيّته وهو المراد؛ لأنّ الأمر تناوله إذ الأقلّ تحت الأكثر يدخل.

ومثل قوله سبحانه للملائكة: ﴿ أَسْجُدُوْا لِآدَمَ ﴾ (٢) وذمّ إبليس على امتناعه من السجود ولم يكن من قبيل الملائكة بل كان من الجنّ كها ذكر سبحانه، فعمّه الأمر للملائكة بالسجود لكونه معهم في المكان والعبادة، فدخل الأقلّ مع الأكثر في عموم الأمر، ويكون إفراد أمير المؤمنين الله بالذّكر وحده بعد الإجمال للتفخيم والتعظيم كها تقدّم.

[190] ومن كتاب «الواحدة»: أبو محمد الحسن بن عبد الله الأطروش الكوفي، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد البجلي (٣)، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن عبد الله بن جعفر عبد أبي خمران، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر على أحد الباقر على أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إنّ الله تبارك وتعالى أحد واحد، تفرد في وحدانيته، ثمّ تكلّم بكلمة فصارت نوراً، ثمّ خلق من ذلك النور محمداً على وخلقني وذريّتي، ثمّ تكلّم بكلمة (٤) فصارت روحاً، فأسكنه الله في

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) في المختصر وتأويل الآيات ومدينة المعاجز : (أبو عبد الله جعفر بن محمّد البجلي) وكذلك بحار الأنوار إلا أنّه لم يذكر الكنية .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بكلم)، وما أثبتناه من المصادر.

ذلك النور وأسكنه (١) في أبداننا ، فنحن روح الله وكلماته .

بنا احتجب عن خلقه ، فما زلنا في ظلّة خضراء حيث لا شمس ولا قر ولا ليل ولا نهار ولا عين (٢) تطرف ، نعبده ونقد سه ونسبّحه ، وذلك قبل أن يخلق خلقه ، فأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لنا ، وذلك قوله عز وجلّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ آللَّهُ مِيثَاقَ النّبِيّنَ لَمَا آتَيْنَكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَصُرُنَّهُ ﴾ (٣) يعنى لتؤمن بحمد عَلَيْ الله و تنصر ق وصيّه » (٤) .

ثمّ ساق الحديث وهو طويل أخذنا منه موضع الحاجة، وهو يدلّ على سبق محمّد وعليّ صلوات الله عليها وآلها على سائر الخلق، والله يقول: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولئِكَ اَلْمُقَرّبُونَ ﴾ (٥) ولا أَسْبَق في الخلق من محمّد وعليّ، فلا أقْرَب إلى الله سبحانه منها، وكلّ ما ثبت من الفضل لها ثبت لذرّيّتها، لما تقدّم من الدلالة.

[197] ومن كتاب أبي عبدالله محمد بن العبّاس بن مروان الذي جمع فيه ما نزل من القرآن في النبيّ عَيَّالُهُ: حدّثنا إسحاق بن محمد بن مروان، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبير القرشي، عن يعقوب بن شعيب بن ميثم، قال: حدّثني عمران بن ميثم، عن عباية، حدّثني أنّه كان عند أمير المؤمنين الله خامس خمسة ـ وهو أصغرهم

<sup>(</sup>١) قوله: (في ذلك النور وأسكنه) أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٢) (عين) أثبتناها من المصادر.

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران ٣: ٨١.

<sup>(</sup>٤) كتاب الواحدة: غير مطبوع. نقل عنه المصنف في مجموعته الحديثيّة: ١٦١، والمجلسي في بحار الأنوار ١٥: ٢٠/٩، عن الكنز، عنه، و ٢٥: ٣٩/٢٣، عن مشارق أنوار اليقين للبرسي: ٤٢، باختصار واختلاف، و ٢٦: ٥١/٢٩١، عن الكنز، عنه، و ٥٣: ٢٠/٤٦، عن المختصر، عنه، و ٥٧: ١٣٨/١٩٢، عن تأويل الآيات ١: ٣٠/١٦٦، عن الواحدة، والبحراني في مدينة المعاجز ٣: ٥٠/١٧١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة ٥٦: ١٠ ـ ١١.

وممّا يدلّ على تفضيل الله آل محمّد على الأنبياء عليني ......

يومئذٍ \_ فسمع أمير المؤمنين الله يقول:

«حدّ ثني أخي أنه ختم ألف نبيّ ، وإني ختمت ألف وصيّ ، وأناكُلفت ما لم يكلفوا ، وإني لأعلم ألف كلمة ، ما يعلمها غيري وغير محمّد ﷺ ، ما منها كلمة إلّا مفتاح ألف باب بعد ، ما تعلمون منها كلمة واحدة ، غير أنّكم تقرؤون منها آية واحدة في القرآن ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقُوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلأَرْضِ تُكَلّمُهُمْ أَنَّ واحدة في القرآن ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقُوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلأَرْضِ تُكَلّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ ﴾ (١) وما تدرونها (٢) » (٣).

[194] ومن كتاب «القائم» للفضل بن شاذان الله : عن صالح بن حمزة ، عن الحسن ابن عبد الله بن أبي عبد الله ، قال : قال أمير المؤمنين الله على منبر الكوفة : «والله إني لديّان الناس يوم الدين ، وقسيم الله بين الجنّة والنار ، لا يدخلها داخل إلّا على أحد قسمين ، وأنا الفاروق الأكبر وقرن من حديد ، وباب الإيمان وصاحب الميسم وصاحب السنين ، وأنا صاحب النشر الأوّل والنشر الآخر وصاحب العصا ، وصاحب الكرّات ودولة الدول .

وأنا إمام لمن بعدي، والمؤدّي عمّن كان قبلي، ما يتقدّمني إلّا أحمد تَتَلَيُّهُ، وإنّ جميع الرسل والملائكة والروح خلفنا، وإنّ رسول الله تَتَلِيُّهُ ليُدعى فينطق، وأُدعى فأنطق على حدّ منطقه.

ولقد أُعطيت السبع التي لم يسبق إليها أحد قبلي: بـصرت سبيل الكـتاب،

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٢٧: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وما تدروا بها)، وما أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٣) أورده باختلاف يسير الصفّار في بصائر الدرجات: ٧/٣٣٠، النعماني في الغيبة: ١٧/٢٥٨ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ١٨٤/٣١٧، عن تفضيل في بحار الأنوار ٢٦: ٨٤/٣١٧، عن تفضيل الأثمّة المجلسي و ٥٠٠: ٩/١١١، عن رسالة الرجعة للمصنّف المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة: ٥٧١.

وفُتِحَتْ لي الأبواب، وعلمت الأسباب ومجرى السحاب، وعلم المنايا والبلايا والوصيّات وفصل الخطاب، ونظرت في الملكوت فلم يعزب عنيّ شيء غاب عنيّ ولم يفتني ما سبقني، ولم يشركني أحد فيا أشهدني يوم شهادة الأشهاد، وأنا الشاهد عليهم.

وعلى يديّ يتم موعد الله وتكمل كلمته، وبي يكمل الدين، وأنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه، وأنا الإسلام الذي ارتضاه لنفسه، كلّ ذلك منّاً من الله»(١).

يقول عبد الله و مولى آل محمد صلوات الله عليهم وسلامه: يتمكن بتوفيق الله ومشيئته أن يستدلّ على كلّ كلمة من هذه الخطبة الجليلة بحديث عنهم الله على صحّتها وأنّها من كلامه ومناسبة لما قال صلوات الله عليه في خطبه وأحاديثه المنقولة عنه الله أن صعب على السامع لها ما سمع ، و توعّر عليه ما حدّث به ، فليرجع إلى عقله وليترك هواه ، ويتذكّر ما صحّ النقل به ، و تواتر عن السادة الأطهار الذين أمر الله بسؤالهم حيث قال ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ اللّهُ كُنتُم لا عَنهُمُ وَنَي عَلَمُونَ ﴾ (٢) وقولهم: «أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلّا مَلَك مقرّب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» (٣) ويعرض على نفسه هذه المقامات الثلاثة فإن أذعنت منها شيئاً عرف جهلها ، وإن عرفت قدرها وأقرّت بعجزها ، فكيف فإن أذعنت منها شيئاً عرف جهلها ، وإن عرفت قدرها وأقرّت بعجزها ، فكيف يحيط الناقص بالتامّ ، ويعرف الجاهل العالم ؟!

[١٩٨] والصادق ﷺ يقول فيارواه محمّدبن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن سهل

<sup>(</sup>١) أورده بتفصيل فرات الكوفي في تفسيره: ٥/١٧٨ وعنه في بحار الأنوار ٣٩: ٢٤/٣٥٠، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٨٥/٣١٧، عن كتابنا هذا وجاء في المحتضر: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ١٦: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) تقدّم في الصفحات السابقة.

فقال: «قد كان ذلك» ، فقلت: جعلت فداك ، وظهر ذلك لشيعتكم ومواليكم؟ فقال: «يا كامل ، باب أو بابان» ، فقلت: جعلت فداك ، فما يُروى من فضلكم من ألف ألف باب إلا باباً أو بابين؟! قال: فقال: «وما عسيتم أن تَرْوُوا من فضلنا ما تروون إلا ألفاً غير معطوفة»(١).

ولفظة «الشيعة» في الحديث تعم جميع الشيعة ، إذ المشايعة هي المتابعة .

[١٩٩] روي أيضاً عن مولانا الصادق الله : «إِنَّمَا سمّيت الشيعة ؛ لأنَّ الله سبحانه خلقها من شعاع نورنا»(٢).

[۲۰۰] وقد تقدّم حديث محمّد بن مروان ، عن الصادق ﷺ : «إنّ الله تعالى خلقنا من نور عظمته ، ثمّ صوّر خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش ، فأسكن ذلك النور فيه ، فكنّا نحن خلقاً وبشراً نورانيّين ، ولم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيباً.

خلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تلك الطينة، ولم يجعل الله لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصيباً إلّا الأنبياء والمرسلين،

<sup>(</sup>١) الكافي ١: ٩/٢٩٧ وعنه في ينابيع المعاجز للبحراني: ١١/٢٧٠ ، وذكره المصنّف في المحتضر: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) أورده البرسي في مشارق أنوار اليقين: ٤٢، ذيل حديث أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر ﷺ، وعنه في بحار الأنوار ٢٥: ٢٣/ذيل حديث ٣٩، باختلاف في ألفاظه، والمؤلّف في المحتضر: ٢٦٩.

فلذلك صرنا نحن، وهم الناس، وصار سائر الناس همج للنار (١) وإلى النار»(٢).

فقستم الله الخلق ثلاثة أقسام: هم الله قسم، وشيعتهم وهم منهم، وما سواهما همجاً للنار ليس لهم رابع، فدل هذا الحديث الشريف أن الأنبياء والرسل الله من قبيل شيعة آل محمد صلوات الله عليهم، فحينئذ دخلوا أجمع تحت عموم أنّه لم يظهر للشيعة من فضلهم من ألف ألف باب إلا باب أو بابان وألف غير معطوفة.

[۲۰۱] ويؤيّد هذا المعنى ويزيده بياناً ما رواه محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب «بصائر الدرجات»: عن الصادق الله : «أَمْرُنا صعب مستصعب، لا يحتمله مَلَك مقرّب، ولا نبيّ مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان» (۳).

فلو احتملوا من ألف ألف باب من فضلهم أكثر من ألف غير معطوفة لما حجب الله سبحانه ذلك عنهم، ولكنّه سبحانه حكيم لطيف بخلقه، لا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها، ولا يكلّفها ما لا تطيقه، ولا يفعل بعبده المؤمن إلّا الإصلاح له.

وعند عرفان هذا المقام تكلّ الألسن ويعترف أهل العلم والحِجى والبصيرة بالعجز والتأخّر عن عرفان شأن من شأنهم، ووصف من وصفهم، وفضل من فضلهم، كما قالت الملائكة: ﴿ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾ (٤) فجعل سبحانه اعترافهم بعد العلم رسوخاً، فنهاية عِلْم العالمِ أن يعلم أنّه ما عَلِم، ولو توهم أنّه قد عَلَم فا عَلِم بعد، ولا قوّة إلّا بالله.

<sup>(</sup>١) قوله: (للنار) أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) أورده الكليني في الكافي ١: ٢/٣٨٩ وعنه في بحار الأنوار ٦١: ٢٢/٤٥، وذكره المصنّف في المحتضر: ٤٨٨، وقد تقدّم الحديث في الصفحة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات: ١١/٤٣، باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢: ٣٢.

(۱۰۲] ويؤيد ما رويناه أيضاً ما رواه سعد بن عبد الله الأشعري الله في كتاب «البصائر»: عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن إسهاعيل بن مهران، عن عثمان بن جبلّة، عن كامل التمّار، قال: كنت عند أبي عبد الله الله في ذات يوم فقال لي: «يا كامل، اجعلوا لنا ربّاً نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم». قال: فقلت: نجعل لكم ربّاً تؤوبون (۱) إليه ونقول فيكم ما شئنا؟ قال: فاستوى جالساً وقال: «ما عسى أن تقولوا، والله ما خرج إليكم من علمنا إلّا ألفاً غير معطوفة» (۲).

(١) في الأصل: (تأتون) وما في المتن أثبتناه من المختصر وبحار الأنوار.

 <sup>(</sup>٢) أورده الصفار في بصائر الدرجات: ٨/٥٢٧، باختلاف يسير، وعنه في بحار الأنوار ٢٥: ٣٠/٢٨٣،
 وذكره المصنف في مختصر البصائر ضمن مجموعته الحديثية: ٢٢٥، وفي المحتضر: ١٣١.



## وممّا روي من تفضيل الله سبحانه القائم بأمر الله سبحانه على سائر الأنبياء بالعلم إذا قام

[٢٠٣] عن موسى بن عمر بن بريد الصيقل ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن محرة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله الله ، قال : «العلم سبعة وعشر ون جزءاً ، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان ، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين ، فإذا قام القائم الله أخرج الخمسة والعشرين حرفاً (١) فبتها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبتها سبعة وعشرين حرفاً »(٢).

[٢٠٤] ومن كتاب ابن البطريق: رواه بإسناده عن يونس بن ظبيان، عن الصادق الله ، قال: «يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنّا ورثنا وأُوتينا شرح الحكمة وفصل الخطاب». فقلت: يابن رسول الله، فكلّ من كان من البيت ورث ما ورث ولد عليّ وفاطمة ؟ فقال: «ما ورثه إلّا الأعمّة الاثني عشر». فقلت: سمّهم يابن رسول الله.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) قوله: (حرفاً) أثبتناه من المصدرين.

<sup>(</sup>٢) أورده الراوندي في الخرائج والجرائح ٢: ٥٩/٨٤١ وعنه في البحار ٥٢: ٧٣/٣٣٦، وفي المختصر: ٣٧٩.

قال: «أوّهم عليّ بن أبي طالب، وبعده الحسن، والحسين، وبعده عليّ بن الحسين، وبعده عليّ بن الحسين، وبعده محمّد بن عليّ، وبعده أنا، وبعدي موسى ولدي، وبعد موسى عليّ الحسين، وبعد عليّ محمّد، وبعد محمّد عليّ، وبعد عليّ الحسن، وبعد الحسن الحجة، اصطفانا الله وطهّرنا وأوتينا ما لم يؤت أحداً من العالمين»(١). وهذا نص صريح بتفضيلهم على سائر العالمين.

[7.0] ومنه: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن محمّد ابن أخي حمّاد الكاتب (٢)، عن الحسين (٣) بن عبد الله فضّال: قلت لأبي عبد الله على: كان رسول الله عَلَيْنُ سيّد ولد آدم ؟ فقال: «كان والله سيّد من خلق الله، وما برأ الله بريّة خيراً من محمّد عَلَيْنُ (٤).

صدق صلوات الله عليه ، وإذا ثبت هذا الفضل له ثبت لوصيّه وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين لما تقدّم من قول النبيّ عَمَالَيْ : «والفضل بعدي لك يا على

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في كتابي ابن البطريق ولعلّه في كتابه «مستدرك المختار» (مخطوط) بل وجدناه في كفاية الأثر للخزّاز: ٢٥٨، ضمن حديث طويل، وتقدّم الحديث في الصفحة: ٢٨٤، فلاحظ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن أبي عبد الله بن محمّد بن أبي حمّاد الباب) بدلاً من: (عن عبد الله بن محمّد بن أبي حمّاد الكاتب)، وما في المتن أثبتناه من المصدر وبحار الأنوار.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الحسن) وما في المتن من المصدر.

<sup>(</sup>٤) الكافي ١: ١/٤٤٠ وعنه في بحار الأنوار ١٦: ٧٦/٣٦٨.

<sup>(</sup>٥) الكافي ١: ٢/٤٤٠ وعنه في الفصول المهمّة للحرّ العاملي ١: ٣٠ ١/٤ وبحار الأنوار ١٦: ٧٧/٣٦٨.

[۲۰۷] ومنه: محمّد بن عليّ بن بابويه ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المروزي ، عن أبي بكر ، عن محمّد بن إبراهيم الجرجاني ، عن عبد الصمد بن يحيى الواسطي ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المبارك ، عن سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمّد الصادق ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب على أنّه قال : «إنّ الله عزّ وجلّ خلق نور محمّد على قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسيّ واللوح والقلم والجنّة والنار .

وقبل أن يخلق آدم ونوحاً وإبراهيم وإسهاعيل وإسحاق ويعقوب وسوسى وعيسى وداود وسليان، وكلّ من قال الله عزّ وجلّ في قوله ﴿ وَوَهَــبْنَا لَـهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ \_إلى قوله \_ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾ (٢).

وقبل أن خلق الأنبياء كلّهم بأربعهائة ألف سنة وأربعة وعـشرين ألف سـنة، وخلق الله عزّ وجلّ معه اثني عشر حجاباً»(٣).

والدليل على أنّهم الحجب ما جاء وخرج عن القائم ثمّ بأمر الله في الزيارة

<sup>(</sup>١) تقدّم في الصفحة: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٦: ٨٤ ـ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) أورده الصدوق في الخصال: ٥٥/٤٨١، ومعاني الأخبار: ١/٣٠٦ وعنهما في بحار الأنوار ١٥: ٤/٤ و٥٧: ١٣٣/١٧٥ و ٥٨: ٢/٤٠.

الجامعة التي يُزار بها في رجب الأغمّة علي ، يقول فيها: «وصلى الله على محمّد المنتجب وعلى أوصيائه الحجب» (١) فقد سمّاهم صلى الله عليه بالحجب، وهذا شرف لا تقوم له الساوات والأرض، ولا يعرف كنهه إلّا الله الوهّاب وهم ﴿ اَلسَّابِقُونَ \* أُولَئِكَ اَلْمُقَرّبُونَ ﴾ (٢) والحمد لله ربّ العالمين.

[۲۰۸] ومنه: محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن حذيفة بن أسيد الغفاري، قال: قال رسول الله عَمِيلُةُ: «ما تكاملت النبوّة لنبيّ في الأظلّة حتى عرضت عليه ولايتي وولاية أهل بيتى، ومثّلوا له فأقرّوا بطاعتهم وولايتهم»(٣).

[۲۰۹] روى الصدوق ابن بابويه في كتاب «معاني الأخبار»: حدّ ثنا عليّ بن أحمد ابن محمّد بن عمران الدقّاق، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إبهاعيل البرمكي، عن جذعان بن نصر أبو نصر الكندي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن كثير، عن داود الرقيّ، قال: سألت أبا عبد الله عن قوله عزّ وجلّ ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى آلْمَاءِ ﴾ (٤)، فقال لي: «ما يقولون في ذلك ؟» فقلت: يقولون: إنّ العرش كان على الماء والربّ فوقه، فقال: «كذبوا، مَن زعم هذا فقد صيّر الربّ محمولاً، ووصفه بصفة المخلوق، ولزمه أنّ الشيء الذي يحمله أقوى». قلت: بيّن لي جعلت فداك.

<sup>(</sup>١) أورده الطوسي في مصباح المتهجّد: ٨٢١، وابن طاوس في إقبال الأعمال: ١٢٤. طبعة الأعلمي، وعنهما في بحار الأنوار ١٠٢: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ٥٦: ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات: ٧/٩٣ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٢٧/٢٨١.

<sup>(</sup>٤) سورة هود ١١:٧.

فقال: «إنّ الله عزّ وجلّ حمّل دينه وعلمه الماء قبل أن تكون أرض أو سهاء أو جنّ أو إنس أو شمس أو قمر، فلمّا أراد أن يخلق الله الخلق نثرهم بين يديه، فقال لهم: مَن ربّكم ؟ فكان أوّل من نطق رسول الله عَيَّا وأمير المؤمنين والأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين، فقالوا: أنت ربّنا، فحمّلهم العلم والدين، ثمّ قال للملائكة: هؤلاء حَمَلَةُ عِلمي ودِيني وأمنائي في خلق، وهم المسلّمون (١).

ثمّ قيل لبني آدم: أقرّوا لله بالربوبيّة ولهؤلاء النفر بالطاعة، فقالوا: نعم ربّنا أقررنا، فقال للملائكة: اشهدوا، فقالت الملائكة: شهدنا، على أن لا يقولوا غداً إنّا كنّا عن هذا غافلين، أو يقولوا إنّا أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذرّيّة من بعدهم أفتهلكنا عا فعل المبطلون (٢)، يا داود، ولا يتنا مؤكّدة عليهم في الميثاق» (٣).

[۲۱۰] من الكتاب أيضاً: أحمد بن يحيى الكاتب، قال: حدّ ثنا أبو الطيب أحمد بن محمّد الورّاق، قال: حدّ ثنا عليّ بن محمّد بن محمّد الورّاق، قال: حدّ ثنا عليّ بن هارون الحميري، قال: حدّ ثنا عليّ بن محمّد بن سليان النوفلي، قال: حدّ ثني أبي، عن عليّ بن يقطين، قال: قال: قال الحسن موسى بن جعفر ﷺ: أيجوز أن يكون نبيّ الله عزّ وجلّ بخيلاً؟ فقال: «لا» فقلت له: فقول سليان ﷺ: ﴿ رَبُّ آغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾ (٤) ما وجهه وما معناه ؟ (٥)

<sup>(</sup>١) في المصادر: (المسؤولون).

<sup>(</sup>٢) اقتباس من قوله تعالى من سورة الأعراف: آية ١٧٢ ـ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه في المعاني، بل وجدناه في التوحيد: ١/٣١٩ وعنه في بحار الأنوار ٣: ٤ و٢٦: ١٩/٢٧٧ ، وأورده الكليني في الكافي ١: ٧/١٣٢ وعنه في البحار ٥٧: ٨٠/٩٥، وذكره المصنّف في المحتضر: ١٣٩ عن التوحيد، ورسالة أحاديث الذرّ المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة: ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة ص ٣٨: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ومعناه؟) بدلاً من: (وما معناه؟) وما في المتن من المصادر.

فقال: «الملك ملكان: ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس، وملك مأخوذ من قبل الله تعالى كملك آل إبراهيم وملك طالوت وذي القرنين، فقال سليان: ﴿ هَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَسَغِي لِأَحَدِ مِن بَعْدِي ﴾ أن يقول: إنّه مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس، فسخّر الله عزّ وجلّ له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وجعل غدوها شهراً ورواحها شهراً، وسخّر الله عزّ وجلّ له الشياطين كلّ بنّاء وغوّاص، وعُلّم منطق الطير، ومكّن في الأرض، فعلم الناس في وقته وبعده أنّ ملكه لا يشبه ملك الملوك المختارين من قبل الناس والمالكين بالغلبة والجور».

قال: فقلت له: فقول رسول الله ﷺ: «رحم الله أخى سليان ما كان أبخله».

فقال: «لقوله ﷺ وجهان: أحدهما: ماكان أبخله بعرضه وهكذا نقول فيه (١)، والوجه الآخر يقول: ماكان أبخله إن كان أراد ما يذهب إليه الجهّال».

ثمّ قال: «قد والله أُوتينا ما أُوتي سليان وما لم يؤت سليان وما لم يؤت أحداً من العالمين، قال الله عز وجل في قصّة سليان: ﴿ هَلْذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢) وقال الله عز وجل في قصّة محمّد عَيَالِلهُ: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (٢) » (٤).

هذا نصّ في الباب يقتضي تفضيل آل محمّد ﷺ على سائر العالمين، والحمد لله ربّ العالمين على هداه.

[٢١١] ومن كتاب «علل الشرائع» للصدوق محمّد بن بابويه: حدّثنا أحمد بن الحسن

<sup>(</sup>١) في المصادر : (وسوء القول فيه) بدلاً من : (وهكذا نقول فيه).

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٣٨: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر ٧:٥٩.

<sup>(</sup>٤) أورده الصدوق في معاني الأخبار : ١/٣٥٣، وعلل الشرائع: ١/٧١ وعنهما في بحار الأنوار ١٤: ٥١/٥.

القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا أبو العبّاس القطّان (١)، قال: حدّثنا محمّد بن إسهاعيل البرمكي، قال: حدّثني عبد الله بن داهر (٢)، قال: حدّثنا أبي، عن محمّد ابن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق الله : لم صار أمير المؤمنين على بن أبي طالب الله قسيم الجنّة والنار؟

قال: «لأنّ حبّه إيمان وبغضه كفر، وإنّما خلقت الجنّة لأهل الإيمان، وخلقت النار لأهل الكفر، فهو الله قسيم الجنّة والنار، لهذه العلّة فالجنّة لا يدخلها إلّا أهل محبّته، والنار لا يدخلها إلّا أهل بغضه».

قال المفضّل: يابن رسول الله، فالأنبياء والأوصياء الله هل كانوا يحبّونه، وأعداؤهم كانوا يبغضونه ؟ فقال: «نعم». قلت: كيف ذلك ؟ قال: «أما علمت أنّ النبيّ عَيَالِيَهُ قال يوم خيبر: لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، ما يرجع حتى يفتح الله على يديه، فدفع الراية إلى علي الله ففتح الله تعالى على يديه أكديه، فدفع الراية إلى على الله على الله على يديه.

قال: «أمّا علمتَ أنّ رسول الله عَيَّالِيُّ لمّا أُوتي بالطائر المشويّ، قال: اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك وإليّ يأكل معي من هذا الطائر \_وعنى به عليّاً اللهِ \_؟» قلت: بلى، قال: فهل يجوز أن لا يحبّ أنبياء الله ورسله وأوصياءهم الميّلا (٤) رجلاً يحبّه الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن زكريًا أبو العبّاس القطّان) وما في المتن أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فدفع الراية إلى عليّ ﷺ ففتح الله تعالى على يديه) أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٤) قوله: (قلت: بلي، قال: فهل يجوز أن لا يحبُّ أنبياء الله ورسله و أوصياؤهم ﷺ) أثبتناه من المصادر.

ورسوله ويحبّ الله ورسوله ؟» فقلت: لا.

قال: «فهل يجوز أن يكون المؤمنون من أُمهم لا يحبّون حبيب الله وحبيب رسله وأنبيائه الله ورسله وجميع أنبياء الله ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعلي بن أبي طالب الله محبّين، وثبت أن أعداء هم والمخالفين لهم كانوا لهم معضين كانوا لعلي بن أبي طالب الله محبّين، وثبت أن أعداء هم والمخالفين لهم كانوا لهم ولجميع أهل محبّتهم مبغضين قلت: نعم. قال: «فلا يدخل الجنّة إلاّ مَن أحبّه مِن الأوّلين والآخرين، ولا يدخل النار إلاّ من أبغضه من الأوّلين والآخرين، فهو إذاً قسيم الجنّة والنار ». وقال المفضّل: فقلت له: يابن رسول الله ، فرّجت عني فرّج الله عنك ، فزدني ممّا زادك الله .

قال: «سل يا مفضّل» فقلت: يابن رسول الله، فعليّ بن أبي طالب يُدخِل محبّه الجنّة ومبغضه النار، أو رضوان ومالك؟

فقال: «يا مفضّل، أما علمت أنّ الله تبارك وتعالى بعث رسول الله عَلَيْ وهو ورح - إلى الأنبياء المين - وهم أرواح - قبل خلق الخلق بألني عام؟» قلت: بلى، قال: «أمَا علمتَ أنّه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع أمره، ووعدهم الجنّة على ذلك، وأوعد (١) الله من خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار؟» قلت: بلى، قال: «أفليس النبي عَلَيْ ضامناً لما وعد (٢) وأوعد عن ربّه عزّ وجلّ؟» قلت: بلى، قال: «أوليس عليّ بن أبي طالب الله خليفته وإمام أمّته؟» قلت: بلى، قال: «أوليس رضوان ومالك من جملة الملائكة المستغفرين لشيعته الناجين بمحبّته؟» قلت: بلى، قال: «فعلىّ بن أبي طالب الله إذاً قسيم الجنّة والنار (٣) عن رسول الله عَيَانَيْ، ورضوان قال: «فعلىّ بن أبي طالب الله إذاً قسيم الجنّة والنار (٣) عن رسول الله عَيَانَيْ، ورضوان

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأعدً) بدلاً من: (وأوعد) وما في المتن أثبتناه من المصدر

<sup>(</sup>٢) قوله: (لما وعد)، وما في المتن أثبتناها من المصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أمر الناس والجنّة له) وما في المتن أثبتنا: (قسيم الجنّة والنار) من المصادر.

ومالك صادران إليه عن أمره بأمر الله تبارك وتعالى، يا مفضّل، خذ هذا(١) فـ إنّه من مخزون العلم ومكنونه، لا تخرجه إلّا(٢) إلى أهله»(٣).

هذا الحديث جوهرة نفيسة ودرّة ثمينة فدلّانا الصادق الله ، فيه فوائد جمّة:

منها: [إنّ حبّ] أمير المؤمنين الله إيمان وبغضه كفر، [وأنّ الجنّة] خلقت لأهل الإيمان، [والنار لأهل] الكفر، هذا هو علّة كونه الله قسيم الجنّة والنّار، وأنّه الله سمّى بهذا الإسم الشريف.

ومنها: إنّ الجنّة لا يدخلها إلّا أهل محبّته، وأنّ النار لا يدخلها إلّا أهل بغضه، وعليه أنّ الأنبياء والأوصياء كانوا يحبّونه وأعداؤهم يبغضونه.

ومنها: ثبوت أنّ أمير المؤمنين الله يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله.

ومنها: إنّ النبيّ ﷺ عناه ﷺ بقوله: «اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك وإليّ يأكل معي من هذا الطائر» وقصده خاصّة، وشهد ﷺ له بالحبّة من الطرفين، وهو ﷺ صادق لا ينطق عن الهوى.

ومنها: إنّه لا يجوز أن لا تحبّ أنبياء الله ورسله وأوصياؤه مَن يحبّه الله ورسوله ويحبّ الله ورسوله، وكذلك المؤمنون ممّن أُهم، فأثبت على عادلٌ عليه الحديث الشريف أنّ جميع أنبياء الله ورسله محبّين، وأنّ أعداءهم والمنحرفين عنهم كانوا لهم ولجميع أهل محبّتهم مبغضين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (خذها) بدلاً من: (خذهذا) وما في المتن من المصدر.

<sup>(</sup>٢) (إلّا) أثبتناها من المصادر.

 <sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ١/١٦١، وعنه في بحار الأنوار ٣٩: ٥/١٩٤، والمصنّف في رسالة أحاديث الذرّ المدرجة
 ضمن مجموعته الحديثيّة: ٥٩٢ والمحتضر: ٢٢٢ والأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ١٠/٧٩٠.

<sup>(</sup>٤) كلُّ ما جاء بين معقوفتين في هذا المقطع كان في الأصل بياض.

فأعلمَ وأفاد ﷺ أنّه لا يدخل الجنّة إلّا من أحبّه من الأوّلين والآخرين. ومنها: إنّه لا يدخل النّار إلّا من أبغضه من الأوّلين والآخرين.

ومنها: إن حُكمه وأمره جارٍ على سَدَنة الجنان وعلى خزنة النيران، يصدرون عن أمره ونهيه فيها.

ومنها: إنّه أثبت خلق الأرواح قبل الأجساد بألني عام، وأنّ محمّداً على أرسله الله تعالى \_وهو روح \_إلى الأنبياء الله وهم أرواح \_فدعاهم إلى توحيده وطاعته، واتباع أمره، ووعدهم على ذلك الجنّة، وتوعّد من خالف ما أجابوا إليه بالنار، فهو على رسوهم المرسل إليهم، مبشّرهم ومنذرهم وهم يومئذٍ أُمّته، يكلّفون بطاعته وامتثال أمره واجتناب معصيته.

قال الله سبحانه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (١) وقال سبحانه ﴿ هَـٰذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلأُولَىٰ ﴾ (٢) يعني محمّداً وإنذاره الخلق في البدء الأوّل وهو عَلَيْ الضامن على الله سبحانه، وما وعد به أهل الاستجابة والطاعة، وما توعّد به أهل التكذيب والمعصية.

علي أمير المؤمنين الله خليفته في سائر أمّته، وقاضي دَينه، ومنجز وعده، وهو يعمّ الأوّل والآخر، فكلّ من وجبت طاعة محمّد ﷺ عليه فقد وجبت طاعة وصيّه وخليفته في أُمّته عليه؛ لأنّه القائم مقامه، فهما وجب لمحمّد ﷺ من الفضل وجب لأمير المؤمنين الله ، ولقوله ﷺ: «والفضل بعدي لك يا عليّ وللأئمّة من ولدك» (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ٥٩:٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ٥٦:٥٣.

<sup>(</sup>٣) تقدّم في الصفحة : ١٨٨ .

وممّا روي من تفضيل الله القائم بأمر الله على سائر الأنبياء بالعلم إذا قام ............... ٣٤١

ولقول النبيّ ﷺ: «من كنت مولاه فعليّ مولاه»(١) وهو عامّ لا يختصّ.

ومنها: إنّ الملائكة متعبّدون بالاستغفار لشيعة مولانا أمير المؤمنين الله على الله عبدهم سبحانه بالإقرار بتوحيد الله والإقرار بنبوّة محمّد عَلَيْ قال: ولاية لأهل بيته الميه ومحبّهم والبراءة من عدوّهم، قال الله سبحانه: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعُرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْما فَاغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُوا وَآتَبَعُوا سَبِيلَكَ وقِهِمْ عَذَابَ رَبّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنِ آلّتِي وَعَدتّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرّبًا تِهِمْ إِنّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* وَقِهِمُ ٱلسَّيِّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّنَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذُلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (٢).

[٢١٢] قال الصادق الله : «آمنوا بولايتنا» (٣) وقال : ﴿ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ﴾ هو أمبر المؤمنين الله » (٤).

فلمحمّد وعليّ صلوات الله عليهما وآلهما ولأهل بيتهما التقدّم ووجوب الطاعة على سائر الخلق، أنبيائها ومرسلها وحجّتها وأُممها وملائكتها، وجِنّها وحيوانها وسماواتها، وأرضها ومَن فيها في ابتداء الخلق الأوّل وعند انتهائه.

[٢١٣] روى الصدوق محمّد بن بابويه: عن حمزة بن محمّد العلوى، عن أحمد بن محمّد

<sup>(</sup>١) تقدّم في الصفحات السابقة.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ٤٠:٧\_٩.

<sup>(</sup>٣) أورده الصدوق ضمن حديث طويل في علل الشرائع: ١/٥، وعيون أخبار الرضا ﷺ ١: ٢٢/٢٦٢، وكمال الدين: ٤/٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) أورده ابن شهراً شوب في مناقب آل أبي طالب ٣: ٨٨، الأسترابادي في تأويل الآيات ٢: ١٣/٥٣١، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٣: ٢٣/٣٦٣، و ٣١: ١٦٨/٦٤٤.

الهمداني، عن المنذر بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن سليان بن جعفر، عن الرضا على قال: «أخبرني أبي، عن أبيه، عن جدّه أنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أخذ بطيّخة ليأكلها فوجدها مرّة فرمى بها، فقال: بُعداً وسحقاً، فقيل له: يا أمير المؤمنين، وما هذه البطيخة ؟ فقال: قال رسول الله عَلَيْ : إنّ الله تبارك وتعالى أخذ عقد مودّتنا على كلّ حيوان ونبت، فما قبل الميثاق كان عذباً طيّباً، وما لم يقبل الميثاق كان ملحاً زعاقاً»(١).

[٢١٥] وقدروي عن الصادق الله: «إنّ عيسى بن مريم يبقى في الأرض أربعين سنة بعد رجوعه إلى الدنيا» (٣) فما يكون في الدنيا نبيّاً ولا رسولاً في هذه الدنيا؛ [لأنّ]

<sup>(</sup>۱) أورده الصدوق في علل الشرائع: ١٠/٤٦٣ وعنه في الوسائل ٢٥: ١/١٧٨ ، وصاحب بحار الأنوار في ٢٧: ٢٨٠ ـ ٣/٢٨١ و ٣٦: ١٨/١٩٧ عن العلل ، ونقله النوري في مستدرك الوسائل ٢١: ١/٤١٢ ، عن طبّ الأئمّة هيم ، وهو سهو ، وذكره المصنف في المحتضر: ٣٣٥ والمختصر: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) أورده البرسي في مشارق أنوار اليقين: ٩٠ وعنه في بحار الأنوار ٢٧: ٢٧١/ ذيل حديث ٢٤ و ٥٩: ١٦/٥ و ٦٤: ٣٠٣/ ذيل حديث ٦ و ٦٥: ١٦/ ذيل حديث ١١ ومستدرك الوسائل ٨: ٨ - ٢١٨. والحديث بهذا النصّ: عن أبي جعفر على ، قال: (عادانا من كلّ شيء حتّى من الطيور الفاختة، ومن الأربعاء).

<sup>(</sup>٣) أورده نُعيم بن حمّاد في كتاب الفتن: ٣٩٥، ابن داود في السنن ٤: ١١٧ ذيل حديث ٤٣٢٤، ابن

[٢١٦] ومن كتاب «علل الشرائع» للصدوق محمّد بن بابويه: حدّثنا أحمد بن محمّد الشيباني، عن محمّد بن أحمد الأسدي الكوفي، عن سهل بن زياد الآدمي، عن عبد العظيم بن عبد الله، قال: سمعت عليّ بن محمّد العسكري الله يقول: «إغّا اتّخذ الله عزّ وجلّ إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمّد وآله صلوات الله عليهم» (٢).

[۲۱۷] عن محمّد بن الحسن الصقّار، عن السندي بن محمّد، عن يـونس بـن يعقوب، عن عبد الأعلى، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وعلى آبائه: «ما نُبِيًّ إلّا بمعرفة حقّنا وفضلنا على من سوانا» (٣).

[۲۱۸] عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر و ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله على يقول : «ما من نبيّ ولا رسول أرسل إلّا بولايتنا وتفضيلنا على من سوانا» (٤) .

حنبل في المسند ٧: ٢٣٩٤٦/١١١، ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤ ٤٩٧، الهيشمي في مجمع الزوائد ٧: ٣٣٨، المجلسي في بحار الأنوار ٥٢: ٣٨٣، والكلّ ذكروه عن النبيّ عَلَيْكُ وبألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>۱) سورة سبأ ٣٤: ٢٨.

 <sup>(</sup>۲) علل الشرائع: ٣/٣٤، وفيه: (وأهل بيته) بدلاً من: (وآله) وعنه في وسائل الشيعة ٧: ٩/١٩٤ و٢، ٩/١٩٤
 وبحار الأنوار ١٢: ٩/٤ و ٩٤: ٢٣/٥٤، وذكره المصنف في المحتضر: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات: ١/٩٤ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٢٨/٢٨١، وأورده الكليني في الكافي ١: ٤/٤٣٧، الكراجكي في كنز الفوائد ٢: ١٤١ وعنه في بحار الأنوار ١٨: ٢٩٩، وذكره المصنّف في المحتضر: ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات: ٥/٩٥، والسند فيه هكذا: محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سليمان، عن يعقوب، عن أبي بصير.

[۲۱۹] عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن سنان ، عن (۱) يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه يقول : «ما تُنبِّعُ نبي قطّ إلّا بمعرفة حقّنا وبفضلنا على من سوانا»(۲).

[۲۲۰] عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن إسهاعيل بن بزيع والحسين ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي جمعفر على ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي جمعفر عليه أهل على المعته يقول: «والله إنّ في السهاء لسبعين صفّاً من الملائكة، لو اجتمع عليه أهل الأرض كلّهم يحصون عدد صفّ منهم ما أحصوهم، وإنّهم لَيَدِينون بولايتنا» (٣).

[۲۲۱] عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عبد الله (٤) بن محمّد بن عيسى ، عن أخيه عبد الرحمن بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن سدير الصير في ، عن أبي عبد الله على قال : «إنّ أمركم هذا عُرِضَ على الملائكة فلم يقرّبه إلّا المقرّبون» (٥) .

[۲۲۲] وعن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن موسى ، عن أحمد \_المعروف بغزال \_مولى حرب بن زياد البجلي ، عن محمّد أبو جعفر الجمّال (٢) الكوفي ، عن الأزهري (٧) البطيحى ، عن أبي عبد الله ﷺ ، قال : «إنّ الله عزّ وجلّ عَرَضَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (محمّد عبد الله بن عامر ، عن عبّاس) بدل من: (عبد الله بن عامر ، عن ابن سنان ، عن ) و ما أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ٣/٩٤ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٢٨١/ ذيل حديث ٢٨.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات: ١/٨٧، وفيه: (صنفاً) بدلاً من: (صفاً)، وأورده الكليني في الكافي ١: ٥/٤٣٧ وعنهما في بحار الأنوار ٢٦: ٦/٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (محمّد عبد الله) بدلاً من: (عبد الله) وما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٥) بصائر الدرجات: ٣/٨٧ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٧/٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) في المصدر: (الحمّامي).

<sup>(</sup>٧) في المصدر : (الأزهر).

ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقبلها الملائكة، وأباها ملك يقال له: فطرس، فكسر الله جناحه، فلمّا ولد الحسين الله بعث الله جبرئيل في سبعين ألف ملك إلى محمّد عَلَيْ مهنيئوه بولادته، فرّ بفطرس فقال له فطرس: يا جبرئيل، إلى أين تذهب؟ فقال: بعثني الله إلى محمّد أمينه بمولود ولد له في هذه الليلة، فقال له فطرس: احملني معك وسل<sup>(۱)</sup> محمّداً يدعو لي، فقال له جبرئيل: اركب جناحي، فركب جناحه فأتى محمّداً عَلَيْهُ فدخل عليه وهنّاه.

فقال له: يا رسول الله ، إن فطرس بيني وبينه أُخوّة وسألني أن أسألك أن تدعو الله أن يردّ عليه جناحه ، فقال رسول الله عَلَيْ : «يا فطرس ، أتفعل ؟» قال : نعم ، فعرض عليه رسول الله عَلَيْ ولاية أمير المؤمنين فقبلها ، فقال رسول الله عَلَيْ : «شأنك المهد ، فتمسّح به وتمرّغ (٢) فيه».

قال: فمشى (٣) فطرس إلى مهد الحسين بن على ورسول الله يدعو له.

قال رسول الله عَلَيْ : «فنظرت إلى ريشه وأنّه ليطلع ويجري فيه الدم ويطول، حتى لحق بجناحه الآخر، وعرج مع جبرئيل إلى السهاء وصار إلى موضعه»(٤).

وربّا يشكل هذا الحديث على مستمعه، وقال: الملائكة الله معصومون لا يخطؤون كيف ينكر فطرس ولاية أمير المؤمنين الله حتّى ينتقم الله عزّ وجلّ منه بكسر جناحه واهباطه?

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أسأل) بدلاً من: (وسل) وما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وتضرّع) بدلاً من: (وتمرّغ) وما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فمضي) بدلاً من: (فمشي) وما أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات: ٧/٨٨ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ١٠/٣٤٠ ومدينة المعاجز ٣: ٨/٤٣٦.

يقال له: أمّا بلغك أنّ الإيمان عشر درجات وصاحب الأُولى لا يستطيع أن يحتمل الثانية ، ولا صاحب الثانية يحتمل الثالثة ، هكذا إلى العاشرة ؟

أما بلغك قول أمير المؤمنين الله : «لو يعلم أبا ذرّ ما في قلب سلمان لقتله»(١) ولقد آخى رسول الله بينهما ، وكان المقداد في الثانية وكان أبو ذرّ في التاسعة وسلمان في العاشرة ؟

أما سمعت قول آل محمد صلوات الله عليهم: «أمْرُنا صعب مستصعب لا يحتمله إلاّ ملك مقرّب أو نبيّ مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان» ؟ دلّ هذا الحديث أنّ الملك غير المقرّب لا يحتمله، والنبيّ غير المرسل لا يحتمله، والمؤمن غير الممتحن لا يحتمله، وهذا نصّ في الباب.

أما علمت أنّ قرب الملائكة من ربّهم سبحانه على قدر معرفتهم بحمّد وآل محمّد، وإقرارهم بفضلهم واحتاهم لعلمهم، وكذلك سائر الأنبياء والرسل المين ارتفاع درجاتهم وقربهم منه سبحانه على قدر حبّهم لمحمّد على قدر صلاتهم وقربهم منه سبحانه على قدر حبّهم المحمّد على قدر صلاته والمادق الله أنّه قال: «إغّا اتّخذ الله إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمّد وآله».

[۲۲٤] وروي عنه الله : «إنّما خصّ الله الحجر الأسود \_ وكان ملكاً من الملائكة \_ واستودعه مواثيق العباد \_ الذي أخذها الله على خلقه في الذرّ حيث قال لهم : الست بربّكم ومحمّد نبيّكم وعليّ إمامكم والأئمّة من ولده أئمّتكم ؟ قالوا: بلى \_

<sup>(</sup>١) تقدّم في الصفحة ٢٦١.

لكونه شديد الحبّ لمحمد وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم وسلامه» (١) فزال الشكّ وارتفع الوهم وثبت الإيمان بالتسليم لآل محمد الله الما على السبحانه: ﴿ يُتَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلآخِرَةِ ﴾ (٢).

[۲۲۰] عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن عمر ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن الخيبري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله علله ، قال : سمعناه يقول : «ما جاوزت ملائكة الله تبارك وتعالى في دنوّ قربها منه إلّا بالذي أنتم عليه ، وإنّ الملائكة ليصفون ما تصفون ، ويطلبون ما تطلبون ، وإنّ من الملائكة ملائكة يقولون : إنّ قولنا في آل محمد مثل الذي جعلتهم عليه »(٣).

[٢٢٦] عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليان بن داود ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه فقال : الملائكة أكثر أو بنو آدم ؟ قال : «والذي نفسي بيده لملائكة الله في السهاوات أكثر من عدد التراب في الأرض ، وما في السهاء موضع قدم إلّا وفيه ملك يسبّح له ويقدّس ، ولا في الأرض شجرة ولا عود إلّا وفيها ملك موكّل بها (٤) يأتي الله كلّ يوم بعلمها ، والله أعلم بها ، وما منهم أحد إلّا ويتقرّب إلى الله في كلّ يوم (٥)

<sup>(</sup>١) أورده الكليني في الكافي ٤: ١٨٦/ ذيل حديث ٣، الصدوق في علل الشرائع: ٤٣١/ ذيل حديث ١ وعنه في بحار الأنوار ١٥: ٢٦/١٧ و ٢٦: ٥/٢٧٠، ونقله المصنف في رسالة أحاديث الذرّ المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة: ٥٩٩، عن العلل.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ١٤: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات: ٨/٨٨ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ١١/٣٤١ ، وفي المحتضر: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) قوله: (موكّل بها) أثبتناها من المصادر .

<sup>(</sup>٥) قوله: (إلى الله في كلِّ يوم) أثبتناه من المصادر.

بولايتنا أهل البيت، ويستغفر لحبّينا، ويلعن أعداءنا، ويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالاً»(١).

[۲۲۷] عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن مفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر الله في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَقَدْ عَن مفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر الله في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَقَدْ مَن عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ﴾ (٢) قال: «عهد إليه في محمّد والأعمّة من بعده، فترك ولم يكن له عزم أنهم هكذا، وإنّا سمّوا أُولو العزم أنّه عهد إليهم في محمّد والأوصياء من بعده والمهديّ وسيرته، فأجمع عزمهم أنّ ذلك كذلك والإقرار به» (٣).

[۲۲۸] محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود العجلي ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه من الله تبارك و تعالى حيث خلق الخلق ، خلق ماءً عذباً وماءً مالحاً أُجاجاً ، فامتزج الماءان فأخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عركاً شديداً ، فقال لأصحاب اليمين : وهم كالذرّ يدبّون إلى الجنّة بسلام ، وقال لأصحاب الشمال : وهم كالذرّ يدبّون إلى النار ولا أُبالي ، ثمّ قال : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَنْذَا غَافِلِينَ ﴾ (٤)».

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات: ۹/۸۸، وأورده القمّي في تفسيره ٢: ٢٥٥، وعنه الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ٧/٥٢٨، والمجلسي في بحار الأنوار ٢٤: ٧/٢١٠ و ٢٦: ٥٩٥١ و ٥٩: ٧/١٧٦ و ٦٠: ١٣٩/٧٨ و ١٣٩٨ وفي المحتضر: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٢٠: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات: ١/٩٠ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٢١/٢٧٨، وأورده الكليني في الكافي ١: ٢٢/٤١٦ وعنه في تأويل الآيات ١: ١٦/٣١٩ وبحار الأنوار ٢٤: ٦٥/٣٥١، الصدوق في علل الشرائع: ١/١٢٢ وعنه في بحار الأنوار ١١: ٣١/٣٥، وذكره المصنّف في المحتضر: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ٧: ١٧٢.

قال: «ثمّ أخذ الميثاق على النبيّين فقال: ألست بربّكم؟ ثمّ قال: وإنّ هذا محمّد رسول الله وإنّ هذا عليّ أمير المؤمنين قالوا: بلى، فثبتت لهم النبوّة وأخذ الميثاق على أُولي العزم، ألا إنيّ ربّكم ومحمّد رسولي (١) وعليّ أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخزّان علمي، وإنّ المهديّ أنتصر به لِدِيني وأظهر به دولتي، وأنتقم به من أعدائي، فأُعبَد به طوعاً وكرهاً، قالوا: أقررنا يا ربّ وشهدنا، ولم يجحد آدم ولم يقرّ، فثبتت العزيمة لهولاء الخمسة في المهديّ، ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به، وهو قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجَدْ لَهُ عَزْماً ﴾ (٢) (٣).

لا يستغرب هذا الكلام في هذا الحديث لقولهم ﷺ: «أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلّا ملك مقرّب أو نبيّ مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان».

فدلٌ هذا الحديث أنّ الملك غير المقرّب لا يحتمله والنبيّ غير المرسل لا يحتمله، والمؤمن غير الممتحن لا يحتمله، فعلى هذا مِنَ الملائكة مَن لا يحتمل أمر آل محمّد، وفي المؤمنين من لا يحتمل فضلهم.

وكيف يحتمل من لا يدرك كنهه، والنبيّ عَيَّالَ يقول: «يا عليّ، ما عرف الله إلّا أنا وأنت، ولا عرفي إلّا الله وأنت، ولا عرفك إلّا الله وأنا» (٤) وكيف يدرك فضل من لا يعرف فضله إلّا الله سبحانه، ولم يحط العلم به ويفضّله على ما هو عليه

<sup>(</sup>١) من قوله: (وإنَّ هذا عليَّ) إلى قوله: (ومحمّد رسولي) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۲۰: ۱۱۵.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات: ٢/٩٠ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٢٢/٢٧٩، وأورده الكليني في الكافي ٢: ١/٨ وعنه في الفصول المهمّة ١: ١/٤٢٠ والبحار ٦٧: ٢٣/١٢٣، وذكره المصنّف في رسالة أحاديث الذرّ المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة: ٤٦٦ و ٤٨٢، عن الكافي، و٢٣/٤٠٣ عن البصائر، وفي المحتضر: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) تقدّم الحديث في الصفحة: ١٩٩ و ٢٦٠.

إلّا بالتسليم لفضله والانقياد لما خصّه الله به ، فعلى هذا لا ينكر الحديث ولا يستغرب كون آدم الله لم يقرّ كإقرار أُولي العزم ولا احتمله من فضل القائم الله ما احتمله أُولو العزم ، قال الله سبحانه : ﴿ يَرْفَعِ آللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا أَوْتُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا مِنكُمْ وَآلَذِينَ أَوْتُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ اللهُ الل

[۲۲۹] وقدروي عن الصادق الله أن درجات الأنبياء الله وقربهم من الله سبحانه على قدر معرفتهم بفضل محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين (۲).

ثمّ رجع الكلام إلى أصل الحديث: «ثمّ أمر ناراً فأجّ جت فقال لأصحاب الشمال: ادخلوها، فهابوها، وقال لأصحاب اليمين: ادخلوها فدخلوها (٣) فكانت عليهم برداً وسلاماً. فقال أصحاب الشمال: يا ربّ، أقلنا. قال: فقال: أقلتكم، اذهبوا فادخلوها، فهابوها، فثمّ ثبتت الطاعة والمعصية والولاية» (٤).

[٢٣٠] محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل (٥) ، عن أبي الحسن الله ، قال : «ولاية عليّ مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ، ولن يبعث الله نبيّاً إلّا بنبوّة محمّد ﷺ ووصيّة على الله ، (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ٥٨: ١١.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هكذا نص. بل لعلّه يكون تحصيل حاصل من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْماً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قوله: (فدخلوها) أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٤) هذا هو تكملة للحديث المتقدّم عن محمّد بن الحسن الصفّار .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (محمّد بن مفضّل)، وما في المتن أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٦) بصائر الدرجات: ١/٩٢ وعنه في المحتضر للمؤلّف: ٣٤٦ وبحار الأنوار ٢٦: ٢٤/٢٨٠، وأورده الكليني في الكافي ١: ٦/٤٣٧ وعنه ابن جبر في نهج الإيمان: ٥٠٢، الأسترآبادي في تأويل الآيات ١: ١٥/٧٩ و ١٥/١٥٩٠ و ٢: ٣٣/٥٦٥.

[٢٣١] عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن العبّاس ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : رأيت رسول الله ﷺ وسمعته يقول : «يا عليّ ، ما بعث الله نبيّاً إلّا وقد دعاه إلى ولايتك طائعاً أو كارهاً »(٢).

[٣٣٢] محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن يحيى بن أبي أبي (٣) زكريّا الزيّاد ، قال : سمعت من أبي ومحمّد بن سماعة يرويه عن فيض بن أبي شيبة ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر إلى يقول : «إنّ الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيّين على ولاية على ، وأخذ عهد النبيّين بولاية على الله (٤).

[٣٣٣] محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (٥) قال: فقال: «على التوحيد ومحمّد رسول الله وعلى أمير المؤمنين ﷺ (١).

<sup>(</sup>١) قوله: (عن أبي حفص، عن أبي هارون العبدي) أثبتناه من المصادر ، إلّا أنّ في البصائر: (عن أبي جعفر عليه ) بدلاً من: (أبي حفص) والظاهر هو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ٢/٩٢ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٢٥/٢٨٠، وأورده المفيد في الاختصاص: ٣٤٣ وعنه في بحار الأنوار ١١: ٦٩/٦٠، وذكره المصنّف في المحتضر: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أبي) أثبتناه من المصدرين.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات: ٤/٩٣ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٢٦/٢٨٠، وفي المحتضر: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الروم ٣٠: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) بصائر الدرجات: ٧/٩٨، وأورده فرات الكوفي في تفسيره: ٧/٣٢٢، الصدوق في التوحيد: ٧/٣٢٩ وعنه في بحار الأنوار ٣: ٩/٢٧٨ و ٢٦: ١٨/٢٧٧، ابن طاوس في اليقين: ٤٣١/ باب ١٦٢، ابن شهر آشوب في المناقب ٣: ١٢١ وعنه في بحار الأنوار ٣٦: ١٠٣.

## وممّا خصّ الله سبحانه وتعالى به محمّداً وآل محمّد بأن جعل عندهم أسماء محبّيهم وشيعتهم واحداً واحداً وأسماء أعدائهم وأهل النار واحداً واحداً

[٣٣٤] روى محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد بن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن رجل من بني حنيفة أنّه دخل على عليّ بن الحسين الج فرأى بين يديه صحائف ينظر فيها، فقال: أيّ شيء هذه الصحف جعلت فداك؟ قال: «هذا ديوان شيعتنا». قال: أفتأذن لي أن أطلب اسمي فيه؟ قال: «نعم». قال: إنيّ لست أقرأ وابن أخي على الباب فَأذن له يدخل حتى يقرأ؟ قال: «نعم» فأدخلني عمّي فنظرت في الكتاب فأوّل شيء هجمت عليه اسمي، فقلت: اسمي فأدخلني عمّي فنظرت في الكتاب فأوّل شيء هجمت عليه اسمي، فقلت: اسمي فربّ الكعبة، قال: ويحك فأين أنا؟! فجزت خمسة أسهاء أو ستّة ثمّ وجدت اسم عمّي. فقال عليّ بن الحسين: «أخذ الله ميثاقهم معنا على ولايتنا لا يزيدون ولا ينقصون، إنّ الله خلقنا من أعلى (١) عليّين وخلق شيعتنا من طينة أسفل من

<sup>(</sup>١) قوله:(أعلى) أثبتناه من المصدر .

ذلك، وخلق عدوّنا من سجّين وخلق أولياءهم منهم من أسفل ذلك»(١).

[٣٣٥] محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمرو، عن الأعمش، قال: قال الكلبي: يا أعمش (٢)، أيّ شيء أشدّ ما سمعت من مناقب عليّ ؟ قال: فقال: حدّ ثني موسى بن طريف، عن عباية، قال: سمعت عليّاً إلى وهو يقول: «أنا قسيم النار، فمن تبعني فهو منّى، ومن لم يتبعني فهو من أهل النار».

قال الكلبي: عندي أعظم ممّا عندك، أعطى رسول الله ﷺ عليّاً كتاباً فيه أسماء أهل الجنّة وأسماء أهل النار، فوضعه عند أُمّ سلمة، فلمّا وليّ أبو بكر طلبه، فقالت: ليس لك، فلمّا وليّ عمر طلبه (٣)، فقالت: ليس لك هذا، فلمّا وليّ عمر طلبه، فقالت: ليس لك هذا، فلمّا وليّ عمر طلبه، فقالت: ليس لك ألمّا وليّ عمر على دفعته إليه (٥).

[٢٣٦] محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد، عن عبدالصمد بن بشير ، قال: ذكر أبو عبد الله على بدء الأذان وقصّة الأذان (٦) في إسراء النبي عَلَيْ حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، قال: «فقالت السدرة: ماجاوزني مخلوق قبلك (٧) ، قال: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَىٰ \*

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات: ٢/١٩١ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ١١/١٢١، وأورده ابن شهرآشوب في المناقب ٤: ١٥٧، باختصار، وذكره المصنّف في المحتضر: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يا عمرو)، وما في المتن أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عمر طلبه) أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلمًا ولَي عثمان طلبه، فقالت: ليس لك) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٥) بصائر الدرجات: ٣/٢١١ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٢٢/١٢٦، وأورده ابن شهراً شوب في المناقب ٢: ١٨٣، باختصار، والمؤلّف في المحتضر: ٣٥٠، والمختصر: ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وقصة الأذان) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ما جاءني مخلوق قبل) وما في المتن أثبتناه من المصدر، وفي البحار: (ماجازني).

فَأَوْحى ﴾ (١) قال: فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه، وأصحاب الشمال بشماله، قال (٢): فأخذ كتاب أصحاب اليمين بيمينه ففتحه ونظر إليه، وإذا فيه أسماء أهل الجنّة وأسماء آبائهم وقبائلهم.

قال: فقال له: ﴿ آمَنَ آلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ ﴾ (٣)، فقال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ وَآلْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ قال: فقال رسول الله عَلَيْهُ: ﴿ رَبَّنَا لاَ تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (٥)، فقال الله: قد فعلت، فقال النبي عَلَيْهُ: ﴿ رَبَّنَا لاَ تَخْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى آلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ قال الله: قد فعلت، قال النبيّ وَلا تَخْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى آلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ قال الله: قد فعلت، قال الله يقول الله: ﴿ رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَآعْفُ عَنَا ﴾ إلى آخر السورة، كلّ ذلك يقول الله: قد فعلت.

قال: ثمّ طوى الصحيفة فأمسكها بيمينه، وفتح صحيفة أصحاب الشهال فإذا فيها أسهاء أهل النار وأسهاء آبائهم وقبائلهم، قال: فقال رسول الله ﷺ: ﴿ رَبِّ إِنَّ هَـٰؤُلاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فقال الله: ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

قال: فلمّا فرغ من مناجاة ربّه رُدّ إلى البيت المعمور، ثمّ قصّ قصّة البيت والصلاة فيه، ثمّ نزل ومعه الصحيفتان فدفعها (٧) إلى على بن أبي طالب عليها (٨).

<sup>(</sup>١) سورة النجم ٥٣: ٨\_١٠.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ ) إلى (رسول الله تَتَكَلُّهُ ) أَبْتِناه من المصدر.

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف ٤٣: ٨٥\_٨٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الصحيفة فدفعها) بدلاً من: (الصحيفتان فدفعهما) وما في المتن أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٨) بصائر الدرجات: ١/٢١٠ وعنه في المحتضر للمؤلِّف: ٣٥٠ وبحار الأنوار ١٨: ٩٥/٣٨٧.

هذا الحديث فيه دلالة على أنّ العلم الشريف الذي خصّ الله به رسوله ، وأهل بيته الله على أنّ العلم الشريف الذي خصّ الله به رسوله ، وأهل بيته الله على من قبل عند الأنبياء الله الله عند الأنبياء الله عندهم لورثه مع ما ورث ، ولمّ كان الله سبحانه و تعالى قد أعطاه إيّاه ومنّ به عليه ثانية في ذلك المقام المنيف العالى ، ولمّ نزل شرّف به وصيّه وأتحفه به .

ويدلّ على ذلك أيضاً قول الصادق الله : «والله لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتها أني أعلم منها ؛ لأنّها أعطيا علم ما كان ولم يُعطيا علم ما كان وما يكون ، وأنا أعطيت علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» (١) ، وهذا منه .

ويدلّ على هذا المعنى أيضاً: أنّ موسى والخضر الله للّ اصعدا إلى السفينة وجدا غلاماً حسناً يلعب بين الصبيان فنظر الخضر بين عينيه فوجد مكتوباً: كافراً لا يؤمن أبداً، فقتله الخضر، فأنكر موسى الله عليه، فقال: ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكُراً ﴾ (٢) ولو عرف موسى هذا العلم الشريف وهو ما قد كتب بين عيني كلّ إنسان من مؤمن أو كافر وعرفه كها عرفه الخضر لما أنكر فعله ورضي به، فصح أنّ هذا العلم لم يكن من قبل عند أولي العزم الله .

[٢٣٧] ويوضّح هذا المعنى ويزيده بياناً ما رواه صاحب «الاحتجاج على أهل اللجاج»: عن سعد بن عبد الله الأشعري القمّي أنّه رأى صاحب الزمان وهو صبي عند أبيه الحسن بن علي الملك فسأل الحسن عن مسائل، فقال: «اسأل قرّة عيني هذا» فسأله وكان فيا سأله أن قال: أخبرني يا مولاي عن العلّة التي تمنع القوم من

<sup>(</sup>١) تقدّم في الصفحة ٢٦١.

 <sup>(</sup>۲) سورة الكهف ۱۸: ۷۶. وانظر القصة في تفسير القمي ۲: ۳۹ وعنه في تفسير نور الثقلين ۳: ۱۸ مورة الكهف ۱۸: ۲۸۰.

اختيار الإمام لأنفسهم ؟ قال: «مصلح أو مفسد ؟» قال: قلت: مصلح.

قال: «هل يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟» قلت: بلى، قال: «فهي العلّة أيّدتها لك ببرهان يقبل ذلك عقلك» قلت: نعم.

قال: «أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله وأنزل عليهم الكتب وأيدهم بالوحي والعصمة، إذ هم أعلام الأمم وأهدى إلى بيان الاختيار، منهم موسى وعيسى المنافق هل يجوز مع وفور عقلها وكمال علمها إذ همّا بالاختيار أن يقع خيرتها على المنافق وهما يظنّان أنّه مؤمن ؟» قلت: لا.

قال: «فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكال علمه ونزول الوحي عليه، اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه سبعين رجلاً ممّن لم يشك في إيمانهم وإخلاصهم، فوقعت خيرته على المنافقين، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَآخْلَالَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا ﴾ (١) الآية ، فلمّ وجدنا اختيار من اصطفاه الله للنبوّة واقعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظنّ أنّه الأصلح دون الأفسد، علمنا أن لا اختيار إلّا لمن يعلم ما تخفي الصدور ، وما تكنّ الضائر ، وتنصر ف عنه السرائر ، وأن لا خطر لا ختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد ، لما أرادوا أهل الصلاح» (١).

فصح ما قلناه من تفضيل محمّد وآل محمّد على سائر الأنبياء بالعلم، وأنّ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج ٢: ٥٣٠ ـ ٥٣١ وعنه في بحار الأنوار ٣: ٣/٦٨، وأورده الصدوق في كمال الدين: 871 ضمن حديث ١، الطبري في دلائل الأنوار ٥٢: ٨٤/ ضمن حديث ١، الطبري في دلائل الامامة: ٥١٤/ ضمن حديث ٩٦.

آل محمّد أُوتوا ما لم يؤت أحداً من العالمين، إذ آل محمّد يعرفون المؤمن من غيره، وغيرهم لا يعرف ذلك.

[٢٣٨] روي عن آل محمد صلوات الله عليهم: «أنّ الإمام يعرف ما نوى الرجل، يعرف بالإيمان وغيره، ولو سمع كلامه من وراء جدار لعرفه» (١) قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ (٢) وهم المتوسّمون.

فهل يجوز للعاقل أن يساوي في الفاضل بين من يعلم ومن لا يعلم؟ قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي آلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَآلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو آلاَّلْبَابِ ﴾ (٣) ولست أقول إنّ أنبياء الله لا يعلمون، بل أقول: إنّ عند آل محمّد المي علوم ليست عند أولي العزم ولا أُوتوها، فصدق قولنا أنّهم لا يعلمون تلك العلوم التي خصّ الله بها محمّداً وأهل بيته.

وقد تقدّم قول الصادق الله في موسى والخضر الله «ولم يعطيا علم ما يكون» (٤) وهذا نصّ في الباب.

[۲۳۹] ومن كتاب «بصائر الدرجات»: أحمد بن الحسين، عن أحمد بن إبراهيم وابن زكريّا، عن محمّد بن نعيم، عن يزدان (٥) بن إبراهيم، عمّن حدّثه من أصحابه، عن أبي عبد الله على ، قال: سمعته يقول: «قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله: لقد

<sup>(</sup>۱) انظر: بصائر الدرجات: ١/٣٨١ و ١٣/٤٠٧ وعنه في بحار الأنوار ٢٥: ٥/٣٣٠، الكافي ١: ٣/٤٣٨، الاختصاص: ٣٠٦ وعنه وعن البصائر في بحار الأنوار ٢٤: ٢/١٢٥، والحديث عن أبي عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ١٥: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ٣٩: ٩.

<sup>(</sup>٤) تقدّم في الصفحة ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (زرارة) وما في المتن أثبتناه من المصدر. وفي الخصال: (يزداد).

أعطاني الله تبارك وتعالى تسعة أشياء لم يعطها أحداً من قبلي خلا محمداً عَلَيْ : لقد فتحت لي السبل، وعلمت الأسباب، وأجري لي السحاب، وعلمت المنايا، والبلايا وفصل الخطاب، ولقد نظرت في الملكوت يأذن لي، فما غاب عني ماكان قبلي وما يأتي بعدي، وأنّ بولايتي أكمل الله لهذه الأُمّة دينهم، وأتمّ عليهم النعمة، ورضي إسلامهم، إذ يقول يوم القيامة لمحمّد عَلَيْهُ : يا محمّد، أخبرهم أنّي اليوم أكملت لهم دينهم، ورضيت لهم الإسلام ديناً، وأقمت عليهم نعمتي، كلّ ذلك من الله من "به على") (١).

قوله على في الحديث: «لم يعطها أحداً قبلي» ثمّ قال: «ولقد نظرت في الملكوت» وقد قال الله سبحانه: ﴿ وَكَذٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (٢) وأمير المؤمنين على يقول: «لم يعطها أحداً قبلي» بقوله.

قد تقدّم الحديث عن الصادق الله : «إن لله اثني عشر ألف عالم وقال في آخره واني الحجّة عليهم» (٣) وإذا كان هو حجّة الله عليهم وأمير المؤمنين حجّة عليهم فلعلّه الله أراد ملكوت الساوات والأرض نظراً مخصوصاً شرّف به على من تقدّمه، كما قال الله سبحانه : ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٤) حتى ينتهي العلم إليه سبحانه ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ آلْمُتتَهَىٰ ﴾ (٥) ، أو أراد غير هذا، إذ قد صحّ أنّ كلامهم الميك لا يختلف

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات: ٤/٢٢١، وأورده الصدوق في الخصال: ٤/٤١٤ وعنهما في بحار الأنـوار ٣٩: ٥/٣٣٦، وابن طاوس في فرج المهموم: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٦: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) تقدّم الحديث في الصفحة : ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ١٢:٧٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم ٥٣: ٤٢.

أبداً، وإن أشكل علينا في الظاهر فهم أعلم بتأويله، وعلينا التسليم لهم، والردّ اليهم لا عليهم، وإذا ثبت هذا الفضل له الله يشبت أيضاً لذرّيّته الأحد عشر لما تقدّم من الأدلّة.

[٢٤١] ومنه: محمّد بن عبد الجبّار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم ابن محمّد، قال: إنّ الله تبارك و تعالى أدّب نبيّه فأحسن تأديبه فقال: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ (٣) فليّا كان ذلك أنزل الله عليه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٤) وفوّض إليه أمر دينه، فقال: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (٥) فحرّم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله كلّ مسكر، فأجاز الله ذلك له ولم يفوّض إلى أحد من الأنبياء غيره» (١).

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ١٥: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ١/٣٧٤، وأورده المفيد في الاختصاص: ٣٠٢ وعنهما في بـحار الأنـوار ٢٤: ١٦/١٣٠، وفي المحتضر: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٧: ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) سورة القلم ٦٠: ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر ٥٩:٧.

<sup>(</sup>٦) بــصائر الدرجـات: ٣/٣٩٨ وعـنه فـي بـحار الأنـوار ١٠:٧ ١٠/٧، وأورده ابـن أبـي الحـديد فـي شـرح

[۲٤٢] ومنه: يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن الحسن بن زياد، عن محمّد بن الحسن الميشمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله الله على قال: سمعته يقول: «إنّ الله عزّ وجلّ أدّب رسوله عَيْنَ حتى قوّمه على ما أراد، ثمّ فوّض إليه فقال: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ فما فوّضه الله إلى رسوله فقد فوّضه (١) إلينا» (٢).

[٣٤٣] ومنه: أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن سيف (٣) ابن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت أبا جعفر على يقول: «من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال؛ لأنّ الأئمّة منّا مفوّض إليهم، فما أحلّوا فهو حلال، وما حرّموا فهو حرام» (٤).

هذا الحديث والحديثان المتقدّمان عليه يدلّ على تفويض محمّد وآل محمّد عَلَيْهُ الطاهرين في دين الله، والحديث الأوّل منها فيه: أنّ الأنبياء غير محمّد عَلَيْهُ لم يفوّض إليهم الأمر الذي يدلّ على فضل آل محمّد صلوات الله عليهم على الأنبياء - أُولي العزم وغيرهم - لأنّ التفويض فضل لا يدركه أحد، ولا يعرف فضله إلّا الله الوهّاب، فسبحانه ما أعظم منّته على محمّد وأهل بيته، حيث آتاهم ما لم يـؤت

تهج البلاغة ٢٠: ١٢٢/٢٧٠ ، إلى قوله: (وما نهاكم عنه فانتهوا) باختلاف ، ورضي الدين الحلّي في العُدد القويّة: ٦٣/٥٢٠ ، إلى قوله: (إنّك لعلى خُلُق عظيم) باختلاف وعنه في بحار الأنوار ٧٨: ١٠/١١٤ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فُوِّض) وما في المتن أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ١/٤٠٣ وعنه في بحار الأنوار ٢٥: ٩/٣٣٢، وأورده الكليني في الكافي ١: ٩/٢٦٨ وعنه في بحار الأنوار ٧١: ٧/٦، وذكره المصنّف في المحتضر: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عن بعض أصحابنا ، عن سيف) أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات: ٣/٤٠٤، وأورده الطوسي في التهذيب ٤: ٩/١٣٨، والاستبصار ٢: ٩/٥٩ ووعنه وعن وعنهم في وسائل الشيعة ٩: ٤/٥٣٩ و١٠ (١٥/١٩٨، والمفيد في الاختصاص: ٣٣٠ وعنه وعن البصائر في بحار الأنوار ٢٥: ١٢/٣٣٤ و٧٥ / ٣٨٣.

أحداً من العالمين ، ففوض إليهم دينه بقوله سبحانه : ﴿ هَـٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١) وبقوله سبحانه : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ آلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ .

فن ذلك ما روي عنهم صلوات الله عليهم أنّ الصلاة التي فرضها الله سبحانه على أُمّة محمّد ﷺ لمّ أُسري به ركعتين، فعرف النبيّ ﷺ أنّ العباد لا يقومون بحقّ الله فأضاف إليها ركعتين، والمغرب واحدة، فنزل الغداة لما يقتضيه علمه الثاقب فأجاز الله سبحانه له ذلك.

وأنزل عليه تحريم الخمر، فحرّم النبيّ عَلَيْ كلّ مسكر فأجازه الله وأجازه له، فصح التفويض منه سبحانه لرسوله، وإذا ثبت له ثبت لأمير المؤمنين الله وللأغّة من ذرّيتهم لقول الصادق الله: «كلّ ماكان للنبيّ عَلَيْ فلنا مثله إلّا النبوّة والأزواج» (٢) والاستثناء دليل العموم لقول النبيّ عَلَيْ : «والفضل بعدي لك يا عليّ وللأغّة من ولدك» (٣) ولما تقدّم من النصّ في الحديثين، ولغير ذلك من الأدلّة المتقدّمة.

[122] ومن كتاب «الاحتجاج على أهل اللجاج» لأبي منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي: روي عن موسى بن جعفر إله ، عن أبيه ، عن آبائه الله عن أبيه ، عن الحسين بن على الله : «إنّ يهوديّاً من يهود الشام وأحبارهم \_كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف الأنبياء الله وعرف دلائلهم \_جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله عَلَيْ وفيهم عليّ بن أبي طالب الله وابن عبّاس وابن مسعود (٤) وأبو معبد الجهنى ، فقال: يا أُمّة محمّد ، ما تركتم لنبيّ درجة ولا لمرسَل فيضيلة

<sup>(</sup>۱) سورة ص ۳۸: ۳۹.

<sup>(</sup>٢) تقدّم في الصفحة ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) تقدّم الحديث في الصفحة: ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وابن مسعود) أثبتناه من المصدر.

وممّا خصّ الله به محمّداً وآل محمّد بأن جعل عندهم أسماء محبّيهم و .......

إلاّ نحلتموها لنبيّكم، فهل تجيبرني عمّا أسألكم عنه ؟ فكاع القوم عنه.

فقال عليّ بن أبي طالب ﷺ: نعم، ما أعطى الله عزّ وجلّ نبيّاً درجة ولا مُرسَلاً فضيلة إلّا وقد جمعها الله لمحمّد ﷺ، وزاد محمّداً ﷺ على الأنبياء أضعافاً مضاعفة . فقال اليهودي: فهل أنت مجيبني ؟

قال له: نعم، سأذكر لك اليوم من فضائل رسول الله ﷺ ما يقر الله به أعين المؤمنين، ويكون فيه إزالة لشكّ الشاكّين في (١) فضائله ﷺ.

إنّه كان إذا ذكر لنفسه فضيلة ، قال: ولا فخر ، وأنا أذكر لك فضائله غير مرزٍ بالأنبياء ولا منتقص لهم ، ولكن شكراً لله عزّ وجلّ على ما أعطى محمّداً على مثل ما أعطاهم وما زاده الله وما فضّله عليهم. قال له اليهودي: إنّي أسألك فأعدّ له جواباً. قال علي على الله على هذا آدم على أسْجَدَ الله له ملائكته فهل فعل الله لحمّد شيئاً من هذا ؟

فقال له علي ﷺ: لقد كان كذلك، ولئن أسجد الله لآدم ملائكته، فإن سجودهم له (٢) لم يكن سجود طاعة، أنهم عبدوا آدم من دون الله عز وجلّ، ولكن اعترافاً (٣) بالفضيلة ورحمة من الله له، ومحمد ﷺ أعطي ما هو أفضل من هذا، إن الله عز وجلّ صلى عليه في جبروته والملائكة بأجمعها وتعبّد المؤمنين بالصلاة عليه، فهذه زيادة له يا يهودي. قال له اليهودي: فإن آدم ﷺ تاب الله عليه بعد خطيئته. قال له على على القد كان كذلك، ومحمّد ﷺ نزل فيه ما هو أكبر من هذا من غير

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ذهاب لشك الشاكين من) وما في المتن أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (له) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من دون الله عزّ وجلّ ولكن اعترافاً) أثبتناه من المصدر.

ذنب أتى، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ آللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (١) إنّ محمّداً غير موافٍ يوم القيامة بوزرٍ ، ولا مطلوب فيها بذنب .

قال له اليهودي: فإنّ هذا إدريس رفعه الله عزّ وجلّ مكاناً عليّاً وأطعمه من تحف الجنّة بعد وفاته.

قال له علي على: لقد كان كذلك، ومحمد عَلَيْ أُعطي ما هو أفضل من هذا، إن الله جلّ ثناؤه قال فيه: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (٢) فكفي بهذا من الله رفعة، ولئن أُطعم إدريس من تحف الجنة بعد وفاته، فإنّ محمّداً عَلَيْ أُطعم في الدنيا في حياته، بينا يتضوّرون جوعاً، فأتاه جبرئيل بجام من الجنة فيه تحفة، فهلل الجام وهللت التحفة في يده (٣) وسبّحا وكبرّا وحمّدا فناولها أهل بيته، ففعلت الجام مثل ذلك، فهمّ أن يتناولها بعض أصحابه فتناولها جبرئيل على فقال: كُلها فإنّها تحفة من الجنّة (٤) أتحفك الله بها، وإنّها لا تصلح إلّا لنبيّ أو وصيّ نبيّ، فأكل عَلَيْ وأكلنا معه، وإنّي لأجد حلاوتها ساعتي هذه. قال له اليهودي: فهذا نوح صبر في ذات الله عزّ وجلّ وأعذر قومه إذكذّب.

فقال له علي على الله على الله على الله وعمد عَلَيْ صبر في ذات الله وأعذر قومه إذ كُذَّب وشُرِّد وحُصِّب (٥) بالحصى ، وعلاه أبو لهب بسلى ناقة وشاة (٦) ، فأوحى الله

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ٢:٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الانشراح ٩٤: ٤.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في يده) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من الجنّة) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٥) حُصّب: رمى بالحصى . انظر الصحاح ١: ١١٢ ـ حصب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (بسلاسله) بدلاً من: (بسلى ناقة وشاة). والسَّلَى: الجلدة التي يكون فيها الولد يكون ذلك للناس والخيل والإبل ـ وهو جنين. (المحكم والمحيط الأعظم ٨: ٥٧٧ ـ سلى).

تبارك وتعالى إلى جابيل ملك الجبال: أن شق الجبال وانته إلى أمر محمد، فأتاه فقال له: إني أُمرت لك بالطاعة فإن أمرت أن أُطبق عليهم الجبال فأُهلكهم بها. فقال على المنت رحمة، ربّ اهْدِ أُمّتي فإنهم لا يعلمون.

ويحك يا يهودي، إنّ نوحاً لمّا شاهد غرق قومه رقّ عليهم رقّة القرابة، وأظهر عليهم شفقته، فقال: ﴿ رَبِّ إِنَّ آنِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ آلْحَقُ ﴾ (١) فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ (٢) أراد الله جلّ ذكره أن يسليه بذلك، ومحمّد عَيْنِ لمّا علنت من قومه المعاندة شهر عليهم سيف النقمة ولم تدركه فيهم رقّة القرابة، ولم ينظر إليهم بعين مقت (٣). قال له اليهودي: فإنّ نوحاً دعا ربه فهطلت له السهاء عماء منهمر.

<sup>(</sup>١) سورة هود ١١: ٤٥.

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۲۱:۱۱.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: (بعين رحمة).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وما روي) وما في المتن أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (على ذلك) أثبتناه من المصدر.

سرعة ملالة ابن آدم، ثمّ قال: اللّهمّ حوالينا ولا علينا، اللّهمّ في أُصول الشيح ومراتع الغنم (١)، فرُئي حوالي المدينة المطريقطر قطراً، وما يقع بالمدينة قطرة، لكرامته عَلَيْ الله عزّ وجلّ. قال له اليهودي: فإنّ هذا هود قد انتصر الله له من أعدائه بالريح، فهل فعل لحمّد شيئاً من هذا؟

قال له اليهودي: فإنّ هذا صالحاً أخرج الله له ناقة جعلها الله لقومه عبرة.

ولقد كنّا معه فإذا نحن بأعرابي معه ناقة له وقد استسلم للقطع لما زوّر عليه من الشهود، فنطقت الناقة فقالت: يا رسول الله، إنّ فلاناً منى بريء وإنّ الشهود

<sup>(</sup>١) في المصدر: (البقع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تقذف) وما في المتن أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٣٣: ٩.

يشهدون عليه بالزور، وإنّ سارقي فلان اليهودي. قال له اليهودي: فإنّ هذا إبراهيم على قد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى وأحاطت دلالته بعلم الإيمان به. قال له علي على الله الله على معرفة الله تعالى وأحاطت دلالته بعلم الإيمان به، وتيقظ إبراهيم بلاعتبار على معرفة الله تعالى وأحاطت دلالته بعلم الإيمان به، وتيقظ إبراهيم وهو ابن خمسة عشر سنة، ومحمد على الله تيقظ الله وهو ابن سبع سنين، قدم تجار من النصارى فنزلوا بتجارتهم بين الصفا والمروة، فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته ونعته وخبر مبعثه وآياته على الله فقالوا له: يا غلام، ما اسمك؟ فقال: محمد. قالوا: ما اسم أبيك؟ قال: عبد الله. قالوا: ما اسم هذه \_وأشاروا بأيديهم إلى الأرض \_؟ قال: السماء .قالوا: فن ربّها؟ قال: الله ، ثمّ انتهرهم وقال: أتشكّكوني في الله عزّ وجلّ؟

ويحك يا يهودي، لقد تيقّظ بالاعتبار على معرفة الله عزّ وجلّ مع كفر قومه إذ هو بينهم، يستقسمون بالأزلام ويعبدون الأوثان وهو يقول: لا إله إلّا الله.

قال له اليهودي: فإنّ إبراهيم الله حجب عن غرود بحجب ثلاثة.

<sup>(</sup>١) قوله: (تيقّظ) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) هذا المقطع من الآية المباركة غير موجود في الأصل، وبدله (قال).

<sup>(</sup>٣) سورة يس ٣٦: ٩.

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ آلْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ آلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً ﴾ (١) فهذا الحجاب الرابع ، ثمّ قال : ﴿ فَهِي إِلَى آلأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴾ (٢) فهذه حجب خمسة . قال له اليهودي : فإنّ إبراهيم إلله قال : بهت الذي كفر ببرهان نبوّته .

قال له علي الله على الله على الله على الله ومحمد الله ومحمد الله أناه مُكذّب بالبعث بعد الموت وهو أُبي بن خلف الجمحي معه عظم نخر ففركه ، ثمّ قال : يا محمد ، من يحيي العظام وهي رميم فأنطق الله محمداً بمحكم آياته وبهته ببرهان نبوّته ، فقال : ﴿ يُحْيِهُا آلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ (٣) . قال له اليهودي : فإنّ هذا إبراهيم جذّ أصنام قومه غضباً لله عزّ وجلّ .

قال له علي الله على الله على الكعبة ثلاثائة ومحمد الكله ومحمد الله على الكعبة ثلاثائة وستين صناً ، ونفاها عن جزيرة العرب ، وأذل من عبدها بالسيف . قال له اليهودى : فإنّ هذا إبراهيم الله قد أضجع ولده وتله للجبين .

قال له علي على الإضجاع الفداء، ولقد أعطي إبراهيم على بعد الإضجاع الفداء، ومحمد على أصيب بأفجع منه فجيعة، إنه وقف على عمة حمزة أسد الله وأسد رسوله وناصر دينه، وقد فرق بين روحه وجسده، فلم يبين عليه حرقة، ولم يفض عليه عبرة، ولم ينظر إلى موضعه من قلبه وقلوب أهل بيته، ليرضي الله عز وجل بصبره، ويستسلم لأمره في جميع الفعال، وقال عَيْنَ لولا أن تحزن صفية لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير، ولولا أن تكون سنة من بعدي لفعلت ذلك. قال اليهودي: فإنّ إبراهيم قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبر،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٧: ٤٥.

<sup>(</sup>۲) سورة سر ۳۱: ۸.

<sup>(</sup>٣) سورة يس ٣٦: ٧٩. وفي الأصل بعد انتهاء الآية زيادة: (فانصرف مبهوتاً).

وممّا خصّ الله به محمّداً وآل محمّد بأن جعل عندهم أسماء محبّيهم و...............

فجعل الله النار عليه برداً وسلاماً ، فهل لحمّد شيئاً من ذلك ؟

قال له اليهودي: فإنّ هذا يعقوب على أعظم في الخير نصيبه، إذ جعل الأسباط من سلالة صلبه، ومريم بنت عمران من بناته.

قال له اليهودي: فإنّ يعقوب قد صبر على فراق ولده حـتّى كـان يحـرض<sup>(٢)</sup> من الحزن.

قال له علي على الله الله الله الله على وأمنه ، فلم الله عز وجل كآبته

<sup>(</sup>١) في المصدر: (حفدته).

<sup>(</sup>٢) الحَرَض: الذي أذابه الحُزن. الصحاح ٣: ١٠٧٠ ـ حرض.

واستشعاره الحزن، أراه الله تبارك وتعالى اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف في تأويلها، وأبان للعالمين صدق تحقيقها، فقال له: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ (١).

ولئن كان يوسف حُبِسَ في السجن فلقد حَبَسَ رسول الله نفسه في الشّعب ثلاث سنوات، وقطع منه أقاربه وذو الرحم، وألجأوه إلى أضيق المضيق، ولقد كادهم الله عز ذكره له كيداً مستبيناً إذ بعث أضعف خلقه فأكل عهدهم الذي كتبوه بينهم في قطيعة رحمه.

ولئن كان يوسف أُلق في الجبّ فلقد حبس محمّد نفسه مخافة عدوّه في الغار حتى قال لصاحبه: ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ (٢) ومدحه الله بذلك في كتابه.

فقال له اليهودي: فهذا موسى بن عمران الله آتاه الله عز وجل التوراة التي فها حكمه.

قال له علي على القدكان كذلك، ومحمد على أعطي ما هو أفضل من هذا، أعطي محمد على الله على الله على الله والبقرة والإنجيل وطواسين وطه ونصف المفصل والحواميم بالتوراة، وأعطي نصف المفصل والتسابيح بالزبور، وأعطي سورة بني إسرائيل وبراءة وصحف إبراهيم وصحف موسى المنه ، وزاد الله عز ذكره محمداً على السبع الطوال وفاتحة الكتاب وهي سبع المثاني والقرآن العظيم، وأعطي الكتاب والحكمة. قال له اليهودي: فإنّ موسى ناجاه الله عز وجلّ على طور سيناء.

قال له على الله : لقد كان كذلك، ولقد أوحى الله عزّ وجلّ إلى محمّد ﷺ عند

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ٢٧:٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ٩: ٤٠.

سدرة المنتهى، فمقامه في السهاء محمود، وعند منتهى العرش مذكور. قال له اليهودي: فقد ألقي الله على موسى بن عمران محبّة منه.

قال له علي على الله على الله على القد كان كذلك ، وقد أعطي محمّد عَلَيْهُ ما هو أفضل من هذا ، لقد ألق الله عز وجلّ عليه محبّة منه ، فمن هذا الذي يشركه في هذا الاسم إذ تمّ من الله عز وجلّ به الشهادة فلا تتمّ الشهادة إلّا أن يقال : أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله ، ينادى به على المنابر ، فلا يرفع صوت بذكر الله تعالى إلّا رفع (١) بذكر محمّد عَمَا الله معه .

قال له اليهودي: فلقد أوحى الله إلى أمّ موسى لفضل منزلة موسى الله عند الله عز وجلّ.

قال له علي على الله على الله على الله على الله على الله ولقد لطف الله جلّ شناؤه لأم محمد الله الله وصل إليها اسمه حتى قالت: أشهد والعالمون أنّ محمداً رسول الله منتظر، وتمسهد الملائكة على الأنبياء أنّهم أثبتوه في الأسفار، وبلطف من الله عن وجل ساقه اليها، وأوصل إليها اسمه لفضل منزلته عنده، حتى رأت في المنام أنّه قيل لها: إنّ ما في بطنك سيّد، فإذا ولد يه فسمّيه محمّداً، فاشتق له اسماً من أسمائه؛ فالله المحمود وهذا محمّد.

قال له اليهودي: فإن هذا موسى بن عمران قد أرسله الله إلى فرعون وأراه الآية الكبري.

قال له علي ﷺ: لقد كان كذلك، ومحمد ﷺ أُرسل إلى فراعنة شتى، مثل أبي جهل بن هاشم، وعتبة بن ربيعة، وشيبة، وأبي البختري، والنضر بن الحارث،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وقع) وما في المتن أثبتناه من المصدر .

وأبي ابن خلف، ومنبّه ونبيه ابني الحجّاج، وإلى الخمسة المستهزئين: الوليد بن مغيرة الخزومي، والعاص بن وائل السهمي، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والأسود بن المطّلب، والحرث بن الطلاطلة، فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبيّن لهم أنّه الحقّ.

قال له اليهودي: لقد(١) انتقم الله عزّ وجلّ لموسى من فرعون(٢).

قال له علي على الله على الله عن وجل ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ (٣) فقتل الله خمستهم، فأمّا المستهزئون فقال الله عز وجل ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ (٣) فقتل الله خمستهم، كلّ واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد.

فأمّا الوليد بن المغيرة: فرّ بنبل لرجل من خزاعة قد راشه ووضعه في الطريق فأصابه شظتيه منه فانقطع أكحله حتّى أدماه فمات وهو يقول: قتلني ربّ محمّد.

وأمّا العاص بن وائل السهمي : فإنّه خرج في حاجة له إلى موضع فتدهده تحته قطعة حجر فسقط فقُطّع قطعة قطعة ، فمات وهو يقول : قتلني ربّ محمّد .

وأمّا الأسود بن عبد يغوث: فإنّه خرج يستقبل ابنه زمّعة فاستظلّ بشجرة، فأتاه جبرئيل الله فأخذ رأسه فنطح به الشجرة، فقال لغلامه: امنع هذا عني، فقال: ما أرى أحداً يصنع بك شيئاً إلّا نفسك، فقتله وهو يقول: قتلني ربّ محمّد. وأمّا الأسود بن المطّلب: فإنّ النبيّ عَلَيْهُ دعا عليه أن يعمى الله بصره وأن يثكله

ولده، فلمّاكان في ذلك اليوم خرج حتّى صار إلى موضع، أتاه جبرئيل ﷺ بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمى، وبقى حتّى أثكله الله ولده.

<sup>(</sup>١) قوله: (لقد) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فرعون) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ١٥: ٩٥.

وأمّا الحارث بن الطلاطلة (١): فإنّه خرج من بيته في السموم فتحوّل حبشيّاً، فرجع إلى أهله فقال: أنا الحارث، فغضبوا عليه فقتلوه وهو يقول: قتلني ربّ محمّد. وروى: أنّ الأسود بن الحارث أكل حوتاً مالحاً فأصابه العطش، فلم يزل يشرب الماء حتى انشق بطنه فمات وهو يقول: قتلني ربّ محمّد.

كلِّ ذلك في ساعة واحدة ، وذلك أنَّهم كانوا بين يدي رسول الله عَلَيْ فقالوا له : يا محمّد، ننتظر بك إلى الظهر فإن رجعت عن قولك وإلّا قتلناك، فدخل النبيّ عَلَيْتُهُ منزله فأغلق عليه بابه مغمًّا لقو لهم، فأتاه جبر ئيل الله عن الله من (٢) ساعته، فقال له: يا محمّد، الله يقرأ عليك السلام وهو يقول لك ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣) يعني أظهر أمرك لأهل مكّة وادعهم إلى الإيمان. فقال له: يما جبر ئيل، كيف أصنع بالمستهزئين وما أوعدوني ؟ قال : ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ (٤) قال: يا جبرئيل، كانوا الساعة بين يدي، قال: قد كفيتهم، فأظهر أمره عند ذلك. وأمّا بقيّتهم من الفراعنة فقُتلوا يوم بدر بالسيف وهزم الله الجمع وولّوا الدبر (٥). قال له اليهودي : فإنّ هذا موسى بن عمران قد أعطى العصا فكانت تتحوّل(٦) ثعباناً . 

رجلاً كان يُطالِب أبا جهل بن هشام بدَين ثمن جزور قد اشتراه فاشتغل عنه.

<sup>(</sup>١) في المصدر: (الطلالة).

<sup>(</sup>٢) قوله: (من) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ١٥: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ١٥:١٥.

<sup>(</sup>٥) اقتباس من آية: ٤٥ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (فصارت تحول) بدلاً من: (فكانت تتحوّل) وما في المتن من المصدر.

وجلس يشرب، فطلبه الرجل فلم يقدر عليه، فقال له بعض المستهزئين: من تطلب؟ قال: عمرو بن هشام \_ يعني أبا جهل \_ لي عليه دَين. قال: فأدلّك على من يستخرج الحقوق؟ قال: نعم، فدلّه على النبيّ عَلَيْلُهُ، وكان أبو جهل يقول: ليت لحمّد إليّ حاجة فأسخر به وأردة.

فأتى الرجل النبيّ عَلِيْ فقال له: يا محمد، بلغني أنّ بينك وبين عمرو بن هسام حُسن صداقة وأنا أستشفع بك إليه، فقام معه رسول الله عَلَيْ فأتى بابه، فقال له: قم يا أبا جهل فأدّ إلى الرجل حقّه، وإنّا كنّاه بأبي جهل ذلك اليوم، فقام مسرعاً حتى أدّى إليه حقّه، فلمّا رجع إلى مجلسه، قال له بعض أصحابه: فعلت ذلك فَرَقاً (١) من محمد ؟! فقال: ويحكم اعذروني، إنّه لمّا أقبل رأيت عن يمينه رجالاً بأيديهم حراباً تتلألأ، وعن شهاله ثعبانين تصطك أسنانها، وتلمع النيران من أبصارهما، لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا بالحراب بطني وتقضمني الثعبانان.

هذا أكثر ممّا أُعطي موسى؛ ثعبانان بثعبان موسى، وزاد الله محمّداً ﷺ ثـعباناً وثانية أملاك معهم الحراب.

ولقد كان النبي عَلَيْ يؤذي قريشاً (٢) بالدعاء ، فقام يوماً فسفّه أحلامهم ، وعاب دينهم ، وشتم أصنامهم ، وضلّل آباءهم ، فاغتمّوا من ذلك غمّاً شديداً ، فقال أبو جهل : والله لَلموت خير لنا من الحياة ، فليس فيكم معاشر قريش أحديقتل محمّداً فيُقتل به ؟ فقالوا : لا . فقال : أنا أقتله فإن شاءت بنو عبد المطّلب قتلوني به وإلّا تركوني . قالوا : إنّ فعلت ذلك اصطنعت إلى أهل الوادي معروفاً لا تزال تُذكر به .

<sup>(</sup>١) الفَرَق: الخوف. الصحاح ٤: ١٥٤١ ـ فَرَقَ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قريشاً) أثبتناه من المصدر.

قال: إنّه كثير السجود حول الكعبة، فإذا جاء وسجد (١) أخذت حجراً فشدخته بها، فجاء رسول الله عَيَّاتُهُ فطاف بالبيت أُسبوعاً ثمّ صلّى وأطال السجود، فأخذ أبو جهل حجراً فأتاه من قِبَل رأسه، فلمّا أن قرب منه أقبل فحل من قِبَل رسول الله عَيَّاتُهُ فاغراً فاه نحوه، فلمّا أن رآه أبو جهل فزع منه وارتعدت يده وطرح الحجر فشدخ رجله فرجع مدمى متغير اللون يفيض عرقاً، فقال (٢) له أصحابه: ما رأيناك كاليوم ؟! قال: ويحكم اعذروني فإنّه أقبل من عنده فحلٌ فاغراً فاه فكاد يبتلعني فرميت بالحجر فشدخت رجلي.

قال له اليهودي: فإن موسى قد أُعطي اليد البيضاء، فهل فعل بمحمّد شيئاً من هذا(٣)؟

قال له على على الله عن الله ع

قال له اليهودي: فإن موسى الله قد ضرب له في البحر طريق فهل فعل لحمد عَلِيل شيء من هذا؟

قال له علي الله على الله : لقد كان كذلك ومحمد عَلَيْنَ أُعطي ما هو أفضل من هذا، خرجنا معه إلى حُنين، فإذا نحن بوادي يشخب فقد رناه فإذا هو أربعة عشر قامة، فقالوا له: يا محمد، العدو من ورائنا والوادي أمامنا، كها قبال أصحاب موسى ﴿إنَّها

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فإذا سجد) بدلاً من: (فإذا جاء وسجد) وما في المتن من المصدر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قالوا) بدلاً من: (فقال) وما في المتن من المصدر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بمحمّد شيئاً من هذا) أثبتناه من المصدر.

لَمُدْرَكُونَ ﴾ (١) فنزل رسول الله ﷺ ثمّ قال: اللّهمّ إنّك جعلت لكلّ مُرسَل دلالة فأرني قدرتك، وركب صلوات الله عليه فعبرت الخيل لا تبتلّ حوافرها، والإبل لا تندى أخفافها، فرجعنا فكان فتحاً.

قال له اليهودي: فإنّ موسى الله قد أعطي الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً. قال له علي الله : لقد كان كذلك، ومحمّد الله لم لم نزل الحديبيّة وحاصره أهل مكّة، قد أُعطي ما هو أفضل من هذا، وذلك أنّ أصحابه شكوا إليه الظمأ وأصابهم ذلك حتى التقت (٢) خواصر الخيل، فذكروا له الله ذلك، فدعا بركوة يمانيّة ثمّ نصب يده المباركة فيها فتفجّرت من بين أصابعه عيون الماء، فصدرنا وصدرت الخيل رواء، وملأناكل مزادة (٣) وسقاء.

ولقد كنّا معه بالحديبيّة وإذا ثمّ قليب جافّة، فأخرج رسول الله عَيْنَ سهاً من كنانته فناوله البراء بن عازب، فقال له: اذهب بهذا السهم إلى تلك القليب الجافّة فاغرسه فها، ففعل ذلك، فتفجّرت اثنتا عشرة عيناً من تحت السهم.

ولقد كان يوم الميضاة عبرة وعلامة للمنكرين لنبوّته ، كحجر موسى حيث دعا بالميضاة فنصب يده ففاض الماء وارتفع ، حتى توضّأ منه ثمانية آلاف رجل وشربوا حاجتهم ، وسقوا دوابّهم وحملوا ما أرادوا .

قال له اليهودي: فإن موسى بن عمران قد أُعطي المن والسلوى فهل فعل لحمد نظير هذا؟

<sup>(</sup>۱) سورة الشعراء ۲۱: ۲۱.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (التفّت) بدلاً من: (التقت) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٣) المزادة: ما يجعل فيه الزاد. الصحاح ٢: ٤٨١ ـ زود.

قال له على على الله الغنائم ولأمّته، ولم تحلّ الغنائم لأحد غيره قبله، فهذا (١) أفضل من المنّ والسلوى، ثمّ زاده أن جعل النيّة له ولأمّته عملاً صالحاً، ولم يجعل لأحد من الأُمم ذلك قبله، فإذا همّ أحد منهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشراً.

قال له اليهودي: فإنّ موسى الله قد ظلّل عليه الغمام.

قال له علي على الله على الله على الله على الله على الله على الله على محمد الله على محمد الله على الله

قال له اليهودي: فهذا داود قد ليّن الله له الحديد فعمل منه الدروع.

قال له على على الله الصخرة تحت يده ببيت الله له الصم الصخور الصلاب وجعلها غاراً، ولقد غارت الصخرة تحت يده ببيت المقدس لَيِّنة حتى صارت كهيئة العجين، قد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته.

<sup>(</sup>١) من قوله: (أفضل من هذا) إلى هنا أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) المرجل: قدر من نحاس. الصحاح ٤: ١٧٠٥ ـ رجل.

<sup>(</sup>٣) الأثافيّ: حجر يوضع عليه القدر . القاموس المحيط ٣-١٥٦ - أثف.

إماماً لمن اقتدى به، ولقد قام عَلَيْنَ عشر سنين على أطراف أصابعه حتى تـورّمت قدماه واصفر وجهه، يقوم الليل أجمع حتى عوتب في ذلك، فـقال الله عـز وجـل ﴿ طه \* مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴾ (١) بل لتسعد به، ولقد كان يبكي حتى يُغشى عليه، فقيل له: يا رسول الله، أليس الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بلى، أفلا أكون عبداً شكوراً.

ولئن سارت الجبال وسبّحت معه لقد عمل لمحمّد عَلَيْهُ ما هو أفضل من هذا، إذ كنّا معه على جبل حِراء إذ تحرّك الجبل، فقال له: قر، فإنّه ليس عليك إلّا نبيّ أو صدّيق شهيد، فقرّ الجبل مجيباً لأمره، ومنتهياً إلى طاعته.

ولقد مررنا معه بجبل وإذا الدموع تخرج من بعضه ، فقال له النبيّ عَلَيْهُ : ما يبكيك يا جبل ؟ فقال : يا رسول الله ، كان المسيح مرّ بي وهو يخوّف الناس من نار وقودها الناس والحجارة ، وأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة ، قال له : لا تخف ، تلك حجارة الكبريت ، فقرّ الجبل وسكن ، وهدأ وأجاب إلى قوله عَلَيْهُ .

قال له اليهودي: فإنّ هذا سليان أُعطى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده.

قال له علي على القد كان كذلك، ومحمّد عَلَيْنَ أُعطي ما هو أفضل من هذا، إنّه هبط إليه ملك لم يهبط إلى الأرض قبله وهو ميكائيل، فقال له: يا محمّد، عش ملكاً منعمّاً، وهذه مفاتيح خزائن الأرض معك وتسير معك جبالها ذهباً وفضّة، لا ينقص ذلك ممّا ادّخر لك في الآخرة. فأومى (٢) إلى جبرائيل \_ وكان خليله من الملائكة \_ فأشار إليه أن تواضع، فقال: بل أعيش نبيّاً عبداً، آكل يوماً ولا آكل

<sup>(</sup>١) سورة طه ٢٠:١-٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فأوحى) وما في المتن من المصدر.

يومين، وألحق بإخواني من الأنبياء من قبلي، فزاده الله تعالى الكوثر وأعطاه الشفاعة، وذلك أعظم من ملك الدنيا من أوّلها إلى آخرها سبعين مرّة، ووعده المقام المحمود، فإذا كان يوم القيامة أقعده الله عزّ وجلّ على العرش، فهذا أعظم ممّا أعطى سليان على العرش، فهذا أعظم ممّا

قال له اليهودي: فإنّ هذا سليان سخّرت له الرياح فسارت به في بلاده غدوّها شهر ورواحها شهر.

قال له علي الله علي الله على الله ومحمد الأقصى مسيرة شهر ، وعرج به في أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر ، وعرج به في ملكوت السهاوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة ، حتى انتهى إلى ساق العرش ، فدنا فتدلى فدلي له من الجنة رفرف أخضر ، وغشي النور بصره ، فرأى عظمة ربّه عزّ وجل بفؤاده ولم يرها بعينه ، فكان كقاب قوسين بينه وبينها أو أدنى ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾ (١) فيما أوحى إليه الآية التي في سورة البقرة قوله : ﴿ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ وكانت الآية قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم إلى أن بعث الله تبارك وتعالى محمّداً ، وعرضت على الأمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها ، وقبلها محمّد على الأبية تعالى منهم القبول على أنهم لا يطيقونها ، فلمّا أنزلَ إليّه مِن على أمّته فقبلوها ، فلمّا رأى الله تعالى منهم القبول على أنّهم لا يطيقونها ، فلمّا أنزلَ إليّه مِن صار إلى ساق العرش كرّر عليه الكلام ليفهمه ، فقال : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إليّه مِن

<sup>(</sup>١) سورة النجم ٥٣: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ٢٨٤.

رَبِّهِ ﴾ (١) فأجاب مجيباً عنه وعن أُمّته من المؤمنين ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كَلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ ﴾ (٢) ، فقال جلّ ذكره: له الجنه ومَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ ﴾ (١) ، فقال جلّ ذكره: له الجنه والمغفرة على أن فعلوا ذلك ، فقال النبي عَلَيْلاً: أما إذا فعلت ذلك بنا فغفرانك ربّنا وإليك المصير ، يعني المرجع في الآخرة .

قال: فأجابه الله عزّ وجلّ: قد فعلت ذلك بك وبأُمّتك، ثمّ قال عزّ وجلّ: أما إذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقد عرضتها على الأُمم فأبوا أن يقبلوها وقبلتها أُمّتك، فحقّ عليّ أن أرفعها عن أُمّتك، وقال: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ (٣) من خير ﴿ وَعَلَيْهَا مَا آكْتَسَبَتْ ﴾ من شرّ.

فقال النبي عَلَيْهُ: أمّا إذا فعلت ذلك بي وبأُمّتي فزدني. قال: سل، قال: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ قال الله عزّ وجلّ: لست أُوّاخذ أُمّتك بالنسيان والحنطأ؛ لكرامتك عليّ، وكانت الأُمم السالفة إذا نسوا ما ذكّروا به فتحت عليهم أبواب العذاب، وقد رفعت ذلك عن أُمّتك، وكانت الأُمم السالفة إذا أخطأوا أخذوا بالخطأ وعوقبوا عليه، وقد رفعت ذلك عن أُمّتك؛ لكرامتك على».

فقال عَلَيْنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى آلَـذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ (٤) يعني بالآصار: ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى آلَـذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ (٤) يعني بالآصار: الشدائد التي كانت على من كان من قبلنا، فأجابه الله عز وجل إلى ذلك فقال تبارك اسمه: قد رفعت عن أُمّتك الآصار التي كانت على الأُمم السالفة، كنت لا أقبل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ٢٨٥، وهذه الآية لم ترد في الأصل أثبتناها من المصدر.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢: ٢٨٦.

صلاتهم إلّا في بقاع معلومة من الأرض اخترتها لهم وإن بعُدت، وقد جعلت الأرض كلّها لأُمّتك مسجداً وطهوراً، فهذه من الآصار التي كانت على الأُمم قبلك فرفعتها عن أُمّتك.

وكانت الأُمم السالفة إذا أصابهم أذى من نجاسة ، قرضوه من أجسادهم ، وقد جعلت الماء لأُمّتك طهوراً ، فهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أُمّتك .

وكانت الأُمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى بيت المقدس، فمن قبلت ذلك منه أرسلت عليه ناراً فأكلته فرجع مسروراً، ومن لم أقبل منه ذلك رجع مسوداً(۱)، وقد جعلت قربان أُمّتك في بطون فقرائها ومساكينها، فمن قبلت ذلك منه أضعفت ذلك أضعافاً مضاعفة، ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات الدنيا، وقد رفعت ذلك عن أُمّتك، وهي من الآصار التي كانت على الأُمم من قبلك.

وكانت الأمم السالفة صلواتها مفروضة عليها في ظلم الليل وأنصاف النهار، وهي من الشدائد التي كانت عليهم، فرفعتها عن أُمّتك وفرضت عليهم صلواتهم في أطراف الليل والنهار وفي أوقات نشاطهم.

وكانت الأمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتاً وهي من الآصار التي كانت عليهم، فرفعتها عن أُمّتك وجعلتها خمساً في خمسة أوقات، وهي إحدى وخمسون ركعة، وجعلت لهم أجر خمسين صلاة.

وكانت الأُمم السالفة حسنتهم بحسنة وسيّئتهم بسيّئة وهي من الآصار التي كانت عليهم، فرفعتها من أُمّتك وجعلت الحسنة بعشرة والسيّئة بواحدة.

<sup>(</sup>١) في المصدر: (مثبوراً).

وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة ثمّ لم يعملها لم تكتب له حسنة، وإن عملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له عشراً، وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك.

وكانت الأُمم السالفة إذا هَمَّ أحدهم بسيّئة ولم يعملها لم تكتب عليه ، وإن عملها كتبت عليه سيّئة ، وإنّ اُمّتك إذا همّ أحدهم بالسيّئة ثمّ لم يعملها كتبت له حسنة ، وهذه من الآصار التي كانت عليهم فرفعت ذلك عن أُمّتك .

وكانت الأُمم السالفة إذا أذنبوا كَتبتُ ذنوبهم على أبوابهم، وجَعلْتُ توبتهم من الذنوب أن حَرَّمْتُ عليهم بعد التوبة أحبّ الطعام إليهم، وقد رفعت ذلك عن أُمّتك وقد جَعَلتُ ذنوبهم فيا بيني وبينهم وجعلت عليهم ستوراً كثيفة، وقبلت توبتهم بلا عقوبة، ولا أُعاقبهم بأن أُحرّم عليهم أحبّ الطعام إليهم.

وكانت الأُمم السالفة يتوب أحدهم من الذنب الواحد إلى الله(١) مائة سنة أو ڠانين سنة ، أو خمسين سنة ، ثم لا أقبل توبته دون أن أُعاقبه في الدنيا بعقوبة ، وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أُمتك ، وإن الرجل من أُمّتك ليذنب عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو مائة سنة ، ثم يتوب ويندم طرفة عين فأغفر له ذلك كلّه .

فقال النبيّ عَلَيْ اللّهم إذا أعطيتني ذلك كلّه فزدني، قال: سل، قال: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ ، قال تبارك اسمه: قد فعلت ذلك بك وبأُمّتك ، وقد رفعت عنهم عظيم بلايا الأُمم ، وذلك حكمي في جميع الأُمم أن لا أُكلّف فوق طاقتهم. فقال النبي عَلَيْ : ﴿ وَآعْفُ عَنَا وَآغْفِرْ لَنَا وَآرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا ﴾ ، قال الله عز وجل :

<sup>(</sup>١) قوله: (إلى الله) أثبتناه من المصدر.

ثمّ قال عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ (١) ، قال الله جلّ اسمه: إنّ أُمّتك في الأرض كالشامة البيضاء في الشور الأسود، هم القادرون وهم القاهرون، يستخدمون ولا يُستخدمون لكرامتك عليّ، وحقّ عليّ أن أُظهر دينك على الأديان، حتى لا يبق في شرق الأرض ولا في غربها دين إلّا دينك، أو يؤدّون إلى أهل دينك الجزية.

قال له اليهودي: فإن هذا سليان سخّرت له الشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل.

ولقد أقبل إليه أحد وسبعون ألفاً منهم فبايعوه على الصوم والصلاة والزكاة والحج والحج والجهاد ونصح المسلمين واعتذروا بأنهم قالوا على الله شططاً، وهذا أفضل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) قوله: (واحد) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عمر) بدلاً من: (عامر) وما في المتن من المصدر.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف ٤٦: ٢٩.

ممّا أُعطي سليان، فسبحان (١) من سخّرها لنبوّة محمّد عَلِيَا الله بعد أن كانت تـتمرّد، وتزعم أنّ لله ولداً، فلقد شمل مبعثه من الجنّ والإنس ما لا يحصي.

قال له اليهودي: فهذا يحيى بن زكريّا يقال: إنّه أُوتي الحكم صبيّاً والحمكمة (٢) والفهم، وأنّه كان يبكى من غير ذنب، وكان يواصل الصوم.

قال له اليهودي: فإنّ هذا عيسي بن مريم يزعمون أنّه تكلّم في المهد صبيّاً.

قال له علي الأرض ورافعاً يده اليمنى إلى السهاء، يحرّك شفتيه بالتوحيد، وبدا من اليسرى على الأرض ورافعاً يده اليمنى إلى السهاء، يحرّك شفتيه بالتوحيد، وبدا من فيه نور رأى أهل مكّة منه قصور بُصرى من الشام وما يليها، والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليها، والقصور البيض من اصطخر وما يليها، ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبي عَيَالِيّ حتى فزعت الجنّ والإنس والشياطين وقالوا: حدث في الأرض حدث، ولقد رُئي الملائكة ليلة ولد تصعد و تنزل و تسبّح و تقدّس، و تضطرب

<sup>(</sup>١) قوله: (فسبحان) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: (الحلم).

النجوم وتتساقط علامة لميلاده، ولقد هُمَّ إبليس بالطعن في السماء لما رأى من الأعاجيب في تلك الليلة، وكان له مقعد في السماء الثالثة والشياطين يسترقون السمع، فلمَّا رأوا العجائب أرادوا أن يسترقوا السمع فإذا هم قد حجبوا من السماوات كلمّا، ورموا بالحجب دلالة لنبوّته ﷺ.

قال له اليهودي: فإنّ عيسي بن مريم يزعمون أنّه قد أبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله عزّ وجلّ.

ولقد أُتي بعربي أبرص فتفل ﷺ مِن فيه (٣) عليه فما قام من عنده إلّا صحيحاً.

<sup>(</sup>١) قوله: (أُعطى ما هو أفضل من ذلك) أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٢) قوله: (الذي) أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٣) قوله: (مِن فيه) أثبتناه من المصدر.

ولئن زعمتَ أنّ عيسى أبراً ذوي العاهات (١) من عاهاتهم، فإنّ محمّداً عَلَيْهُ بينا هو في بعض أصحابه إذ هو بامرأة، فقالت: يا رسول الله، إنّ ابني قد أشرف على حياض الموت، كلّما أتيته بطعام وقع عليه التثاؤب. فقام عَلَيْهُ وقمنا معه، فلمّا أتيناه قال له: جانب يا عدو الله وليّ الله فأنا رسول الله، فجانبه الشيطان فقام صحيحاً وهو معنا في عسكرنا.

ولئن زعمت أنّ عيسى الله أبرأ العميان فإنّ محمّداً عَلَيْ قد فعل ما هو أكبر من ذلك، إنّ قتادة بن ربعي كان رجلاً صحيحاً، فلمّ أن كان يوم أحد أصابته طعنة في عينه فبدرت حدقته (٢) فأخذها بيده ثمّ أتى بها النبيّ عَلَيْ فقال: يا رسول الله، إنّ امرأتي الآن تبغضني، فأخذها رسول الله عَلَيْ من يده ثمّ وضعها مكانها، فلم تكن تعرف إلّا بفضل حسنها (٣) وفضل ضوئها على الأخرى.

ولقد خرج عبدالله بن عتيك<sup>(٤)</sup> وبانت يده يوم الحقيق<sup>(٥)</sup> فجاء إلى النبي عَلَيْهُ ليلاً بيده، فسح على يده \_بعد أن أعادها إلى زندها \_فلم تكن تعرف من اليد الأخرى. ولقد أصاب محمّد بن سلمة يوم كعب بن الأشرف<sup>(١)</sup> مثل ذلك في عينه ويده، فسحه رسول الله عَلَيْهُ فلم تستبينا.

ولقد أصاب عبد الله بن أنيس (٧) مثل ذلك في عينه ، فسحها فما عرفت من

<sup>(</sup>١) في الأصل: (العاهة) بدلاً من: (العاهات) وما في المتن من المصدر.

<sup>(</sup>٢) حدقة العين ، في الظاهر : هي سواد العين ، وفي الباطن : خرزتها . العين ٣: ٤١ ـ حدق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (نورها) ، وما في المتن أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٤) في المصدر: (عبد الله بن عبيد).

<sup>(</sup>٥) في المصدر: (يوم حنين)، وفي بحار الأنوار: (يوم ابن أبي الحقيق).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الأبرش) وما في المتن أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>V) في الأصل: (أنس) وما في المتن من المصدر.

قال له اليهودي: فإنّ عيسي بن مريم يزعمون أنّه أحيا الموتى بإذن الله.

ولقد صلّى بأصحابه ذات يوم فقال: ما هاهنا من بني النجّار أحد؟ فإنّ صاحبهم محتبس على باب الجنّة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي ـوكان شهيداً ـ.

ولئن زعمتَ أنّ عيسى كلّم الموتى، فلقد كان لحمّد عَلَيْهُ ما هو أعجب من هذا، إنّ النبيّ عَلَيْهُ للّا نزل بالطائف وحاصر أهلها، بعثوا إليه شاة مسلوخة مطليّة بسمّ، فنطق الذراع منها فقالت: يا رسول الله، لا تأكلني فإني مسمومة، فلوكلّمته البهيمة وهي حيّة لكانت من أعظم حجج الله عزّ وجلّ على المنكرين لنبوّته، فكيف وقد كلّمته البهيمة من بعد ذبح وسلخ وشيّ.

وقد كان رسول الله عَلَيْنُ يدعو بالشجرة فتجيبه وتكلّمه البهيمة، وتكلّمه السباع وتشهد له (١) بالنبوّة وتحذّرهم عصيانه، فهذا أكثر ممّا أُعطي عيسى الله السباع وتشهد له اليهودي: إنّ عيسى يزعمون أنّه أنبأ قومه بما يأكلون وما يدّخرون

قال له اليهودي: إن عيسى يزعمون اله البا قومه بما يا كلون ومنا يلدخرون في بيوتهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (له) أثبتناه من المصدر.

حربهم ومَنِ استشهد منهم، وبينه (١) وبينهم مسيرة شهر، وكان يأتيه الرجل يريد أن يسأله عن شيء فيقول يَتَهِ الله الله الله عن شيء فيقول يَتَهُ الله الله الله الله عن شيء فيكذا وكذا حتى يفرغ من حاجته.

ولقد كان عَلَيْ يَجْبر أهل مكّة بأسرارهم بمكّة حتى لا يترك من أسرارهم شيئاً، منها ما كان بين صفوان بن أُميّة وبين عمير بن وهب، إذ أتاه عمير فقال: جئت في فكاك ابني، فقال له: كذبت بل قلت لصفوان وقد اجتمعتم في الحطيم وذكرتم قتلى بدر وقلتم (۲): والله لَلموت أهون علينا من البقاء مع ما صنع محمّد بنا، وهل حياة بعد أهل القليب؟ فقلت أنت: لولا عيالي ودَينٌ عليّ لأرحتك من محمّد، فقال صفوان: عليّ أن أقضي دَينك (۳)، وأن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما يصيبهن من خير أو شرّ، فقلت أنت: فاكتمها عليّ وجهزني حتى أذهب فأقتله، فجئت لقتلي، فقال: صدقت يا رسول الله فأنا أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله، وأشباه هذا ممّا لا يحصى.

قال له اليهودي: فإنّ عيسى يزعمون أنّه خلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فكان طيراً (٤) بإذن الله تعالى.

<sup>(</sup>١) قوله: (وبينه) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقلتم) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (دَينك) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (طائراً) وما في المتن من المصدر.

ولقد بعث إلى شجرة يوم البطحاء فأجابته ، ولكلّ غصن منها تسبيح وتهليل وتقديس ، ثمّ قال لها: التزقي فالتزقت ، ثمّ قال لها: التزقي فالتزقت ، ثمّ قال لها: التهدي لي بالنبوّة ، فشهدت ، ثمّ قال لها: ارجعي إلى مكانك بالتسبيح والتقديس والتهليل ، ففعلت ، وكان موضعها بجنب الجزّارين بمكّة .

قال له اليهودي: فإنّ عيسي يزعمون أنّه كان سيّاحاً.

ولقد كان عَلَيْ يقسم في اليوم الواحد ثلاثائة ألف وأربعهائة ألف ويأتيه السائل بالعشي فيقول: والذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً ما أمسى في بيت آل محمّد صاع من شعير ولا صاع من برّ، ولا درهم ولا دينار.

قال له اليهودي: فأنا أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، وأشهد أنّه ما أعطى الله عزّ وجلّ نبيّاً درجة ولا مرسلاً فضيلة إلّا وقد جمعها لحمّد عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) في المصدر: (فئاماً).

وزاد محمّداً على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أضعاف درجات.

فقال ابن عبّاس لعليّ بن أبي طالب على الشهد يا أبا الحسن أنّك من الراسخين في العلم .

فقال له علي ﷺ: ويحك، وما لي لا أقول ما قلت في نفس من استعظمه الله عزّ وجلّ في عظمته فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيم ﴾ (١)»(٢).

يقول عبد الله - المقرّ بتفضيل الله سبحانه محمّداً عَيْلُ وتفضيل أهل بيته على سائر من برأ الله وذرأ بغير شكّ ولا ارتياب - حسن بن سليان: هذا الحديث الشريف قد تضمّن واشتمل على تفضيل محمّد المصطفى والرسول المجتبى على سائر الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم أجمعين، وأنهم لم يحضوا بدونه بفضل ولا امتازوا عنه بشرف، بل هو المفضّل عليهم بقرب المنزلة، والممتاز عنهم بعلو الدرجة، الذي لا يساويه في الفضل ولا يقاربه في الدرجة أحد من خلق الله، لا مَلَك مقرّب ولا نبيّ مرسل. وإذا ثبت هذا الشرف له عَيْلُ وجب ثبوته لمولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب على والأحد عشر من ذرّيّته عيك ، قال الله سبحانه: ﴿ قُلْ هَا تُوا بُرْهَا نَكُمُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣).

يدلّ على ما ادّعيناه ما تقدّم من قول النبيّ عَلَيْ لأمير المؤمنين الله حين (١) سأله فقال: «يا رسول الله، أيّا أفضل: أنت أو الملائكة ؟ فقال عَلَيْ : يا عليّ، إنّ الله سبحانه فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين، وفضّلني خاصّة على سائر

<sup>(</sup>١) سورة القلم ٧٠: ٤.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج ١: ٤٩٧ ـ ١٢٧/٥٣٦ وعنه في بحار الأنوار ١٠: ١/٢٨ و١٧: ٧/٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢: ١١١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (حيث) وما في المتن من المصدر.

النبيين، والفضل بعدي لك يا علي وللأمَّة من ولدك» (١). والبعديّة هنا في المرتبة والمنزلة، فا بعد درجة محمّد عَلَيُّ في الفضل والمرتبة درجة إلّا عليّ أمير المؤمنين وأهل بيته الميلان، وهذا الحديث الصحيح يصرّح بهذا.

ويدلّ أيضاً على ما قلناه ما تقدّم من قول الصادق الله : «كلّ ما كان للنبيّ ﷺ فلنا مثله إلّا النبوّة والأزواج»(٢) والاستثناء دليل العموم.

ويدل أيضاً على ما قلناه ما اتفقت عليه الإمامية ودوّنته في كتبها عن الأعمّة بهي من حديث الوسيلة وقد تقدّم ذكره فإنّ فيه شفاء لمستشف وكفاء لمكتف، وغيره من الأحاديث الدالة على أنّ كلّ فضلٍ ثبت لمحمّد عَلَيْ ثبت لوصيّه ولأهل بيته مثله إلّا ما استثنى، فثبت أنّه كلّ ما ذكره أمير المؤمنين بي من الفضل في هذا الحديث للنبي عَلَيْ فله بي ولأهل بيته مثله؛ لدلالة هذه الأدلّة الصحيحة عليه، والحمد لله ربّ العالمن.

<sup>(</sup>١) تقدّم الحديث في الصفحة: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث في الصفحة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عبد الله بن الحسن) وما في المتن أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (كرسول الله) بدلاً من: (بمنزلة رسول الله) وما في المتن أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٥) الكافي ١: ٧/٢٧٠، وعنه في بحار الأنوار ١٦: ٥٧/٣٦٠، و ٢٧: ٢/٥٠.



## وممّا يدلّ على أنّ الأنبياء والرسل على من شيعة آل محمّد عَلَيْ

[٢٤٦] ما رواه محمّد بن عليّ بن بابويه في كتاب «الخصال»: حدّثنا عليّ بن محمّد ابن الحسن القزويني، قال: أخبرنا عبد الله بن زيدان، قال: حدّثنا الحسن بن مساور، عن أبي محمّد (١) قال: حدّثنا حسن بن حسين، قال: حدّثنا يحيى بن مساور، عن أبي خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ المين قال: «شكوت إلى رسول الله عَلَيْ على حسد من يحسدني، فقال: يا عليّ، أما ترضى أن تكون أوّل أربعة يدخلون الجنّة: أنا وأنت وذرارينا خلف ظهورنا، وشيعتنا عن أياننا وعن شمائلنا»(٢).

قد بين صلوات الله عليه وآله مراتب من يدخل الجنة وميزهم بصفاتهم، فأوّل داخل إليها النبيّ والوصيّ صلوات الله عليها وآلها ووراءهم بغير فصل العترة الطاهرة المباركة، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وشيعتهم عن أيانهم وشمائلهم، فجعل الله لكلّ من يدخل الجنّة حدّاً محدوداً لا يشركه فيه

<sup>(</sup>١) قوله: (قال: حدَّثنا الحسن بن محمّد) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ١٢٨/٢٥٤ وعنه في بحار الأنوار ٣٩: ١٠/٢١٨ و ٢٣/١٧:٦٠.

غيره، فالأنبياء علي يدخلون الجنّة وليسوا داخلين الجنّة قبل النبيّ والوصيّ صلّى الله عليها و آلها إجماعاً ولا هم من ذريّة آل محمّد ليكونوا وراءه عَيَّالله ، فلم يبق إلّا أنّهم شيعة آل محمّد صلوات الله عليهم وسلامه .

[٧٤٧] وممّا يدلّ على ما بيّناه ما تقدّم روايته عن الصادق الله على ما بيّناه ما تقدّم روايته عن الصادق الله على ورسوله ونحن وشيعتنا والباقي إلى النار».

[٢٤٨] ومن كتاب محمد بن العبّاس بن مروان «فيما نزل في النبيّ وآله صلوات الله عليهم»: حدّ ثنا جعفر بن محمد بن الحسين، عن عليّ بن إبراهيم القطّان، عن عبادة ابن يعقوب، عن محمد بن فضيل، عن محمد بن سوقة، عن علقمة بن الأسود، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله عَيَّاتُهُ في حديث الإسراء: «فإذا ملك قد أتاني فقال: يا محمد، ﴿ وَآسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنًا ﴾ (١) على ما بعثوا؟ فقال: معاشر الرسل والنبيّين على ما بعثكم الله قبلي؟ قالوا: على ولايتك يا محمد وولاية على بن أبي طالب الله الله الله الله الله الله على ا

[ ٢٤٩] ومن كتاب «الخصال» للصدوق ابن بابويه ﷺ: حدّ ثنا أبو عليّ الحسن بن عليّ بن محمّد بن عمر و العطّار ، عن سليان بن أيّوب المطّلبي ، عن محمّد بن محمّد بن محمّد بل المصري ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر (٣) بن محمّد بين عليّ بين الحسين بن عليّ بن أبيطالب ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ الميّل ، قال : «قال

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٤٣: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر غير مطبوع، أورده الحسكاني في شواهد التنزيل ٢: ٨٥٧/١٥٧، ونقله الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ٢٩/٥٦٢، والمجلسي في بحار الأنوار ٣٦: ١٣٤/١٥٤ عن الكنز، و٢٦: ٧٠/٣٠٧ عن المحتضر: ٣٦٨، و٨٦/٣١٨عن تفضيل الأثمّة عليكا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (موسى بن جعفر) وما في المتن أثبتناه من المصدر.

وممًا يدلّ على أنّ الأنبياء والرسل ﷺ من شيعة آل محمّد ﷺ

رسول الله ﷺ: دخلت الجنّة فرأيت على بابها مكتوباً بالذهب: لا إله إلّا الله محمّد حبيب الله عليّ وليّ الله فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله، على مبغضيهم لعنة الله»(١).

فقد خصّهم الله وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين، لم يلحقهم فيه ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل، والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) الخصال: ۱۰/۳۲۳ وعنه في بحار الأنوار ٨: ١٦٧/١٩١ و٢٧: ٦/٣، وأورده ابن شاذان في مائة منقبة: ١٤٨ ، ٥٤/١٦٣ الكراجكي في كنز الفوائد ١: ١٤٨ ـ ١٤٩، الخوارزمي في المناقب: ٢٩٧/٣٠٢ ومقتل الحسين عليه : ١٠٨، الكنجي الشافعي في كفاية الطالب: ٤٢٣، ابن طاوس في الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ١: ٢٥/٩٩. باختلاف يسير، وذكره المصنّف في المحتضر: ١٢٥.



## وممّا يدلّ على فضل محمّد وآله والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين على سائر من خلق الله من نبيّ ورسول وغيرهما

[۲۵۰] من كتاب «الخصال» أيضاً: حدّثنا محمّد بن عليّ بن الشاه، قال: حدّثنا أبو حامد، قال: حدّثنا أبو زيد أحمد بن خالد الخالدي، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد ابن صالح التميمي، عن أبيه، قال: حدّثنا محمّد بن حاتم القطّان، عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهم، عن النبيّ عَيَّلِيُهُ أنّه قال في وصيّته له: «يا عليّ، إنّ الله تبارك وتعالى أعطاني فيك سبع خصال: أنت أوّل مَن ينشق عنه القبر معي، وأنت أوّل مَن يقف على الصراط معي، وأنت أوّل مَن يُكسى إذا كُسيت، ويحيى إذا حييت، وأنت أوّل مَن يسكن معي في عليّين (١)، وأنت أوّل مَن يشرب معي مِن الرحيق المختوم الذي يسكن معي في عليّين (١)، وأنت أوّل مَن يشرب معي مِن الرحيق المختوم الذي ختامه مسك» (٢).

<sup>(</sup>١) قوله: (وأنت أوّل من يسكن معي في علّيين) أثبتناه من الخصال وبقيّة المصادر .

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٥/٣٤٢ وعنه في بحار الأنوار ٤٠: ٤٩/٢٥، وأورده أيضاً في الفقيه ٤: ٢٧١/ ذيل

هذه السبع خصال مشتركة بين النبيّ والأعُمّ الأطهار سلام الله عليهم لقول الصادق الله وقد تقدّم: «كلّ ما كان لمحمّد عَلَيْ فلنا مثله إلّا النبوّة والأزواج»(۱) والاستثناء دليل العموم، ولغيره من الأدلّة المتقدّمة، فإذا ثبت اشتراكهم المين في هذا الفضل ثبت تفضيلهم على سائر الأنبياء والمرسلين المين الأن درجة السبق لا توازيها درجة، قال الله سبحانه: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولٰئِكَ الْمُقَرّبُونَ ﴾ (۱) وهم صلوات الله عليهم السابقون إلى سائر الفضل والكرامات، لا يلحقهم في فضلهم لاحق، ولا يطمع في إدراكهم طامع.

حديث ٤، الطوسي في الأمالي: ٦٤٣/ ذيل حديث ٢١ وعنه في بحار الأنوار ١٨: ٢٨٩/ ذيل
 حديث ٩٧ و ٤٠: ٣٧/ ذيل حديث ٧٠، الطبرسي في مكارم الأخلاق ٢: ٣٣٦/ ذيل حديث ٢٦٥٦ وعنه في بحار الأنوار ٧٧: ٢٠/ ذيل حديث ٣، والمؤلّف في المحتضر: ٣٦٩.

<sup>(</sup>١) تقدّم الحديث في الصفحة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ٥٦: ١٠ ـ ١١.

## وممًا يدلّ على أنّ الأنبياء والرسل ﷺ من شيعة آل محمّد صلوات الله عليهم وسلامه

[۲۵۱] ما رواه محمد بن بابویه الله في كتاب «الخصال»: حدّثنا عهّار بن الحسين الأشروسي، عن عليّ بن محمّد بن عصمة ، عن أحمد بن محمّد الطبري بمكّة ، عن الحسين (۱) بن الليث الرازي ، عن سنان (۲) بن فرّوخ الأبلّي ، عن همام بن يحيى ، عن القاسم بن عبد الله بن محمّد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : كان ذات يوم عند النبيّ عليه إذ أقبل بوجهه على عليّ بن أبي طالب علي فقال : «ألا أبشّرك يا أبا الحسن ؟ قال : بلى يا رسول الله ، قال : هذا جبرئيل يخبرني عن الله جلّ جلاله أنّه قد أعطى شيعتك ومحبّيك تسع خصال :(١٤) الرفق عند الموت ، والأنس عند الوحشة ، والنور عند الظلمة ، والأمن عند الفزع ،

<sup>(</sup>١) في المصدر : (الحسن)، وعنه في بحار الأنوار مطابق للمتن. وفي المورد الثاني من المصدر : (الحسين).

<sup>(</sup>٢) في المصدر : (شيبان) ، وعنه في بحار الأنوار مطابق للمتن.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: (القاسم بن عبد الواحد)، وعنه في بحار الأنوار مطابق للمتن.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تسع خصال) الظاهر مصحّف من: (سبع خصال).

والقسط عند الميزان، والجواز على الصراط، ودخول الجنّة قبل سائر الناس، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم»(١).

قوله عَلِيًّ : «ودخول الجنة قبل سائر الناس» يدلّ على أنّ الأنبياء والرسل من شيعة عليّ ؛ لأنّ الأنبياء والرسل تلحق درجتهم أن يدخلوا قبل النبيّ عَلِيّ ؛ لأنّ الجنة محرّمة على سائر الأنبياء حتى يدخلها محمّد، وعليّ أمامه يحمل لواءه لواء الجمد، وأهل بيته علي وراءه لا يفارقونه ولا ينقصون عنه، وكذلك هم معه في الوسيلة ليس بينهم وبينه درجة إلّا درجة النبوّة، ولا الأنبياء والرسل علي تبلغ مرتبتهم، لا يدخلون الجنة متقرّبين بمحمّد عَلَيْ ، ولا درجتهم علي دون درجة شيعة آل محمّد فيتأخّرون مع الأمم، فبق أن يكونوا من شيعة آل محمّد لا محالة، والحمد لله على هداه.

[۲۵۲] ومن كتاب محمّد بن العبّاس بن مروان: حدّثنا محمّد بن عثان بن أبي شيبة (۲)، عن زكريّا بن يحيى، عن عمرو (۳) بن ثابت، عن أبيه، عن عاصم بن ضمرة، عن جابر بن عبد الله، قال: اكتنفنا رسول الله على أبي مسجد المدينة فذكر بعض أصحابنا الجنّة، فقال أبو دجانة: يا رسول الله، سمعتك تقول: الجنّة محرّمة على النبيّين وسائر الأمم حتى تدخلها. فقال له: «يا أبا دجانة، أما علمتَ أنّ لله تعالى لواءً من نور وعموداً من نور، خلقها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي

<sup>(</sup>۱) الخصال: ۱۱۲/٤۰۲، و ۲/۶۱۳ وعنه في بحار الأنوار ٦: ٩/١١، تأويل الآيات ٢: ١٠/٦٦٠، وأورده في روضة الواعظين: ٢٩٧، وفي مشكاة الأنوار ١: ٢٤/١٧٨، والمؤلّف في المحتضر: ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) في تأويل الآيات: (محمّد بن عمر بـن أبـي شـيبة)، وعـنه فـي تـفسير البـرهان: (مـحمّد بـن عمران بن أبي شيبة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عمر) وما في المتن من المصدر.

عام، مكتوب على ذلك اللواء: لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، آل محمّد خير البريّة» صاحب اللواء علي أمام القوم. فقال علي الله : الحمد لله الذي هدانا بك وشرّ فك وشرّ فنا بك، فقال له النبي عَلَيْ : أما علمت أنّ من أحبّنا وانتحل محبّننا أسكنه الله معنا، وتلا هذه الآية: ﴿ فِي مَفْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ (١)» (٢).

قوله ﷺ: «آل محمد خير البريّة» هذا نصّ في الباب، لأنّ الألف واللام في البريّة للجنس يعمّ كلّ مبروء مخلوق، فمن خصّه فعليه الدليل.

وقوله: «صاحب اللواء عليّ» قد جاء في الحديث: «إنّ آدم ومَن دونه تحت لوائي» (٣) فكلّ الخلق تحت لوائه وتحت أمره ونهيه، وقد جاء في الحديث: «إنّ أمير المؤمنين يدخل الجنّة قدّام النبيّ عَيَّاتُهُ أنّه حامل لوائه» وحامل اللواء أمام القوم كما قال، وهذا شرف لم يتّصف به أحد من خلق الله إلّا محمّد عَلَيَّةُ وعليّ أمير المؤمنين وأهل بيته الأطهار كما تقدّم: «كلّ ماكان للنبيّ عَلَيْهُ فلنا مثله إلّا الأزواج والنبوّة» (٤).

[٢٥٣] ومن الكتاب: حدَّثنا أحمد بن هوذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق،

<sup>(</sup>١) سورة القمر ٥٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) أورده الراوندي في الخرائج والجرائح ٢: ٨٧٦، ابن شهر آشوب في المناقب ١: ٢٦٧، ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي ٤: ١٩٨/١٢١، ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١١: ٦٦، الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) تقدّم الحديث في الصفحة: ١٨٩.

عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن بكير، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر عن، قول الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ (١) قال: «أدنى الله عز وجل محمداً نبيته عَلَيْنُ ، فلم يكن بينه وبينه إلّا قفص من لؤلؤ فيه فراش يتلألاً من ذهب ، فأرى صورة ، فقيل : يا محمّد ، تعرف هذه الصورة ؟ فقلت: هذه صورة على بن أبي طالب، فأوحى الله إلى أن أُزوّجه فاطمة وأتّخذه وليّاً »(٢). [٢٥٤] ومنه: حدّ ثنا محمّد بن همام بن سهل ، عن محمّد بن إسماعيل بن العلوى ، عن عيسى بن داود النجّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه علي في قوله عز وجل ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ \_ إلى قوله \_ إذْ يَخْشَى ٱلسَّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ (٣) فإنّ النبيّ ﷺ لمّا أُسرى به إلى ربّه جلّ جلاله ، قال : وقف بي جبرئيل عند شجرة عظيمة لم أرّ مثلها ، على كلّ غصن منها ملك ، وعلى كـلّ ورقـة مـنها ملك ، وعلى كلّ غرة منها ملك ، وقد كلّلها نور من نور الله عزّ وجلّ ، فقال جبر ئيل : هذه سدرة المنتهي، كان ينتهي الأنبياء من قبلك إليها ثمّ لا يـتجاوزونها، وأنت تجوزها إن شاء الله ليريك من آياته الكبرى، فاطمئن أيّدك الله بالثبات حتى تستكمل كرامات الله وتصير إلى جواره.

<sup>(</sup>۱) سورة النجم ۵۳: ۸ ـ ۹.

<sup>(</sup>٢) المصدر غير مطبوع نقله عنه الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ٨/٦٢٥ وبحار الأنوار ١٨: ١٢٢/٤١٠ ، والبحراني في مدينة المعاجز ٣: ٦٦١/٤٣٧ ، وتفسير البرهان ٥: ٣١/١٩٧ ، ولكن بسند آخر ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ١٨: ٦/٣٠٢ عن المحتضر : ٣٧٣. وقد أصلحنا السند طبقاً لما في بحار الأنوار عن المحتضر ، وقد كان السند في الأصل هكذا: أحمد بن هوذة الباهلي ، عن إبراهيم بن إسحاق، عن أبيه، عن أبيه، عن عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله بن بكر بن حمران.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ٥٣:٦-١٦.

ثمّ صعد بي حتى صرت تحت العرش فدلى لى رفرف أخضر ما أحسن أصفه، فرفعني الرفرف بإذن الله تعالى إلى ربّى وصرت عنده، وانقطع عني أصوات الملكئة ودويهم حتى ذهبت عنى الخاوف والروعات، وهدأت نفسي واستبشرت(١)، وظننت أنّ جميع الخلق قد ماتوا أجمعين، ولم أرّ عندي أحداً من خلقه، فتركني ما شاء الله ثمّ ردّ علَىّ روحي فأفقت، وكان توفيقاً من ربّي عزّ وجلّ أن غمضت عيني وكلّ بصري وغشي على النظر، فجعلت أبصر بقلبي كما أبـصر بعيني ، بل أبعد وأبلغ ، وذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَيٰ \* لَقَدْ رَأَيٰ مِنْ آيَات رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ (٢).

وإنَّما كنت أرى \_مثل مخيط الإبرة \_نوراً بيني وبين ربِّي لا تبطيقه الأبيار، فناداني ربّي جلّ وعزّ فقال تبارك وتعالى: يا محمّد، قلت: لبّيك ربّي وسيّدي وإلهي لبّيك، قال : هل عرفت قدرك عندي وموضعك ومنزلتك ؟ قلت : نعم يا سيّدي ٣٠)، قال: هل عرفت موقعك منى وموقع ذرّيتك؟ قلت: نعم يا سيّدى، قال: فهل تعلم يا محمّد فيم اختصم الملأ الأعلى ؟ فقلت : يا ربّ ، أنت أعلم وأحكم وأنت علم م الغيوب، قال: اختصموا في الدرجات والحسنات، فهل تدرى ما الدرجات والحسنات؟ قلت: أنت أعلم يا سيّدي وأحكم، قال: إسباغ الوضوء في المكروهات(٤)، والمشي على الأقدام إلى الجمعات(٥) معك ومع الأعُّة من ولدك،

(١) في التأويل زيادة: (واستبشرت وجعلت أمتذٌ وأنقبض، ووقع علَيّ السرور والاستبشار).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ٥٣: ١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٣) من قوله: (قال: هل عرفت) إلى قوله: (نعم يا سيّدي) أثبتناه من التأويل واليقين.

<sup>(</sup>٤) في التأويل: (المفروضات).

<sup>(</sup>٥) في التأويل: (الجماعات) ..

وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، وإفشاء السلام ، وإطعام الطعام ، والتهجّد بالليل والناس نيام .

قال: ﴿ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ ﴾ قلت: نعم يا ربّ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ إِللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا خَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا خَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاللَّهُ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا خَفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ ﴾ (١) قال: صدقت يا محمّد ﴿ لا يُكلِفُ ٱللَّهُ نَفْساً إلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكْتُسَبَتْ ﴾ (١) وأغفر هم، فقلت ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ إلى آخر السورة. قال: ذلك لك ولذريّتك.

يا محمد، قلت: ربّي وسيّدي وإلهي، قال: أسألك عبّا أنا أعلم به منك، مَن خلّفت في الأرض بعدك؟ قلت: خير أهلها أخي وابن عمّي وناصر دينك يا ربّ، والغاضب لمحارمك إذا استحلّت، ولنبيّك غَضِبَ غضب النمر إذا جدل، عليّ بن أبي طالب.

قال: صدقت يا محمد، إني اصطفيتك بالنبوّة وبعثتك بالرسالة وامتحنت عليّاً بالبلاغ والشهادة إلى أُمّتك، وجعلته حجّة في الأرض معك وبعدك، وهو نور أوليائي، ووليّ من أطاعني، وهو الكلمة التي أكرمت المتّقين بها(٣)، يا محمّد، وزوّجته فاطمة، فإنّه وصيّك ووارثك ووزيرك، وغاسل عورتك، وناصر دينك(٤) والمقتول على سنّتي وسنّتك، يقتله شقّ هذه الأُمّة.

قال رسول الله عَلَيْ : ثمّ إنّ ربّي أمرني بأُمور وأشياء ، وأمرني أن أكتمها ولم يؤذن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) في المصادر: (ألزمتها المتقين) بدلاً من: (أكرمت المتقين بها).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وناصر دينك) أثبتناه من المصادر.

لي في إخبار أصحابي بها، ثمّ هوى الرفرف فإذا أنا بجبرئيل فتناولني منه حتى صرت إلى سدرة المنتهى، فوقف بي تحتها ثمّ أدخلني إلى جنة المأوى فرأيت مسكني ومسكنك يا عليّ فيها، فبينا جبرئيل يكلّمني إذ تجلّى لي<sup>(١)</sup> نور من نور الله جلّ وعزّ، فنظرت إلى مثل مخيط الإبرة إلى مثل ماكنت نظرت إليه في المرّة الأولى، فناداني ربّى عزّ وجلّ: يا محمد (٢)، قلت: لبّيك ربّى وسيّدى وإلهى.

قال: سبقت رحمتي غضبي لك ولذرّيّتك، أنت مقرّبي (٣) من خلق، وأنت أميني وحبيبي ورسولي، وعزّتي وجلالي لو لقيني جميع خلقي يشكّون فيك طرفة عين أو يبغضون (٤) صفوتي من ذرّيّتك لأدخلنّهم النار ولا أبالي.

يا محمد، علي أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ الحجلين إلى جنّات النعيم، أبو السبطين سيّدي شباب أهل الجنّة المقتولين ظلماً، ثمّ فَرَضَ عليّ الصلاة وما أراد تبارك وتعالى، وقد كنت قريباً منه في المرّة الأولى مثل ما بين كبد القوس إلى سيته (٥) فذلك قوله جلّ وعزّ: ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ (٦) من ذلك، ثمّ ذكر

<sup>(</sup>١) في التأويل: (علاني) بدلاً من: (تجلّي لي).

<sup>(</sup>٢) قوله: (يا محمّد) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) في التأويل: (صفوتي).

<sup>(</sup>٤) في التأويل: (أو ينقصون أو ينتقصوا) بدلاً من: (يبغضون).

<sup>(</sup>٥) كبد القوس: وهي ما بين طرفي مقبضها ومجرى السهم، وقيل: ما بين طرفي العلاقة ثمّ الكلية تلي ذلك، ثمّ الأبهر يلي ذلك، ثمّ الطائف ثمّ السيّة: وهو ما عطف من طرفيها. وأنشد ابن الأعرابي قائلاً:

أرمي وإحدى سيتيها مَدْيه إن لم تُصب قلباً أصابت كُليَه لسان العرب ٣: ٣٧٥ - كبد، و ١٥: ٢٧٣ - مدي.

<sup>(</sup>٦) سورة النجم ٥٣: ٨.

سدرة المنتهى فقال: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَـزْلَةً أُخْـرَىٰ \* عِـندَ سِـدْرَةِ ٱلْـمُنتَهَىٰ \* عِـندَهَا جَـنَةُ ٱلْمَأْوَىٰ \* إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ \* مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ (١) ما غشى السدرة من نور الله وعظمته » (٢).

كلّ ما دلّ عليه هذا الحديث الشريف من تفضيل الله سبحانه رسوله وإعظامه إيّاه وتخصيصه بهذه الخصوصيّات التي لم تكن لسواه من نبيّ ولا رسول ولا ملك مقرّب، فقد اتّصف بها أمير المؤمنين وذرّيّته الأعُّة الأطهار؛ لأنّهم ورثوا علمه وفضله.

ولما تقدّم من قول الصادق الله : «كلّ ما كان لحمد عَلَيْ فلنا مثله إلّا النبوّة والأزواج» (٣) وغيره من الأدلّة، وهذا فضل لم يؤته سواهم، ولا اتّصف به غيرهم كأساميهم ﴿ وَلَقَدِ آخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴾ (٤) ﴿ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٥) آتاكم يا آل محمد ما لم يؤت أحداً من العالمين، طأطأ كلّ شريف لشرفكم، وذلّ كلّ شيء لعزّتكم، وأشرقت الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم، بكم يُسلك إلى الرضوان، وعلى مَن جحد فضلكم وفضّل عليكم غيركم غضب الله.

[٢٥٥] ومنه: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك ، حدّثني محمّد بن عمر و ، عن عبدالله

<sup>(</sup>١) سورة النجم ٥٣: ١٣ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر غير مطبوع. نقله عنه ابن طاوس في اليقين: ٢٩٨/باب ١٠٨ وعنه في بحار الأنوار ١٠٪ ١٠٠/٣٩٥ و والأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ٩/٦٢٥، والمجلسي في بحار الأنوار ٣٦: ١٤٤/١٦٠، ونقله المجلسي عن المحتضر في بحار الأنوار ١٨: ٣٩٧/أقول.

<sup>(</sup>٣) تقدّم الحديث في الصفحة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان ٤٤: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد ٢١: ٥٧.

فقال له النبي ﷺ: حبيبي محمود، منذكم هذا الكتاب مكتوب بين منكبيك؟ قال: من قبل أن يخلق الله أباك آدم باثني عشر ألف عام»(٣).

هذا فضل من لم يبلغه أحد من خلق الله، لا ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا مؤمن المتحن الله قلبه للإيمان، والأحد عشر من الأئمّة الذرّيّة الطاهرة والعترة الزكيّة الشركاء لهما فيه، لما تقدّم من البراهين الصحيحة الصريحة والحمد لله وحده.

[٢٥٦] ومنه: حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن عيينة، عن جعفر بن محمّد الأسدي، عن الحسن بن زكريّا الأسدي (٤)، عن عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن حمّاد، عن جابر، قال: قام فينا رسول الله عَلَيْ فأخذ بضبعي عليّ بن أبي طالب حتّى رُبّي بياض إبطيها، فقال: «إنّ الله تعالى ابتدأني فيك بسبع خصال (٥)».

<sup>(</sup>١) قوله: (عن عبد الله بن سليمان) أثبتناه من التأويل وبقيّة المصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مكتوب بين منكبيه) بدلاً من: (بين منكبيه مكتوب).

<sup>(</sup>٣) المصدر غير مطبوع، نقله عنه الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ١٨/٦٦٤، المجلسي في بحار الأنوار ٢٤ : ١٨/٣٨، و ٣٥، ٤١٠، البحراني في مدينة المعاجز ٢: ٦٤٢/٤١٣، المصنف في المحتضر: ٣٧٧ وعنه في بحار الأنوار ٢٠: ٢٥/١١.

<sup>(</sup>٤) في التأويل: (الحسن بن بكر)، وفي بحار الأنوار: (الحسين بن بكر).

<sup>(</sup>٥) قوله: (خصال) أثبتناه من المصدر .

قال جابر : بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله ، ما السبع الذي ابتدأك بهن ؟

قال: «أنا أوّل من يخرج يوم القيامة من قبره وعليّ معي، وأنا أوّل من يجوز الصراط وعليّ معي، وأنا أوّل من يسكن عليّ عليّ معي، وأنا أوّل من يقرع باب الجنّة وعليّ معي، وأنا أوّل من يزوّج من الحور العين وعليّ معي، وأنا أوّل من يزوّج من الحور العين وعليّ معي، وأنا أوّل من يُسقى من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك وعليّ معي»(١).

وإذا ثبت هذا وهذا الفضل لمحمد ﷺ ولأخيه عليّ أمير المؤمنين ﷺ ، نحن في العلم والفضل سواء ، ولغيره من البراهين المتقدّمة أيضاً.

[۲۵۷] ومنه أيضاً : حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حصين بن مخارق (۲)، عن أبي حمزة، عن أبي جمعفر الله عن علي بن الحسين الله عن جابر بن عبد الله ، عن النبي على ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِم ﴾ (۲) قال : «أشرف شراب الجنّة يشربه آل محمّد الله عن الذين اتبعوهم بإحسان (٤) يتسنّم عليهم وعلي بن أبي طالب وخديجة وذرّيتهم الذين اتبعوهم بإحسان (٤) يتسنّم عليهم من أعالى دورهم (٥).

هذا الحديث فيه نصّ صريح في الباب، يقتضي أنّهم صلوات الله عليهم هم

<sup>(</sup>١) المصدر غير مطبوع. نقله عنه الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ٩/٧٧٧، المجلسي في بحار الأنوار ٣٩: ٧/٢٠، والمؤلّف في المحتضر: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (محارف) ، وما في المتن أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٣) سورة المطفّفين ٨٣: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) في المصادر: (بإيمان).

<sup>(</sup>٥) المصدر غير مطبوع. نقله عنه الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ١٠/٧٧٧، البحراني في تفسير البرهان ٥: ١٥/٦٠٩، المجلسي في بحار الأنوار ٨: ٨٥/١٥٠، و ٢٤: ٣/٣، وأورده الحسكاني في شواهد التنزيل ٢: ٢٠٨٢/٣٢٦ إلى قوله: (بإيمان) بدلاً من: (بإحسان).

السابقون المقرّبون، المخصوصون من عند الله \_المعطي الوهـّاب \_بأشرف شراب الجنّة، ومَن هذه صفاته لا يشركه فيها أحد من خلق الله، لا نبيّ ولا رسول ولا ملك وإلّا لم يكن سابقاً؛ لأنّ السابق هو الذي لا يلحقه ولا يشركه أحد في سبقه ولو شورك لم يتّصف بصفة السبق، والحمد لله وحده.

[۲۵۸] ومنه أيضاً: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حصين بن مخارق (۱)، عن أبي الورد، عن أبي جعفر الله قال: «تسنيم أشرف شراب الجنّة، يشربه محمّد وآل محمّد صرفاً، وعزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الجنّة» (۲). أفاد الله في هذا الحديث فوائد، منها: أنّ تسنيم أشرف شراب أهل الجنّة، فليس فوقه أشرف منه دلالة في الأشربة متساوٍ في الشرف، وأنّه شراب لحمّد وآله الطاهرين، لا يشركهم في الشرب منه أحد من خلق الله، وأنّهم صلوات الله عليهم يشربونه صرفاً، بغير مزاج فيه من غيره من مشروبات الجنّة، التي عليهم يشربونه صرفاً، بغير مزاج فيه من غيره من مشروبات الجنّة، التي أوعدت لمن دونهم في الدرجة والفضل والسبق من سائر الخلق.

وقوله الله : «ويمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الجنة» عام يدخل تحت عمومه كل نبي ووصي ورسول ومؤمن ، لم تبلغ درجتهم في التفضيل درجة المقربين صلوات الله عليهم محمد وآله حتى يسقوه خالصاً بغير مزاج ، فسبحان العدل الحكيم الذي لا يجوز في عدله أن يساوي بين السابق والمسبوق ، ولا الفاضل والمفضول ، بل يُعطى كل ما تقتضيه الحكمة والعدل .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (محارف) ، وما في المتن أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٢) المصدر غير مطبوع، نقله عنه الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ١٢/٧٧٩، البحراني في تفسير البرهان ٥: ١٦/٦١، المجلسي في بحار الأنوار ٨: ٨٦/١٥٠، و ٢٤: ٨/٨، و نقله المجلسي في البحار أيضاً ٢٤: ٢٩/٢٦٦ عن المحتضر: ٣٧٨، ٢٦: ٨٨/٣٨عن تفضيل الأثمّة ﷺ وهو كتابنا هذا.

[۲۵۹] ومنه أيضاً: حدّ ثنا أحمد (١) بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله ابن حمّاد ، عن عمر و (٢) بن شمر ، عن أبي مخنف ، عن يعقوب بن ميثم ، أنّه وجد في كتاب أبيه أنّ عليّاً عليه قال : «سمعت رسول الله عَيَّالُهُ يقول : قال الله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ لَنْهِ أَنْهُ وَلَمْ عَنْهُ ٱلْبُرِيَّةِ ﴾ (٣) » ثمّ التفت إلى عليّ فقال : «هم أنت يا عليّ وشيعتك ، وميعادك وميعادهم الحوض غداً ، غرّاً محجّلين مكحّلين متوّجين».

روى صاحب الكتاب إلى في كتابه نحو من خمسة وعشرين حديثاً في تفسير هذه الآية ، مثل ما ذكر في هذا الحديث أو قريباً منه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (محمّد) وما في المتن أثبتناه من المصدر، وهو الموافق لكتب التراجم. وقد ذكر السيّد الخوئي كلا الاسمين، واستظهر صحّة (أحمد).

وهو: أحمد بن النضر بن سعيد الباهلي المعروف بابن أبي هراسة ، يلقّب أبوه هوذة ، توفّي في ذي الحجّة سنة ٣٣٣هـ. يوم التروية بجسر النهروان ودفن بها . ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في من لم يرو عنهم المنظير .

انظر: معجم رجال الحديث ٣: ٩٩٣/١٤٢ و ١٠٠٩/١٥٦ ، و ج ١٨: ١١٩٩٨/٣٤٤ ، رجال الطوسى: ٣١/٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمر) بدلاً من: (عمرو) وما في المتن من المصادر.

<sup>(</sup>٣) سورة البيّنة ٩٨: ٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر غير مطبوع، نقله عنه الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ٤/٨٣١، البحراني في تفسير البرهان ٥: ٥/٧١٩، المجلسي في بحار الأنوار ٢٣: ١٠٠/٣٩٠ و ٦٠٥٣، ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٧: ١٢٠/١٣٠ عن المحتضر: ٣٧٩، وأورده الطوسي في الأمالي: ٥٧/٤٠٥ بزيادة في صدر الحديث، وعنه في وسائل الشيعة ١٦: ١٩/١٨٢.

دلّت هذه الروايات أنّ عليّاً أير المؤمنين الله وشيعته هو المقصود المعنيّ بقوله سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيِّةِ ﴾ هـ و عـليّ وشيعته، والذين كفروا من أهل الكتاب هم عدوّه وشيعتهم.

[77] روى صاحب الكتاب محمّد بن مروان، عن أحمد بن سعيد (١) ، عن أحمد ابن إبراهيم ، عن عاصم الجعني (٢) ، عن الحسن بن أبي عبد الله ، عن مصعب بن سالم (٣) ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الله على عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله على مرضه الذي قبض فيه عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله على أرسلي إلى بعلك فادعيه لي ، فقالت لفاطمة للحسن الله : انطلق إلى أبيك فقل له : إنّ جدّي يدعوك (٥) ، فانطلق إليه فدعاه ، فأقبل أمير المؤمنين الله حتى دخل على رسول الله على وفاطمة عنده وهي تقول : واكر باه لكر بك يا رسول الله يا أبتاه .

فقال لها رسول الله: لاكرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة ، إنّ النبيّ لا يُشتق عليه الجيب، ولا يخمش عليه الوجه ، ولا يُدعى عليه بالويل ، ولكن قولي كما قال أبوك في حقّ إبراهيم: تدمع العين وقد يُوجع القلب ولا نقول ما يسخط الربّ ، وإنّا بكَ يا إبراهيم لحزونون ، ولو كان إبراهيم لكان نبيّاً.

ثمّ قال: يا عليّ، ادْنُ منيّ، فدنا منه، فقال: أدخِل أَذنك في فهي، ففعل، فقال:

<sup>(</sup>١) في المصادر: (أحمد بن محمّد الورّاق).

<sup>(</sup>٢) قوله: (عاصم الجعفي) لم يرد في المصادر.

<sup>(</sup>٣) في المصادر: (مصعب بن سلام).

<sup>(</sup>٤) قوله: (لفاطمة ﷺ) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يدعوك جدّي) بدلاً من: (له: إنّ جدّي يدعوك) وما في المتن من المصادر.

يا أخي، ألم تسمع قول الله عز وجل في كتابه: ﴿إِنَّ آلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ آلْبَرِيَّةِ ﴾ ؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: هم أنت وشيعتك غرّاً محجّلين شباعاً مروبين.

أَلْمُ تسمع قول الله عز وجل في كتابه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ
وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَـٰئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾(١)؟ قال: بلى يا رسول
الله، قال: هم أعداؤك وشيعتهم يجيئون يوم القيامة ظهاءً مظمئين أشقياء معذّبين
كفّاراً منافقين، ذلك لك ولشيعتك، وهذا لعدوّك وشيعتهم»(٢).

معنى قوله سبحانه: ﴿ خير البريّة ﴾ أي خير مَن برأ الله وذرأ وخلق، لم يخرج عن هذا العموم أحد من خلق الله، لا نبيّ مرسل ولا ملك؛ لكون الألف واللام في البريّة للجنس لا للعهد، وقد نصّ عليه الرسول عَيَّا الله وفسّره بأنّه عليّ وشيعته لا غيرهم، فوجب كون أُولو العزم من شيعة أمير المؤمنين الله وإلّا لم يكونوا حينئذٍ من خير البريّة، حرشوا من ذلك عليهم سلام الله.

<sup>(</sup>١) سورة البيّنة ٩٨: ٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر غير مطبوع، نقله عنه الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ٥/٨٣٢ والبحراني في تفسير البرهان ٥: ٩٧/٥٤ والمجلسي في بحار الأنوار ٣٤: ٢٢/٢٦٣، و ٦٠ ، ٩٧/٥٤ فرات الكوفي في تفسيره: ٧٥٥/٥٨٥ وعنه في بحار الأنوار ٢٢: ٤٤٥٨ ومستدرك الوسائل ٢: ١٠/٤٥١، ونقله المجلسي عن المحتضر: ٣٠٠ في بحار الأنوار ٢٢: ٤٥٩.

## وممّا يدلّ على فضل مولانا وسيّدنا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﷺ وعلوّ درجته على سائر خلق الله تعالى ما عدا محمّد ﷺ

[٢٦١] ما رواه محمّد بن عليّ بن بابويه ﴿ في كتاب «الخصال»: حدّ ثني أبي ﴿ عن الحسن بن أحمد الاسكيف القمّيّ بالريّ، يرفع الحديث إلى محمّد بن عليّ، عن محمّد بن حسّان الضرير القوسي، عن عليّ بن محمّد الأنصاري المروزي، عن عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، عن يحيى (١) بن عبد الحميد الحياني، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبرئيل ﴿ وهو فرح مستبشر، فقلت: حبيبي جبرئيل مع ما أنت فيه من الفرح، ما منزلة أخي وابن عمّي عليّ بن أبي طالب عند ربّه ؟ فقال: والذي بعثك بالنبوّة واصطفاك بالرسالة ما هبطت في وقتي هذا إلّا لهذا.

يا محمّد، الله العليُّ الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول: محمّد نبيّ رحمـتي، وعـليّ مقيم حجّتي، لا أُعذّب مَن والاه وإن عصاني، ولا أرحم مَن عاداه وإن أطاعني».

<sup>(</sup>١) في الخصال: (أحمد) بدلاً من: (يحيى).

قال: ثمّ قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة يأتيني جبرئيل ومعه لواء الحمد، وهو سبعون شقّة، الشقّة منه أوسع من الشمس والقمر، وأنا على كرسيّ من كراسي الرضوان، فوق منبر من منابر القدس، فآخذه وأدفعه إلى عليّ بن أبي طالب». فو ثب عمر بن الخطّاب، فقال: يا رسول الله، وكيف يطيق عليّ حمل اللواء وقد ذكرت أنّه سبعون شقّة، الشقّة أوسع من الشمس والقمر؟

فقال النبي عَلَيْهُ: «إذا كان يوم القيامة يعطي الله عليّاً من القوّة مثل قوّة جبرئيل، ومن النور مثل نور آدم، ومن الحلم مثل حلم رضوان، ومن الحسن والجمال مثل جمال يوسف، ومن الصوت ما يداني صوت داود، ولولا أن يكون داود خطيباً في الجنان لأعطى مثل صوته.

وإنّ عليّاً أوّل من يشرب من السلسبيل والزنجبيل، لا يجوز لعليّ قدم على الصراط إلّا و ثبتت له مكانها أُخرى، وإنّ لعليّ وشيعته من الله مكاناً يغبطه به الأوّلون والآخرون»(١).

قوله سبحانه وتعالى: «لا أُعذّب مَن والاه وإن عصاني، ولا أرحم من عاداه وإن أطاعني» هذا فضل لم يسمح بمثله لأحد من خلق الله، ولم يخصّ به إلاّ علي صلوات الله عليه وذرّيته المين كها قد جاء عنهم المين شائعاً ذائعاً، وهذا شرف شرّ فهم مولاهم به، وأبان منزلتهم ومحتدهم من كرامته وقُدسه بسببه، لا يلحقهم فيه لاحق، ولا يطمع في إدراكه طامع، كها قال سبحانه: ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيم ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) الخصال: ٧/٥٨٢ وعنه في بحار الأنوار ٨: ٣/٣، وأورده أيضاً بسند آخر في الأمالي: ١٠/٧٥٦ وعنه في بحار الأنوار ٨: ٢/٢، الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ١٠٩، والمؤلّف في المحتضر: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ٥٧: ٢١.

ثم وصف الرسول عَلَيْ لواء الحمد بهذا الوصف العجيب الغريب، وإنه عَلَيْ لله يتحف به وين هو به على أخيه أمير المؤمنين، ويخصه به من دون سائر خلق الله من نبي ورسول ومَلَك، وإخباره عَلَيْ بأنّ الله يعطي وصيّه طاقة حمله، ويعطيه من القوّة كقوّة جبرئيل الله ، حيث يأمره الله بإهلاك القرى العامّة الباغية.

[٢٦٢] روي: «أنّه كان يقتلها بريشة من جناحه، وهي العاشرة وهي أضعف ريشة في الجناح ورفعها إلى دُوين السماء ثمّ يقلب بها»(١).

[٢٦٣] وروي في الحديث: «إنّ آدم ومن دونه تحت لواء الحمد لواء (٢) أمير المؤمنين على يسلوات الله عليه» (٣) ثمّ إنّ أمير المؤمنين على يسدخل الجنّة قدّام النبي عَلَيْهُ ؛ لأنّه حامل لوائه.

ثم وصفه ﷺ لأخيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه والذي نطق القرآن العزيز بأن نفسه نفسه بالنور والحلم والجهال والصوت بما وصفه به.

وإنّه أوّل من يشرب من السلسبيل والزنجبيل؛ على أنّه سابق لا يرام ولا يلحق ولا يساوى؛ لأنّ الفرع يدلّ على أصله، وسبقه الله في دار الجزاء والشواب يدلّ على سبقه في دار التكليف والعمل بالطاعات، والسابق لا يساوى بالمسبوق، قال الله سبحانه: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَـٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (٤) وقال سبحانه حكاية عن موسى بن عمران: ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ (٥) وسبب الرضا منه سبحانه

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير على بن إبراهيم ٢: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لواء) أثبتناه ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٣) تقدّم في الصفحة ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة ٥٦: ١٠ ـ ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة طه ٢٠: ٨٤.

المعاجلة، وأمر من بعثه، فمحمّد وعليّ صلوات الله عليها وآلها أوّل السابقين في كلّ مكرمة من أوّل الدهر إلى آخره.

كما تقدّم من سؤال رجل للنبيّ عَلَيْ : بِمَ كنت سابق الأنبياء وقد بعثت آخرهم ؟ فقال عَلَيْ : «لأني كنت أوّل من أجاب حيث قال الله سبحانه : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ ﴾ »، وإذا صحّ السبق لمحمّد ثبت أيضاً لأخيه ؛ لأنّه نفسه ، ولقوله فيا تقدّم : «والفضل بعدي لك يا عليّ وللأئمّة من ولدك » فدلّ على اشتراكهم المي أجمع في الفاضل ، وهم أوّل من يُثاب على عمله ويجني ثمرة سبقه ، وقد صحّ أنّهم السابقون فلا يقاس بهم أحد من خلق الله تعالى ولا يساويهم مبروء ولا مذروء .

[٢٦٤] ومن كتاب «نهج التحقيق إلى سواء الطريق» رواه من كتاب «الآل» لابن خالويه: يرفعه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري في قال: سمعت رسول الله عَلَيْ من يقول: «إنّ الله عزّ وجلّ خلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين اليّا من نور، فعصر ذلك النور عصرة فخرج منه شيعتنا، فسبّحنا فسبّحوا، وقدّسنا فقدّسوا، وهلّلنا فهلّلوا، ومجدنا فحرّدوا، ووحدنا فوحدوا.

ثمّ خلق الله السهاوات والأرض، وخلق الملائكة، فمكثت مائة عام لا يعرفون تسبيحاً ولا تقديساً، فسبّحنا فسبّحت شيعتنا فسبّحت الملائكة \_وكذلك في البواقي \_فنحن الموحّدون حيث لا موحّد غيرنا، وحقيق على الله عزّ وجلّ \_كا اختصّنا واختصّ شيعتنا \_أن يزلفنا وشيعتنا في أعلى علّيّين.

إنّ الله اصطفانا واصطفى شيعتنا من قبل أن نكون أجساماً، فدعانا فأجبنا، فغفر لنا ولشيعتنا من قبل أن نستغفر الله عزّ وجلّ»(١).

<sup>(</sup>۱) المصدران غير مطبوعين ، أورده الإربلي في كشف الغمّة ١: ٤٥٨ ، السبزواري في جامع الأخبار: ١ المصدران غير مطبوعين ، أورده الإربلي في كشف الغمّة ١: ٤٥٨ ، المصنّف في المحتضر: ٣٣٠ و ٣٨٤ و عنه في بحار الأنوار ٢٧: ١٢٢/١٣١ .

هذا الحديث الشريف فيه دلالة على أنّ شيعة آل محمّد سبّحوا بتسبيح محمّد وآله ، ثمّ لم يتقدّمهم في الاتّباع لهم متقدّم ، ولم يسبقهم سابق ، وكذلك التهليل والتحميد لم يسبق إليه بعد محمّد وآله بهي ، سبّحوا وهلّلوا ومجدّوا بسبب فعل محمّد وآله وشيعتهم ؛ فحمّد وآله على هم السابقون السابقون المقرّبون ، وشيعتهم هم اللاحقون الفائزون ، وأمّا الملائكة فهم التابعون المحتذون المقتفون .

ولفظة: «الشيعة» هنا تعمّ الأنبياء والمرسلين، وكلّ من شايع آل محمّد وتابعهم على التسبيح والتقديس والتحميد والتوحيد، وسبق إلى ذلك المقام الشريف، فلا أحد أسبق إلى عبادة الله ومعرفته وطاعته بعد محمّد وآله صلوات الله عليهم وسلامه من شيعتهم، فلهذا كانوا معهم في أعلى عليّين.

[٢٦٥] ومنه قو لهم بيك : «أنت مع من أحببت» (١).

[٢٦٦] «ولو أنّ أحداً أحبّ حجراً يُحشَر معه» (٢) والحمد لله على نعمه.

<sup>(</sup>۱) ورد الحديث ضمن أسئلة متفاوتة الألفاظ في الكافي ۸: ۸۰/ذيل حديث ۳۵، أمالي المفيد: ۳۳۹، أمالي المفيد: ۳۳۹، أمالي الطوسي: ۱۱۸/ذيل حديث ۲۳، و ۱۳۲/ذيل حديث ۵، بشارة المصطفى: ۱۲۸/ذيل حديث ۱۳۸، مناقب أمير المؤمنين الله للكوفي ۲: ۷۷۷/ذيل حديث ۹۷۰، دعائم الإسلام ۱: ۷۷، شرح الأخبار ۳: ۵۰/ذيل حديث ۱۳۱۷، العمدة لابن البطريق: ۲۷۹/ذيل حديث ۱۳۱۷، مسند أبي يعلى ٥: ۳۷۳/ذيل حديث ۳۰۲٪ صحيح ابن حبّان ۱: ۴۰۹/ذيل حديث ۱۰۵، ۲۷۱۵، کنز العمّال ۹: ۲۰۱۸ ۲۲۹٪

<sup>(</sup>٢) أورده الصدوق في عيون أخبار الرضا الله ١: ٣٠٠/ ذيل حديث ٥٨، الأمالي: ٢٧٨/ ضمن حديث ٩ وعنهما في وسائل الثيعة ١٤: ٥/٥٠٣، الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ٤١٧، الطبرسي في مشكاة الأنوار ١: ٤٢/١٨٦.

وقد ورد بطريقين : عن النبي ﷺ قال : (من أحبّنا كان معنا يوم القيامة ، ولو أنّ رجلاً أحبّ حجراً لحشره الله معه).

[٢٦٧] روى الصدوق محمد بن عليّ بن بابويه ﴿ في كتاب «الخصال»: وذكر الإسناد عن الضحّاك ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول الله ﷺ : «إنّ الله عزّ وجلّ ناجى (١) موسى بن عمران ﷺ عمائة ألف كلمة وأربعة وعشرين ألف كلمة (٢) في ثلاثة أيّام ولياليهنّ ، ما طعم فيها موسى ولا شرب فيها ، فلمّ انصرف إلى بني إسرائيل وسمع كلام الآدميّين (٣) مقتهم ؛ لماكان وقع في مسامعه من حلاوة كلام الله عزّ وجلّ (٤) .

[٢٦٨] ومنه : حدّ ثني أبي ﷺ ، قال : حدّ ثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدّ ثنا محمّد بن عبسى بن عبيد الله وإبراهيم بن إسحاق بين إبراهيم ، عن عبد الله بين ممّاد الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة (٥) ، عن الأصبغ بن نباتة ، الأنصاري ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة (٥) ، عن الأصبغ بن نباتة ،

عن أمير المؤمنين على ، قال : سمعته يقول : «إنّ رسول الله عَلَي علَّمني ألف باب من

الحلال والحرام، وممّاكان وما هو كائن إلى يوم القيامة ، كلّ باب يفتح منها ألف باب

ـ وذلك ألف ألف باب ـ حتّى علمت علم (٦) المنايا والبلايا وفصل الخطاب» (٧).

حجراً لحشره الله معه يوم القيامة).

 <sup>◄</sup> والثاني ضمن وصية الإمام الرضا ﷺ لابن شبيب قال: (يابن شبيب، إن سرّك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا، وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أنّ رجلاً أحبّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وناجي الله) بدل: (إنَّ الله عزَّ وجلَّ ناجي) وما في المتن أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٢) قوله: (وأربعة وعشرين ألف كلمة) أثبتناها من المصدر .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: ويسمع كلامهم.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٢٠/٦٤١، وعنه في بحار الأنوار ١٣: ٢٥/٣٤٤، مجمع الزوائد ١٠: ٢٩٥ باختلاف يسير وزيادة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (حصين)، وما في المتن أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٦) قوله: (علم) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٧) الخصال: ٢٢/٦٤٢ وعنه في بحار الأنوار ٢٢: ١٠/٤٦١ الفصول المهمّة ١: ١٦/٥٦١، وأورده الصفّار في بصائر الدرجات: ١١/٣٢٥، المفيد في الاختصاص: ٢٨٣ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٣٥/٢٩، وذكره المصنّف في المحتضر: ٣٥٣.

[٢٦٩] ومنه: حدّ ثنا عليّ بن أحمد بن موسى ومحمّد بن أحمد السناني (١) المكتّب والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤذّن (٢) وعليّ بن عبد الله الورّاق رضي الله عنهم، قالوا: حدّ ثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، قال: حدّ ثنا أبو معاوية، عن سليان بن مهران، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عليّ، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب الميّليّ، قال: «لمّا حضرت رسول الله يَكُلِيُّ الوفاة دعاني فلمّا دخلت عليه قال لي: يا عليّ، أنت وصيّي وخليفتي على أهلي وأمّتي في حياتي وبعد مماتي، وليّك وليّي ووليّي وليّ الله، وعدوّك عدوّي وعدوّى عدوّ الله.

يا عليّ، المنكر لإمامتك بعدي كالمنكر لنبوّتي في حياتي، والمنكر لخلافتك بعدي كالمنكر لرسالتي في حياتي؛ لأنّك مني وأنا منك. ثمّ أدناني وأسرّ إليّ ألف باب من العلم، كلّ باب يفتح ألف باب»(٣).

[۲۷۰] ومنه: حدّ ثنا محمّد بن الحسن، عن أحمد بن الوليد ﷺ ، قال: حدّ ثنا محمّد ابن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد وإبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن منصور بن يونس<sup>(٤)</sup>، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين ﷺ ، قال: «علّم رسول الله ﷺ عليّاً ألف كلمة كلّ كلمة تفتح ألف كلمة ، والألف كلمة تفتح<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: (السامي) وما في المتن من المصدر.

<sup>(</sup>٢) في المصدر : (المؤدّب).

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٥٣/٦٥٢ باختلاف يسير، وعنه في بحار الأنوار ٢٢: ١٣/٤٦٢، ولاحظ المحتضر: ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) في الخصال: (منصور بن حازم).

<sup>(</sup>٥) قوله: (تفتح) أثبتناه من المصدر.

كلّ كلمة منها ألف كلمة»(١).

[۲۷۲] ومنه: حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن رضي الله عنها، قالا: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أحمد بن محمّد الحلبي (٥)، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله عن أخمد بن محمّد الحلبي (١٠)، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله عن فقلت له: إنّ الشيعة يتحدّثون أنّ رسول الله عَلَيْهُ علم عليّاً على باباً يفتح منه ألف باب، كلّ باب يفتح ألف باب، فقال أبو عبد الله عند «يا أبا محمّد، علم والله رسول الله عَلَيْهُ عليّاً ألف باب، يفتح كلّ باب ألف باب» (٢). قلت له: هذا والله هو العلم، قال: «إنّه هو العلم وليس بذلك» (٧).

<sup>(</sup>١) الخصال: ٥٠/٦٥١ وعنه في بحار الأنوار ٤٠: ٢١/١٣٤، وأورده باختلاف يسير الصفّار في بصائر الدرجات: ١/٣٢٩، المفيد في الاختصاص: ٢٨٥ وعنه في البحار ٢٦: ٤٠/٣٠، وفي المحتضر: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: (عبد الكريم بن عمرو).

<sup>(</sup>٣) قوله: (يفتح كلّ كلمة وكلّ باب ألف كلمة وألف باب) أثبتناه من المصدر .

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٤٤/٦٤٩ وعنه في بحار الأنوار ٤٠: ١٤/١٣٢، وذكره المصنّف في المحتضر: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) في المصادر: (أحمد بن عمر الحلبي).

<sup>(</sup>٦) من قوله: (كلِّ باب يفتح ألف باب) إلى قوله: (كلِّ باب ألف باب) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٧) الخصال: ٣٧/٦٤٧، وعنه في الفصول المهمّة ١: ٢٨/٥٦٦ وبحار الأنوار ٤٠: ٧/١٣٠، وأورده

[۲۷۳] ومنه: حدّ ثنا أبي ﷺ، قال: حدّ ثنا سعد بن عبد الله ، قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن عيسى وعبد الله بن عامر بن سعد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن بشير الدهّان، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «لّا مرض رسول الله ﷺ مرضه الذي توفّي فيه بعث إلى عليّ بن أبي طالب ﷺ فليّا جاءه أكبّ عليه ، فلم يزل يحدّ ثه ويحدّ ثه ، فلمّا خرج لقياه وقالا له: بما حدّ ثك صاحبك ؟ فقال: حدّ ثنى بباب يفتح ألف باب ، كلّ باب منها يفتح ألف باب»(١).

[٢٧٤] ومنه: بإسناده عن الأصبغ بن نباتة ، قال: قال أمير المؤمنين الله على المنبر: «يا أيّها الناس، إنّ رسول الله عَلَيْ أُسَرَّ إليّ ألف حديث، في كلّ حديث ألف باب، لكلّ باب ألف مفتاح»(٢).

انظروا يا شيعة محمد ويا مفضّليهم على سائر الخلق، موسى كليم الله ونبيّه ورسوله فضّله الله فاصطفاه على أهل زمانه، علمه مائة ألف كلمة وأربعة وعشرين ألف كلمة كلمة، وأربعة وعشرين ألف كلمة كلمة، وأربعة وعشرين ألف كلمة في مقدار ثلاثة أيّام بلياليها، وأمير المؤمنين على علمه خازن علم الله واستودعه ألف كلمة وألف باب، يفتح كلّ كلمة وكلّ باب ألف كلمة وألف باب في وقت يسير وزمن قصير.

الصفار في بصائر الدرجات: ٣/٣٢٣ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٣٣/٢٩، المفيد في الاختصاص:
 ٢٨٢، وذكره المصنف في المحتضر: ٣٣٣ و ٣٥٥.

<sup>(</sup>١) الخصال: ٢٨/٦٤٥ وعنه في الفصول المهمّة ١: ٢٢/٥٦٤ وبحار الأنوار ٢٢: ١٤/٤٦٣، وأورده الصفّار في بصائر الدرجات: ١٣/٣٢٥، وذكره المصنّف في المحتضر: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٢٦/٦٤٤ وعنه في الفصول المهمّة ١: ٢٠/٥٦٣ وبحار الأنوار ٤٠: ١/١٢٧، وأورده الصفّار في بصائر الدرجات: ١٥/٣٢٦، المفيد في الاختصاص: ٢٨٤ وعنه في بحار الأنوار ٣٣: ٢٢٥/٤٠٤

[٢٧٥] وقد جاء في الحديث عن الصادق الله : «إنّ الخارج إلى الخلق باب أو بابان» (١).

وفي رواية: «إنّ الذي خرج من هذا إلى الناس ألف غير معطوفة» والألف واللام في الخلق للجنس «فهم» يعمّ الأنبياء والرسل والملائكة، لما تقدّم أنّ محمّداً وآله صلوات الله عليهم هم معلّمو من سواهم مِن شيعتهم ومِن الملائكة، وأنّ كلّ علم لم يخرج من عندهم فهو باطل، وأنّ لولاهم ما عُرف الله، ولولا الله ما عُرفوا، وأنّ محمّداً عَلَيْهُ مدينة العلم وعليّ بابها، وأنتم خزّان علم الله من أوّل الدهر إلى آخره.

لِاً صحّ عنهم المن أرواحهم الشريفة خلقت قبل خلق الخلق أجمع ، وسبقت جميع الخلائق في الطاعة لربها ، فجعلهم خزنة علمه و تراجمة وحيه في بريّته ، كها تقدّم في الحديث : «لولا أنّ الله سبحانه علّم أنبياء ، ورسله وملائكته يقبلون علمنا ومعلّموه لما خلقهم » ، ولقد صدق هذا ما تقدّم من أنّ الملائكة لما خلقهم الله بقوا مائة عام لا يعرفون ما يقولون ، حتى منّ الله سبحانه على شيعتهم وعلى الملائكة مائلإذن لمحمد وآله صلوات الله عليهم بالتسبيح والتقديس والتمجيد والتحميد (١٠) ، فتابعتهم شيعتهم والملائكة على ذلك ، فبه فرحتهم وسعادتهم ، فصح لولاهم ما عُرف الله ، فعلى هذا لا تساوي بين علم موسى الله وبين علم أمير المؤمنين الله ولكل فضل .

[٢٧٦] وقد تقدّم قول الصادق على: «إنّ الاسم الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً أُعطي

<sup>(</sup>١) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (والتوحيد) وما أثبتناه هو الأنسب للسياق.

وممّا يدلّ على فضل أميرالمؤمنين على وعلوّ درجته على سائر خلق الله ......

[۲۷۷] وقد تقدّم قول الصادق على: «لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتها أني أعلم منها؛ لأنّها أُعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون، وأنا أُعطيت علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة»، وعلمه من جدّه أمير المؤمنين عليك .

[۲۷۸] وقد روي عن الصادق ﷺ أنّه قال: «أُوتينا علم الكتاب وفيه تبيان كلّ شيء، وأقلّ ما أُوتينا من العلم علم الكتاب»(٢).

[۲۷۹] وروي أيضاً عنهم بين : «إنّ أقلّ فضلنا العلم» (٣) ووجهه أنّ الإمام يؤتى العلم وإن لم يطلبه ويجهد في تحصيله ، كما قال سبحانه : ﴿ وَآتَيْنَاهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًا ﴾ (٤) والحكم يقتضي العلم ، وكذلك الأعّة بين يؤتهم العلم والفضل من حال صغرهم ، لما اتّصفت به أنفسهم من العلم والكمال والفضل من قبل خروجهم من ظهر آبائهم في الذرّ الأوّل ، حين قال الله سبحانه لهم : ألست بربّكم ومحمد نبيّكم وعليّ وذرّيته أعّتكم ؟ فسبقوا كلّ سابق بقول : بلى ، وطاعتهم لله سبحانه وسبقهم بها سائر الخلائق، وإقبالهم على ما يرضيه من أعماهم ، وبعدهم عمّا لا يحب ويكره، وإيثارهم في جميع الأحوال ترضية مراده ، وحبّهم فيه وبغضهم فيه ، وأخذهم وطاعتهم لوجه الله ، هو الفضل العظيم الذي يؤتيه الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

<sup>(</sup>١) أورده مفصّلاً الكليني في الكافي ١: ٢/٢٣٠ وعنه في تأويل الآيات ٢: ٤٩٠/ضمن حديث ٧.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر له على مصدر.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر له على مصدر.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم ١٩: ١٢.

قول النبيّ عَيَّا للهُ لأمير المؤمنين الله في الحديث: «لأنّك مني وأنا منك» (١) حق يدلّ عليه ما تقدّم في الحديث عنهم الله في غير موضع، الله خلقها من نور فيها اثنان وأصلها الذي خُلقا منه شيء واحد، ولهذا قال الله سبحانه: ﴿ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ﴾ (٢) وكان هو نفسه صلوات الله عليها، فصح واتّضح قول مولانا الصادق الله : «كلّ ماكان للنبيّ عَيَالِهُ فلنا مثله إلّا النبوّة والأزواج» (٣).

وقوله ﷺ: «نحن في العلم والفضل سواء»، لأنهم خلقوا من نور واحد، وفضلهم وعلمهم واحد، وقوله لأبي بصير: «إنه لعلم وليس بذلك» صدق ﷺ.

[٢٨٠] وقد روي عنهم ﷺ: «إنّ العلم ما يحدث في ساعات الليل والنهار»(٤).

[۲۸۱] وروى الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ﴿ في كتاب «من لا يحضره الفقيه» زيارة جامعة لجميع الأمّة ﴿ في محمد بن إسماعيل البرمكي، قال: حدّ ثنا موسى بن عبد الله النخعي (٥)، قال: قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﴿ في علمني يابن رسول الله قولاً أقوله بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً منكم.

قال: «إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتَين وأنت على غسل، فإذا

<sup>(</sup>۱) أورده الصدوق في الأمالي: ٣٤٢/ ضمن حديث ١٨، و ٢٥٠/ ضمن حديث ١٩، والخصال: ٢٥٢/ ضمن حديث ٢٥، مالله ١٩ الطبري ٢٥٢/ ضمن حديث ٥٣، كمال الدين: ٢٥/٢٤١، ابن شاذان في مائة منقبة: ٦٧/ منقبة ١٨، الطبري في بشارة المصطفى: ٢٠١/ ضمن حديث ٣٩، ابن طاوس في التحصين: ٦٢٠/ باب ١٧. وقد أوردوه ضمن أحاديث متفاوتة الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٣: ٦١.

<sup>(</sup>٣) تقدّم الحديث في الصفحة : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) أورده الصفار في بـصائر الدرجـات: ٤/٣٤٥ وعـنه فـي بـحار الأنـوار ٢٦: ١٣٨/٦١ و٢٤/١٨٧ و ٤٦/٢٢١، الكليني في الكافي ١: ٤/٢٢٥ وعنه في بحار الأنوار ١٧: ٨/١٣٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الجعفي) وما في المتن أثبتناه من المصادر .

دخلت ورأيت القبر فقف وقل: «الله أكبر» ثلاثين مرّة، ثمّ امش قليلاً \_وعليك السكينة والوقار \_وقارب بين خطاك، ثمّ قف وكبّر الله عزّ وجلّ ثلاثين مرّة، ثمّ ادْنُ من القبر وكبّر الله عزّ وجلّ أربعين مرّة تمام مائة تكبيرة، ثمّ قل:

«السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، وَمَعْدِنَ (١) الرِّسالَةِ، وَمُخْتَلَفَ الْمَلائِكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْيِ، وَمَعْدِنَ الرَّحْمَةِ، وَخُزَّانَ الْعِلْمِ، وَمُنْتَهَىٰ الْحِلْمِ، وَأَوْلِياءَ النِّعَمِ، وَعَناصِرَ الْأَبْرارِ، وَدَعائِمَ وَأَصُولَ الْكَرَمِ، وَقَادَةَ الْأُمْمِ، وَأَوْلِياءَ النِّعَمِ، وَعَناصِرَ الْأَبْرارِ، وَدَعائِمَ الْأَخْدِيارِ، وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَوْلِياءَ النِيلادِ، وَأَبْوابَ الْإِيمانِ، وَأَمْناءَ النَّحْمٰنِ، وَسُلالَةَ النَّبِيِّينَ، وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ، وَعِثْرَةَ خِيرَةٍ رَبِّ الْعالَمِينَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ.

السَّلامُ عَلَىٰ أَثِمَّةِ الْهُدَىٰ، وَمَصابِيحِ الدُّجَىٰ، وَأَعْلامِ التُّقَىٰ، وَذَوِي النُّهَىٰ، وَأُولِي الْحُجَىٰ، وَأَعْلامِ التُّقَىٰ، وَذَوِي النُّهَىٰ، وَالْمَثَلِ الْأَعْلَىٰ، وَالدَّعْوَةِ وَالْوَلِي الْحِجَىٰ، وَكَهْفِ الْوَرَىٰ، وَوَرَثَةِ الْأَنْبِياءِ، وَالْمَثَلِ الْأَعْلَىٰ، وَالدَّعْوَةِ الْحُسْنَىٰ، وَحُجَجِ اللهِ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنيا وَالْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلامُ عَلَىٰ مَحالِ مَعْرِفَةِ اللهِ (٢)، وَمَساكِنِ بَرَكَةِ اللهِ، وَمَعَادِنِ حِكْمَةِ اللهِ، وَحَفَظَةِ سِرِّ اللهِ، وَحَمَلَةِ كِتَابِ اللهِ، وَأَوْصِياءِ نَبِيَّ اللهِ، وَذُرِّيَةِ اللهِ، وَحَمَلَةِ كِتَابِ اللهِ، وَأَوْصِياءِ نَبِيً اللهِ، وَذُرِّيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

السَّلامُ عَلَىٰ الدُّعاةِ إِلَىٰ اللهِ ، وَالْأَدِلَاءِ عَلَىٰ مَرْضاةِ اللهِ ، وَالْمُسْتَقِرِّينَ فِي أَمْرِ اللهِ ، وَالْمُطْهِرِينَ لِأَمْرِ اللهِ وَنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اللهِ وَبَرَكاتُهُ .

<sup>(</sup>١) في المصدر: (وموضع)، وكذلك في العيون.

<sup>(</sup>٢) في الأصل زيادة: (ومثناك نور الله)، ولم ترد في المصادر.

السَّلامُ عَلَىٰ الْأَثِمَّةِ الدُّعاةِ ، وَالْقادَةِ الْهُداةِ ، وَالسَّادَةِ الْوُلاةِ ، وَالذَّادَةِ الْحُماةِ ، وَأَهْلِ الذِّكْرِ وَأُولِي الْأَمْرِ ، وَبَقِيَّةِ اللَّهِ وَخِيرَتِهِ وَحِزْبِهِ وَعَيْبَةِ عِلْمِهِ ، وَحُجَّتِهِ وَصِراطِهِ وَنُورِهِ وَبُرُهانِهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ .

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَمَا شَهِدَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ ، وَشَهِدَتْ لَهُ مَلائِكَتُهُ وَأُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَلائِكَتُهُ وَأُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ الْمُنْتَجَبُ وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرة الْمُشْرِكُونَ .

وَأَشْهَدُ أَنَّكُمُ الْأَثِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ الْمَعْصُومُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمُقَرَّبُونَ الْمُتَّقُونَ الصَّادِقُونَ الْمُصْطَفُونَ ، الْمُطِيعُونَ لِلَّهِ ، الْقَوَّامُونَ بِأَمْرِهِ ، الْعامِلُونَ بِإِرَادَتِهِ ، الْفائِزُونَ بِكَرَامَتِهِ ، اصْطَفَاكُمْ بِعِلْمِهِ ، وَارْتَضاكُمْ لِغَيْبِهِ ، وَاخْتارَكُمْ بِإِرَادَتِهِ ، الْفائِزُونَ بِكَرَامَتِهِ ، اصْطَفَاكُمْ بِعِلْمِهِ ، وَارْتَضاكُمْ لِغَيْبِهِ ، وَاخْتارَكُمْ لِسِرِّهِ ، وَاجْتَباكُمْ بِيُرْهانِهِ ، وَانْتَجَبَكُمْ بِيُورِهِ ، وَأَعَدَّكُمْ بِيُورِهِ ، وَأَعَدَّكُمْ بِيُورِهِ ، وَرَضِيكُمْ خُلَفاءَ فِي أَرْضِهِ ، وَحُجَجاً عَلَىٰ بَرِيَّتِهِ ، بِنُورِهِ ، وَأَيَّدَكُمْ بِرُوحِهِ ، وَرَضِيكُمْ خُلَفاءَ فِي أَرْضِهِ ، وَحُجَجاً عَلَىٰ بَرِيَّتِهِ ، وَأَنْصَاراً لِدِينِهِ ، وَحَفَظَةً لِسِرِّهِ ، وَخَزَنَةً لِعِلْمِهِ ، وَمُسْتَوْدَعاً لِحِكْمَتِهِ ، وَأَنْصَاراً لِدِينِهِ ، وَأَوْكاناً لِتَوْحِيدِهِ ، وَشُهَداءَ عَلَىٰ خَلْقِهِ ، وَأَعْلاماً لِعِبادِهِ ، وَمَنْ اللّهِ بِلَادِهِ ، وَأَوْكاماً لِعِبادِهِ ، وَمُسْتَوْدَعاً لِحِكُمَةِ ، وَمَناراً فِي بِلادِهِ ، وَأَوْلَاءَ عَلَىٰ صِرَاطِهِ .

عَصَمَكُمُ اللَّهُ مِنَ الزَّلَلِ، وَآمَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ، وَطَهَّرَكُمْ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَذْهَبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَكُمْ تَطْهِيراً.

فَعَظَّمْتُمْ جَلالَهُ، وَأَكْبَرْتُمْ شَأْنَهُ، وَمَجَّدْتُمْ كَرَمَهُ، وَأَدَمَنْتُمْ ذِكْرَهُ، وَوَكَدْتُمْ (١) مِيثاقَهُ، وَأَحْكَمْتُمْ عَقْدَ طاعَتِهِ، وَنَصَحْتُمْ لَهُ فِي السِّرِّ وَالعَلانِيَةِ (٢) ، وَدَعَوْتُمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وذكرتم)، وما في المتن أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ونصحتم له في السرّ والعلانية) أثبتناها من المصادر.

إِلَىٰ سَبِيلِهِ بِالْحِكْتِ رَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، وَبَذَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي مَرْضاتِهِ، وَصَبَرْتُمْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكُمْ فِي جَنْبِهِ، وَأَقَمْتُمُ الصَّلاةَ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَجاهَدْتُمْ فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ وَأَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَجاهَدْتُمْ فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ حَتَّىٰ أَعْلَنْتُمْ دَعْوَتَهُ وَبَيَّنْتُمْ فَرافِضَهُ وَأَقَمْتُمْ حُدُودَهُ وَنَشَرْتُمْ شَرائِعَ أَحْكامِهِ وَسَنَنْتُمْ شَنْتُهُ، وَصِرْتُمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ إِلَىٰ الرِّضا، وَسَلَّمْتُمْ لَهُ الْقَضاء، وَصَدَّقْتُمْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَضَىٰ.

فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مارِقٌ، وَاللَّازِمُ لَكُمْ لاحِقٌ، وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زاهِقٌ، وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زاهِقٌ، وَالْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ وَالْمَقَصِّرُ وَالْمُقَصِّرُ فَي مَعْدِنُهُ وَمَثْواه وَالْحَقُ مَعْكُمْ وَفِيكُمْ وَفِيكُمْ، وَإِيابُ الْحَلْقِ إِلَيْكُمْ، وَحِسابُهُمْ وَمُنْتَهَاهُ (١)، وَمِيراتُ النُّبُوَّةِ عِنْدَكُمْ، وَإِيابُ الْحَلْقِ إِلَيْكُمْ، وَحِسابُهُمْ عَلَيْكُمْ، وَفَصْلُ الْخِطابِ عِنْدَكُمْ، وَآياتُ اللهِ لَدَيْكُمْ، وَعَزائِمُهُ فِيكُمْ، وَنُورُهُ وَبُرُهانُهُ عِنْدَكُمْ، وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ.

مَنْ والاكُمْ فَقَدْ والَىٰ اللَّهَ، وَمَنْ عاداكُمْ فَقَدْ عادَى اللَّهَ، وَمَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَجَبَّكُمْ فَقَدِ أَجَبَّكُمْ فَقَدِ أَجَبَّكُمْ فَقَدِ أَبْغَضَ اللَّهَ، وَمَنِ اغْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدِ اغْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدِ اغْتَصَمَ بِاللَّهِ.

أَنْتُمُ الصِّراطُ الْأَقْوَمُ، وَشُهَداءُ دارِ الْفَناءِ، وَشُفَعاءُ دارِ الْبَقاءِ، وَالرَّحْمَةُ الْمَوْضُولَةُ، وَالْبَابُ الْمُبْتَلَىٰ بِهِ الْمَوْضُولَةُ، وَالْبَابُ الْمُبْتَلَىٰ بِهِ النَّمُ سُونَةُ الْمَحْفُوظَةُ، وَالْبَابُ الْمُبْتَلَىٰ بِهِ النَّاسُ، مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا، وَمَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكَ، إِلَىٰ اللهِ تَدْعُونَ، وَعَلَيْهِ تَدُلُونَ، وَلِيهِ تُدُونَ، وَعَلَيْهِ تَدُلُونَ، وَبِهِ تُوْمِنُونَ، وَلَهُ تُسَلِّمُونَ، وَبِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ، وَإِلَىٰ سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ، وَبِهَوْلِه تَحْكُمُونَ. وَبِقَوْلِه تَحْكُمُونَ.

 <sup>(</sup>١) قوله: (ومثواه ومنتهاه) لم ترد هذه العبارة في الفقيه والعيون. وهـي مـوجودة فـي التـهذيب.
 ولذلك رجّحنا بقاءها.

سَعَدَ مَنْ والاكُمْ، وَهَلَكَ مَنْ عاداكُمْ، وَخابَ مَنْ جَحَدَكُمْ، وَضَلَّ مَنْ مَنْ مَنْ مَدْ مَنْ مَدْ فَارَقَكُمْ، فَالرَقَكُمْ، وَسَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ، فارَقَكُمْ، وَسَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ، وَسَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ، وَهَدِيَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ، مَنِ اتَّبَعَكُمْ فَالْجَنَّةُ مَأْواهُ، وَمَنْ خالَفَكُمْ فَالنَّالُ مَثْواهُ، وَمَنْ جَحَدَكُمْ كَافِرٌ، وَمَنْ حارَبَكُمْ مُشْرِك، وَمَنْ رَدًّ عَلَيْكُمْ فِي مَنْ الْجَحِيم.

أَشْهَدُ أَنَّ هَـٰذَا سابِقَ لَكُمْ فِيمَا مَضَىٰ، وَجارٍ لَكُمْ فِيمَا بَقِيَ، وَأَنَّ أَرُواحَكُمْ وَنُورَكُمْ وَطِينَتَكُمْ واحِدَةً، طابَتْ وَطَهُرَتْ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ، خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنُواراً فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ، حَتّىٰ مَنَّ عَلَيْنا بِكُمْ، فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَنُواراً فَجَعَلَكُمْ وَمَا خَصَّنا بِهِ أَنِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، وَجَعَلَ صَلاتَنا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنا بِهِ أَنِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، وَجَعَلَ صَلاتَنا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنا بِهِ مِنْ وِلَا يَتِكُمْ طِيباً لِخَلْقِنا، وَطَهَارَةً لِأَنْفُسِنا، وَتَزْكِيَةً لَنا، وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنا، فَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ وَمَعْرُوفِينَ بِتَصْدِيقِنا إِيَّاكُمْ.

فَبَلَغَ اللّٰهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ، وَأَعْلَىٰ مَنازِلِ المُقَرَّبِينَ، وَأَرْفَعَ 

دَرَجاتِ الْمُرْسَلِينَ، حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ لاحِقٌ، وَلَا يَفُوقُهُ فائِقٌ، وَلَا يَسْبِقُهُ 
سابِقٌ، وَلَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ طامعٌ، حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيُّ 
مُرْسَلٌ وَلَا صِدِّيقٌ وَلَا شَهِيدٌ وَلَا عالِمٌ وَلَا جاهِلٌ وَلَا دَنِيٌّ وَلَا فاضِلٌ، وَلَا 
مُؤْمِنٌ صالِحٌ وَلَا فاجِرٌ طالِحٌ، وَلَا جَبَّارٌ عَنِيدٌ وَلَا شَيْطانٌ مَرِيدٌ، وَلَا خَلْقُ 
فَيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَهِيدٌ إِلَّا عَرَّفَهُمْ جَلالَةَ أَمْرِكُمْ، وَعِظَمَ خَطَرِكُمْ، وَكَبَرَ 
فَيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَهِيدٌ إِلَّا عَرَّفَهُمْ جَلالَةَ أَمْرِكُمْ، وَعَبِظَمَ خَطَرِكُمْ، وَكَبَرَ 
مَثَانِكُمْ ، وَتَمامَ نُورِكُمْ، وَصِدْقَ مَقاعِدِكُمْ ، وَثَباتَ مَقامِكُمْ ، وَشَرَفَ 
مَعَلَكُمْ وَمَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَهُ، وَكرامَتكُمْ عَلَيْهِ وَخاصَّتكُمْ لَدَيْهِ، وَقُرْبَ 
مَثَلَكُمْ وَمَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَهُ، وَكرامَتكُمْ عَلَيْهِ وَخاصَّتكُمْ لَدَيْهِ، وَقُرْبَ 
مَنْزَلَتِكُمْ مِنهُ .

بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَأَهْلِي وَمالِي وَأُسْرَتِي ، أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي مُؤْمِنٌ

بِكُمْ وَبِما آمَنْتُمْ بِهِ ، كَافِرُ بِعَدُو كُمْ وَبِما كَفَرْتُمْ بِهِ ، مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُمْ وَمِعادٍ وَبِضَلالَةِ مَنْ خَالَفَكُمْ ، مُوالٍ لَكُمْ وَلِأَوْلِيائِكُمْ ، مُبْغِضٌ لِأَعْدائِكُمْ وَمُعادٍ لَهُمْ ، سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ ، مُحَقِّقٌ لِما حَقَّقْتُمْ ، مُبْطِلٌ لَهُمْ ، سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ ، مُحَقِّقٌ لِما حَقَّقْتُمْ ، مُبْطِلٌ لِمَا أَبْطَلُتُمْ ، مُطِيعٌ لَكُمْ ، عارِفٌ بِحَقِّكُمْ ، مُقِرٌ بِفَضْلِكُمْ ، مُحتقِلٌ لِعِلْمِكُمْ ، مُختقِبٌ مُمْ مَعْتَرِفٌ بِكُمْ ، مُؤْمِنٌ بِإِيابِكُمْ ، مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْ ، مُنتَظِرٌ لِأَمْرِكُمْ ، مُونَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ ، آخِذٌ بِقَوْلِكُمْ ، عامِلٌ بِأَمْرِكُمْ ، مُسْتَجِيرٌ مُنتَظِرٌ لِأَمْرِكُمْ ، مُونَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ ، مَسْتَشْفِعٌ إِلَىٰ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلًّ بِكُمْ ، وَمُتَقِرِبٌ بِكُمْ اللّهِ عَزَّ وَجَلًّ بِكُمْ ، مُسْتَشْفِعٌ إِلَىٰ اللّهِ عَزَّ وَجَلًّ بِكُمْ ، وَمُقَدِّمُكُمْ أَمَامَ طَلِبَتِي وَحَوَائِجِي وَإِرادَتِي فِي كُلًّ وَمُتَلِي وَمُعَدِّلِي وَأُمُورِي .

مُؤْمِنُ (١) بِسِرِّ كُمْ وَعَلانِيَتِكُمْ وَشَاهِدِكُمْ وَعَائِبِكُمْ وَأَوَّلِكُمْ وَآخِرِكُمْ، وَمُفَوِّضٌ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ، وَمُسَلِّمٌ فِيهِ مَعَكُمْ، وَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَرَأْيِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَرَأْيِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَرَأْيِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَيَرُدَّكُمْ فِي لَكُمْ تَبَعٌ، وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّىٰ يُحْيِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ دِينَهُ بِكُمْ وَيَرُدَّكُمْ فِي أَرْضِهِ. أَيَّامِهِ وَيُطْهِرَكُمْ لِعَذْلِهِ وَيُمَكِّنَكُمْ فِي أَرْضِهِ.

فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ (٢) عدوًكم ، آمَنْتُ بِكُمْ (٣) وَتَوَلَّنْتُ آخِرَكُمْ بِمَا تَوَلَّنْتُ بِهِ أَوَّلَكُمْ ، وَمِنَ الْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ بِهِ أَوَّلَكُمْ ، وَمِنَ الْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَالشَّياطِينِ وَحِزْبِهِمُ الظَّالِمِينَ لَكُمُ الْجاحِدِينَ لِحَقِّكُمْ ، وَالْمارِقِينَ مِنْ وَالشَّياطِينِ وَحِزْبِهِمُ الظَّالِمِينَ لَكُمُ الْجاحِدِينَ لِحَقِّكُمْ ، وَالْمارِقِينَ مِنْ وَالشَّياطِينِ وَحِزْبِهِمُ الظَّالِمِينَ لَكُمُ الْجاحِدِينَ لِحَقِّكُمْ ، وَالْمارِقِينَ مِنْ كُلِّ وَلِيَتِكُمْ ، وَالْعاصِينِ لِإِرْثِكُمُ الشَّاكِينَ فِيكُمُ ، الْمُنْحَرِفِينَ عَنْكُمْ ، وَمِنْ كُلِّ وَلِيجَةٍ دُونَكُمْ ، وَكُلِّ مُطاع سِواكُمْ ، وَمِنَ الْأَئِمَةِ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ النَّارِ ،

<sup>(</sup>١) قوله: (مؤمن) أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل زيادة: (غيركم)، وفي التهذيب: (غيركم) بدل: (عدوّ كم).

<sup>(</sup>٣) قوله: (آمنت بكم) أثبتناه من المصادر.

فَتَبَتَنِيَ اللّٰهُ أَبَداً مَا حَبِيتُ عَلَىٰ مُوالَاتِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَدِينِكُمْ، وَوَفَّقَنِي لِطَاعَتِكُمْ، وَرَزَقَنِي شَفَاعَتَكُمْ، وَجَعَلَنِي مِنْ خِيارِ مَوالِيكُمُ، التَّابِعِينَ لِطَاعَتِكُمْ، وَرَزَقَنِي شَفَاعَتَكُمْ، وَجَعَلَنِي مِنْ خِيارِ مَوالِيكُمُ، التَّابِعِينَ لِما دَعَوْتُمْ إِلَيْهِ، وَجَعَلَنِي مِمَّنْ يَقْتَصُّ آثارَكُمْ، وَيَسْلُكُ سَبِيلَكُمْ، وَيَهْتَدِي بِهُداكُمْ، وَيُحْشَرُ فِي زُمْرَتِكُمْ، وَيَكِرُ فِي رَجْعَتِكُمْ، وَيُمَلَّكُ (۱) فِي بَهُداكُمْ، وَيُحْشَرُ فِي زُمْرَتِكُمْ، وَيَكِرُ فِي رَجْعَتِكُمْ، وَيُمَلِّكُ (۱) فِي دَوْلَتِكُمْ، وَيُشَرَّفُ فِي عافِيتِكُمْ (۱)، وَيُمَكِّنُ فِي أَيَّامِكُمْ، وَتَقِرُ عَيْنُهُ عَنْهُ الرَوْيَتِكُمْ، وَيُشَرِّفُ فِي عافِيتِكُمْ (۱)، وَيُمَكِّنُ فِي أَيَّامِكُمْ، وَتَقِرُ عَيْنُهُ غَذَا برُوْيَتِكُمْ،

بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي وَمَالِي وَأَهْلِي وَأُسْرَتِي (٣) ، مَنْ أَرادَ اللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ ، وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَحَدَهُ قَبِكُمْ ، مَوالِيَّ لَا أُخْصِي ثَناءَكُمْ ، وَمَنْ وَحَدَهُ قَبِكُمْ ، مَوالِيَّ لَا أُخْصِي ثَناءَكُمْ ، وَلَا أَبْلُغُ مِنَ الْمَدْحِ كُنْهَكُمْ ، وَمِنَ الْوَصْفِ قَدْرَكُمْ ، وَأَنْتُمْ نُورُ الْأَخْيارِ ، وَكُجَجُ الْجَبَّارِ ، بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَبِكُمْ يَخْتِمُ (٤) ، وَبِكُمْ يُنَزِّلُ وَمِكُمْ يَخْتِمُ (٤) ، وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْفَيْثَ ، وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْفَيْثَ ، وَبِكُمْ يُنَقِّسُ الْفَيْتَ ، وَبِكُمْ يُنَقِّسُ الْفَيْتَ ، وَيِكُمْ يُنْقِلُ اللَّهُ وَيَكُمْ يُفْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَىٰ الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَبِكُمْ يُنَقِّسُ الْفَيْتَ ، وَيَكُمْ يُنَقِّلُ الْفَيْتَ ، وَيَكُمْ يُنَقِلُ اللَّهُ وَيَكُمْ يُنَقِّلُ اللَّهُ وَيَكُمْ يُنَقِلُ اللَّهُ ، وَيَكُمْ يُعْفِلُ اللَّهُ وَيَكُمْ يُنَقِلُ اللَّهُ وَيَكُمْ يُعْفِلُ اللَّهُ وَيَكُمْ يُنَقِلُ اللَّهُ وَيَكُمْ يُنَقِلُ اللَّهُ وَيَكُمْ يُنَقِلُ اللَّهُ وَيَكُمْ يُعْفِقُ اللَّهُ وَالَّهُ وَلَيْ الْمُولِي الْمُؤْمِنِ فَقَل : وَإِلَىٰ جَدِّكُمْ اللَّهُ وَيُعَلِّلُ الْمِعْمَ اللَّومُ اللَّهُ وَالْمُونُ الْوَالِي أَخِيلًا أَخِيلًا الْمُومُنِينَ فَقَل : وَإِلَىٰ أَخِيكَ بُعِثَ الرُّوحُ الأَمِينُ . وإلى كانت الزيارة لأمير المؤمنين فقل : وإلىٰ أَخِيكَ بُعِثَ الرُّوحُ الأَمِينُ .

آتاكُمُ اللَّهُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ ، طَأُطَأَكُلُّ شَرِيفٍ لِشَرَفِكُمْ ، وَبَخَعَ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ لِطاعَتِكُمْ ، وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّارٍ لِفَضْلِكُمْ ، وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ ، وَأَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ ، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ ، وَفَازَ الْفائِزُونَ بِولايَتِكُمْ ، بِكُمْ يُسْلَكُ إِلَىٰ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ ، وَفَازَ الْفائِزُونَ بِولايَتِكُمْ ، بِكُمْ يُسْلَكُ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ويكبّر) وما في المتن من المصادر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عاقبكم) وما في المتن من المصادر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وأسرتي) لم ترد في المصدر وعيون أخبار الرضا ﷺ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وبكم يختم) أثبتناه من المصادر .

الرِّضُوانِ ، وَعَلَىٰ مَنْ جَحَدَ وِلايَتَكُمْ غَضَبُ الرَّحْمٰنِ .

بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي ، ذِكُرُكُمْ فِي الذَّاكِرِينَ ، وَأَسْماؤُكُمْ فِي الْأَسْماءِ ، وَأَجْسادُكُمْ فِي الْأَرْواحِ ، وَأَنْفُسُكُمْ فِي الْأَسْماءِ ، وَأَخْوَلُكُمْ فِي الْأَرْواحِ ، وَأَنْفُسُكُمْ فِي النَّفُوسِ ، وَآثارُكُمْ فِي الْآثارِ ، وَقُبُورُكُمْ فِي الْقُبُورِ ، فَمَا أَحْلَىٰ أَسْماءَكُمْ ، وَأَكْرَمَ أَنْفُسَكُمْ ، وَأَعْظَمَ شَأَنْكُمْ ، وَأَجَلَّ خَطَرَكُمْ ، وَأَوْفَىٰ عَهْدَكُمْ ، وَأَصْدَقَ وَعْدَكُمْ () ، كَلامُكُمْ نُورٌ ، وَأَهْرُكُمْ رُشْدٌ ، وَوَصِيَّتُكُمُ التَّقْوَىٰ ، وَفِعْلَكُمُ الْخَيْرُ ، وَعَادَتُكُمُ الْإِحْسانُ ، وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ ، وَشَأَنْكُمُ الْحَقُ وَالصَّدْقُ وَالرَّفْقُ ، وَقَوْلُكُمْ الْحَقُ وَالصَّدْقُ وَالرِّفْقُ ، وَقَوْلُكُمْ حُكُمٌ وَحَتْمٌ ، وَرَأَيْكُمْ عِلْمٌ وَحِلْمٌ وَحَزْمٌ ، إِنْ ذَكِرَ الْخَيْرُ كُنْتُمْ أَوَلَهُ وَأَصْلَهُ وَفَرْعَهُ وَمَعْدِنَهُ ، وَمَأُواهُ وَمُنْتَهَاهُ .

بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي كَيْفَ أَصِفُ حُسْنَ ثَنائِكُمْ، وَأُخْصِي جَمِيلَ بَلائِكُمْ، وَأُخْصِي جَمِيلَ بَلائِكُمْ، وَبِكُمْ أَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ، وَفَرَّجَ عَنَّا غَمَراتِ الْكُرُوبِ، وَأَنْقَذَنا مِنْ شَفا جُرُفِ الْهَلَكاتِ وَمِنَ النَّارِ.

بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي بِمُوالاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللهُ مَعالِمَ دِينِنا، وَأَصْلَحَ مَاكانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيانا، وَبِمُوالاتِكُمْ تَمَّتِ الْكَلِمَةُ، وَعَظُمَتِ النَّعْمَةُ، وَالْتَلَفَتِ الْعُوْقَةُ، وَبِمُوالاتِكُمْ تَمَّتِ الْكَلِمَةُ، وَعَظُمَتِ النَّعْمَةُ، وَالْتَلَفَتِ النَّعْمَةُ، وَلَكُمُ الْمَوَدَّةُ الْواجِبَةُ، الْفُرْقَةُ، وَبِمُوالاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ، وَلَكُمُ الْمَوَدَّةُ الْواجِبَةُ، وَالدَّرَجاتُ الرَّفِيعَةُ، وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، وَالْمَقَامُ الْمَعْلُومُ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْجَاهُ الْعَظِيمُ وَالشَّأْنُ الْكَبِيرُ، وَالشَّفَاعَةُ الْمَقْبُولَةُ.

رَبَّنا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ، رَبَّنا لَا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، سُبْحانَ

<sup>(</sup>١) قوله: (وأصدق وعدكم) لم ترد في الفقيه والعيون.

رَبِّنا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً .

يَا وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذُنُوباً لَا يَأْتِي عَلَيْها إِلَّا رِضاكُمْ، فَبِحَقِّ مَنِ اثْتَمَنَكُمْ عَلَىٰ سِرِّهِ، وَاسْتَرْعاكُمْ أَمْرَ خَلْقِهِ، وَقَرَنَ طاعَتَكُمْ فَبِحَقِّ مَنِ اثْتَمَنَكُمْ عَلَىٰ سِرِّهِ، وَاسْتَرْعاكُمْ أَمْرَ خَلْقِهِ، وَقَرَنَ طاعَتَكُمْ بِطاعَتِهِ، لَمَّا اسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبِي، وَكُنْتُمْ شُفَعائِي، فَإِنِّي لَكُمْ مُطِيعٌ، مَنْ أَطاعَتِهُ مُلْقَدْ أَطاعَ الله ، وَمَنْ أَحَبَكُمْ فَقَدْ عَصَىٰ الله ، وَمَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَطاعَ الله ، وَمَنْ أَبْعَضَكُمْ فَقَدْ أَبْعَضَ الله .

اللهُمَّ إِنِّي لَوْ وَجَدْتُ شُفَعاءَ أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْأَخْيارِ اللهُمَّ إِنِّي لَوْ وَجَدْتُ شُفَعائِي، فَبِحَقِّهِمْ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُم عَلَيْكَ أَسْأَلُكَ اللَّهُ عَلَيْ فَي جُمْلَةِ الْعارِفِينَ بِهِمْ وَبِحَقِّهِمْ، وَفِي زُمْرَةِ الْمَرْحُومِينَ أَنْ تُدْخِلَنِي فِي جُمْلَةِ الْعارِفِينَ بِهِمْ وَبِحَقِّهِمْ، وَفِي زُمْرَةِ الْمَرْحُومِينَ بِشَفاعَتِهِمْ إِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

## الوداع:

إذا أردت الانصراف فقل(١):

السَّلامُ عَلَيْكُمْ سَلامَ مُودِّعٍ لَا سَيْمٍ وَلَا قَالٍ ولاَ مَالٍ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النبُوَّةِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، سَلَامَ وَلِيٍّ لَكُمْ غَيْرِ رَاغِبٍ عَنكُمْ، وَلَا مُسْتَبْدِلٍ بِكُمْ، وَلَا مُؤْثِرٍ عَلَيْكُمْ، وَلَا مُسْحَرِفٍ عَنكُمْ، وَلاَ مَوْثِمِ فَا إِثْمَانِ فِي قُرْبِكُمْ، ولَا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيارَةِ قُبُورِكُمْ وَإِثْيانِ مَسَاهِدِكُمْ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَحَشَرَنِيَ الله فِي زُمْرَتِكُمْ، وَأَوْرَدَنِي حَوْضَكُمْ، وَجَعَلَني فِي دَوْلَتِكُمْ، وَأَرْضاكُمْ عَنِي، وَمَكَّننِي فِي دَوْلَتِكُمْ،

<sup>(</sup>١) في الأصل زيادة: (اللَّهمّ صلّ على محمّد وآله)، ولم ترد في المصادر.

وَأَحْيَانِي فِي رَجْعَتِكُمْ ، وَمَلَّكَنِي فِي أَيَّامِكُمْ ، وَشَكَرَ سَعْبِي بِكُمْ ، وَغَفَرَ ذَبِي بِشَفاعَتِكُمْ ، وَأَعْلَا كَعْبِي بِمُوالاتِكُمْ ، وَأَعْلَا كَعْبِي بِمُوالاتِكُمْ ، وَشَرَّفَنِي بِشَفاعَتِكُمْ ، وَأَعَلَا كَعْبِي بِمُوالاتِكُمْ ، وَشَرَّفَنِي بِطاعَتِكُمْ ، وَأَعَرَّنِي بِهُدَاكُمْ ، وَجَعَلَنِي مِمَّنْ انْقَلَبَ (۱) مُفْلِحاً مُنْجِحاً غانِماً سالِماً مُعافى فائِزاً بِرِضُوانِ اللهِ وَفَضْلِهِ وَكِفايَتِهِ ، بِأَفْضَلِ مَا مُنْجِحاً غانِماً سالِماً مُعافى فائِزاً بِرِضُوانِ اللهِ وَفَضْلِهِ وَكِفايَتِهِ ، بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ زُوَّارِكُمْ وَمُوالِيكُمْ وَمُحِبِّيكُمْ وَشِيعَتِكُمْ ، وَرَزَقَنِي اللهُ اللهُ الْعَوْدَ ثُمَّ الْعَوْدَ أَبْداً مَا أَبْقانِي رَبِّي بِنِيَّةٍ صادِقَةٍ ، وَإِيمانٍ وَتَقُوىٰ وَإِخْباتٍ ، وَرِزْقٍ واسِع حَلَالٍ طَيِّهٍ .

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيارَتِهِمْ وَذِكْرِهِمْ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِمْ ، وَأَوْجِبْ لِيَ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ وَالْخَيْرَ وَالْبَرَكَةَ وَالفَوْزَ وَالنُّورَ وَالْإِيمانَ وَحُسْنَ الْإِجابَةِ كَما أَوْجَبْنَ لِأَوْلِيائِكَ الْعارِفِينَ بِحَقِّهِم الْمُوجِبِينَ طاعَتَهُمْ ، وَالرَّاعِبِينَ فِي زِيارَتِهِمْ ، الْمُتَقَرِّبِينَ إلَيْكَ وَإلَيْهِمْ .

بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَمالِي اجْعَلُونِي فِي هَمِّكُمْ ، وَصَيِّرُونِي فِي حِزْبكُمْ ، وَأَذْخِلُونِي فِي خِزْبكُمْ ، وَأَذْخِلُونِي فِي شَفاعَتِكُمْ ، وَاذْكُرُونِي عِنْدَ رَبِّكُمْ .

اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَبْلِغْ أَرْواحَهُمْ وَأَجْسادَهُمْ منِّي السَّلَامَ واللهُمَّ مَلِّي اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَهُ اللهُ وَبَرَكاتُهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ كَثِيراً وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»(٢).

يقول عبد الله حسن بن سليان: إنّي رأيت أن أُزيّن كتابي هذا المتضمّن بتفضيل

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ينقلب) وما في المتن من المصادر.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٧٠ ـ ٣٧٦، وأوردها أيضاً في عيون أخبار الرضا الله ٢: ٢٧٢ ـ ٢٧٢. من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٧٠ ـ ٢٧٢ ـ ٤/١٣٤ وأورده الطوسي في التهذيب ٦: ١/٩٥. وذكره المصنف في المحتضر: ٣٥٨.

محمّد وتفضيل آله الطاهرين على سائر خلق الله أجمعين \_ من ملك ونبيّ ورسول بغير استثناء \_ بهذه الزيارة الشريفة الجامعة الجليلة المنيفة ، كها جاء عنهم المي كها تزيّن المرأة بقرطيها ؛ لأنّ هذه الزيارة الشريفة تشتمل على أسرار وفضائل وعلوم ، منها ما يجوز إظهاره وهو تفضيل آل محمّد المي على سائر خلق الله .

[۲۸۲] ومنها: ما روي عن مولانا أمير المؤمنين على أنّه من الألف باب الذي فتح الله كلّ باب ألف باب، والذي خرج من ذلك باب أو بابان. وفي رواية أُخرى: «ألف عير معطوفة» فهذا من الذي قال الصادق على : «من كتم الصعب من حديثنا (١) جعله الله نوراً بين عينيه، ومن أذاع الصعب من حديثنا أذاقه الله حرّ الحديد» (٢).

والذي يدلّ منها على تفضيل محمد وآله صلوات الله عليهم وسلامه على سائر من ذرأ الله وبرأ قوله على الله وبرا أله وبرا الله على الله على الله عليها كما تقدّم، بأنّ محمداً خازن علم الله وعلى بابه، وأنّ الملائكة والشيعة لولا تعليم محمد وآله لهم وهم أرواح ما عرفوا ما يقولون.

<sup>(</sup>١) قوله: (من حديثنا) أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) أورده ضمن وصايا الإمام الصادق على السفار في بصائر الدرجات: ٢٦/ ضمن حديث ٢، النعماني في الغيبة: ٣٨/ ضمن حديث ١٠ الطبري في نوادر المعجزات: ١٥١/ ضمن حديث ١٥ او ذكره المصنف في مختصر البصائر ضمن مجموعته الحديث ٢٠ ، باختلاف يسير في ذيل الحديث .

<sup>(</sup>٣) تقدّم الحديث في الصفحة: ١٨٨.

ثمّ قوله ﷺ: «وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأُولى» هذا يعمّ سائر العوالم في سائر الأزمنة ، كما تقدّم أنّهم حجج الله على سائر عوالمه \_آدم وغيره \_ وليس لله سبحانه عليهم حجّة غيرهم صلوات الله عليهم وسلامه .

قوله ﷺ: «السلام على محال معرفة الله» وقد تقدّم الحديث: «إنّ الله سبحانه لا يقبل من معرفته إلّا ماكان عنّا»، وقول النبيّ ﷺ: «يا عليّ، ما عرف الله إلّا أنا وأنت» (١)، فهذه المعرفة الخاصّة بهما وورثهما عنهما آلهما الطاهرين لم يكلّف بهما سواهم، ولم يقدر على إطاقتها غيرهم من الأوّلين والآخرين، منهم محلّها، وإليهم تأوى وعنهم يخرج منها ما خرج.

قوله الله: «وحفظة سرّ الله» لو شركهم في حفظه غيرهم لما تمدّحوا بكونهم حفظة سرّ الله، وقد روي عن الصادق الله: «أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرّب، ولا نبيّ مرسل، ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان» فهذا بعض أسرارهم التي لا يحتملها سواهم ولا يطيقها غيرهم.

قوله الله الله : «وأيّدكم بروحه» تقدّم «أنّ الروح خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل لم يكن مع أحد من الأنبياء ويكون مع محمّد وآله صلوات الله عليهم ويسددهم ويرشدهم»، واستدلّ أمير المؤمنين الله بأنّها غير الملائكة بقوله سبحانه ﴿ تَنَزُّلُ الْمُلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾ (٢)، والروح غير الملائكة وهي الصادق المصدّق.

قوله ﷺ: «وشهداءً على خلقه» إشارة إلى قوله سبحانه ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى آلنَّاسِ وَيَكُونَ آلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ (٣)، فقد روي عن الصادق ﷺ أنّ الأئمّة ﷺ

<sup>(</sup>١) تقدّم الحديث في الصفحة: ١٩٩ و ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القدر ٩٧: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢: ١٤٣.

شهداء الله على خلقه والرسول ﷺ الشاهد على الأئمّة لما بلغوا(١)، وهذا عامّ يعمّ جميع الخلائق من أوّل الدهر إلى آخره، لا يخصّ به قوم دون قوم، وقد تقدّم النصّ عليه صريحاً.

قوله الله : «وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم».

[۲۸۳] وقد جاء في الحديث عنهم بيك أنه: «إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا فما كان لله حكمنا فيه، وما كان للناس استوهبناه فوهب لنا، وما كان لنا فنحن أحق من عفا»(٣).

<sup>(</sup>۱) الظاهر ما ورد في المتن هو مضمون حديث، وقد ورد بألفاظ متعدّدة في بـصائر الدرجـات: ١١٠/٨٣ ، تفسير العيّاشي ١: ١٢٩/٩٢ ، تفسير فرات: ٢٦٧٦٢ ، شواهد التنزيل ١: ١٢٩/٩٢ ، شرح الأخبار ١: ١٥/٤٢٠ و ١٦ ، المناقب لابن شهراً شوب ٣: ١٠٥ ، بشارة المـصطفى : ٢٩٨ ، تأويـل الاّيات ١: ١٤/٨١ . وقد روي الحديث عن أمير المؤمنين والإمام الباقر، والإمام الصادق عليك .

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة ٦:١.

<sup>(</sup>٣) أورده باختلاف يسير الكليني في الكافي ٨: ١٦٧/١٦٢ وعنه في الفصول المهمّة ١: ٢/٤٤٧، الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ٧/٧٨٩ عن الكنز، وكذلك المجلسي في بحار الأنوار ٨: ٥٥/٥٠ و ٢٤: ٣٢/٢٦٧ عن أبي الحسن الأول الله.

[٢٨٤] وقد جاء: «إنّ الجنّة لا يدخلها إلّا محبّ لأمير المؤمنين، وإنّ النار لا يدخلها إلّا مبغض له» (١)، ودخول الجنّة ودخول النار إليه؛ لأنّه على قسيم الجنّة والنار.

وقد جاء «أنّ رضوان يأتمر بأمره»، فصح أنّ أمور كلّ الخلائق يوم القيامة منعطية لمحمد وآله وشفاعته والجواز على الصراط، وعرض الأعال، وشهادة الأنبياء والرسل بالتبليغ، كما تقدّم في حديث شهادة محمّد على لنوح على وشهادة الخلائق بأعماهم، والشهادة عليهم بما ضيّعوا من حقوق الله، إذ هم قد جعلهم الله الشهداء على سائر من ذرأ وبرأ، ودخول الجنّة وإنزال أهلها منازهم وإسكانهم في قصورهم، وتزويجهم بأزواجهم، وإلباسهم لباسهم إلى غير ذلك، وإدخال أهل النار النار على مراتب دركاتهم إلى غير ذلك.

يدل على ما قلناه أجمع قولهم الله : «المفوّض إليهم دين الله» والذي له معنيان : أحدهما الذي تدين العباد ربهم به في دار التكليف.

والآخر: الجزاء، قال الله سبحانه: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ آلدِّينِ ﴾ (٢) روي: «يوم الجزاء بالأعمال» (٣) فهو يجزي بالأعمال الحسنة والسيّئة على الذي أجبناه من خلقه، كما قد صحّ عنهم بهي .

قوله الله : «وآيات الله لديكم» روي عن الصادق الله أنّ كلّ ما جاء في الكتاب من ذكر الآيات والمراد في الباطن آل محمد صلوات الله عليهم.

<sup>(</sup>۱) أورده الصدوق في الأمالي: ۸۳٪ ضمن حديث ٤ وعنه في بحار الأنوار ۳۸: ۷/۹۳، الطبري في بشارة المصطفى: ۲٤٣٪ ضمن حديث ۲۸، الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ۱۰۰، عن النبيّ بهذا النصّ: (معاشر الناس، إنّ عليّاً قسيم النار، لا يدخل النار وليّ له، ولا ينجو منها عدوّ له، إنّه قسيم الجنّة، لا يدخلها عدوّ له، ولا يزحزح عنها وليّ له).

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة ١: ٤.

<sup>(</sup>٣) انظر من لا يحضره الفقيه ١: ٢٠٣/ ضمن حديث ١٢ وعنه في تفسير البرهان ١: ١٩/١١٣.

قال أمير المؤمنين على : «ما لله آية أكبر مني ، وما لله نبأ أعظم مني » (١) قال الله : ﴿ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ﴾ (٢) روي : «أنّ الآيات الأئمّة عليك » (٣).

قوله ﷺ : «وأمره إليكم» قال الله سبحانه : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ (٤) وقال سبحانه : ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّه ﴾ (٥) ، وروي عنهم ﷺ : «إنّ الصلاة نزلت ركعتين فزادها النبيّ عَيَا الله ما شاء » (٢) فأجاز الله له ذلك ، وحرّم الله الخمر وحرّم محمّد رسول الله عَيَا لله على مسكر فأجازه له ، إلى غير ذلك ، وقال سبحانه : «وكلّ ما كان للنبيّ فللوصيّ وذرّيّته صلوات الله عليهم مثله » (٧) لما تقدّم من الأدلّة ، فقلوبهم أوعية لمشيئة الله ، إذا شاء شاؤوا وما يشاؤون إلّا أن يشاء الله .

قوله على: «والأمانة المحفوظة» إشارة إلى قوله سبحانه: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ (^) إلى آخرها، وقد روي: «إنّ الأمانة ولاية

<sup>(</sup>١) أورده الصفّار في بصائر الدرجات: ٣/٩٦، الكليني في الكافي ١: ٣/٢٠٧ وعنهما في بحار الأنوار ٣٦: ٣/٢، الأسترآبادي في تأويل الآيات ٢: ١/٧٥٧ عن الكافي ، القمّي في تفسيره ٢: ٤٠١ وعنه في بحار الأنوار ٣٦: ٢١، والمؤلّف في المختصر: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٢٧: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) أورده القمّي في تفسيره ٢: ١٣٢ وعنه في بحار الأنوار ٢٣: ٥/٢٠٧ و٥٣ ، ٣١/٥٣، المصنّف في رسالة الرجعة المدرجة ضمن مجموعته الحديثيّة: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر ٥٩:٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ٤: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر له على مصدر.

<sup>(</sup>٧) لم أعثر على هكذا نصّ صادر عن الباري جلّ جلاله. بل المشهور هو عن الإمام الصادق ﷺ، وقد تكرّر مراراً (كلّ ماكان لمحمّد ﷺ فلنا مثله إلّا النبوّة والأزواج).

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب ٣٣: ٧٢.

آل محمّد»(١) التي أوجب الله سبحانه على سائر الخلق الإقرار بها، والاعتراف لهم بواجبها، وأن لا يدّعيها مدّع من خلقه لنفسه دونهم.

وقوله ﷺ: «والباب المبتلى به الناس» صدق صلوات الله عليه وهو يعمّ سائر الناس، قد جاء في الحديث عنهم ﷺ: «إنّ الله لم يهلك أُمّة من الأُمم إلّا بإنكارهم فضل محمّد وأهل بيته ﷺ»(٢) وكذلك سبعين من قوم موسى الذين اختارهم موسى؛ لظنّه أنّهم مؤمنون فخرجوا منافقين، قالوا: يا موسى، لن نومن لك بما تقوله من فضل محمّد وأهل بيته حتّى ترينا الله جهرة، تقول لنا ما قاله موسى في فضل محمّد وأهل بيته حتّى، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون (٣)، فهم صلوات الله عليهم محنة سائر الخليقة، كما قال ﷺ: «من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك».

وقوله على: «وعليه تدلون» قد جاء عنهم على الله ووصفوه سبحانه بصفاته ما عُرفنا» (٤) وهذا حقّ لولا أنّهم عرّ فوا الخلق بأسهاء الله ووصفوه سبحانه بصفاته لما عرفوه أصلاً ؛ لأنّ معرفته سبحانه ليست من قبيل الضرورة ، ولا يستفاد من نظر بنظر ولا من سمع بأذن ، ولا يشمّ ولا يُلمس ولا يُذاق ، فما بقي إلّا أن يعرف بأسمائه وصفاته خاصة ، وهذه يجب أخذها عن الأنبياء والرسل والأعمّة عليه ولا يجوز أخذها عن سواهم أصلاً .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: بصائر الدرجات: ٢/٩٦، الكافي ١: ٢/٤١٣ وعنهما في بحار الأنوار ٢٣: ٢٢/٢٨٠ الأنوار الأسترابادي في تأويل الآيات ٢: ٤١/٤٧٠ عن الكنز لمحمّد بن العبّاس، وعنه في بحار الأنوار ٣٦: ١٢٧/١٥٠، وفي الكلّ: «ولاية أمير المؤمنين ﷺ» مرويّ عن أبي عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) لم أوفّق لمصدر للحديث فيما لدينا.

<sup>(</sup>٣) انظر تأويل الآيات ١: ٦٠ ـ ٣٧/٦١ في سورة البقرة ٢: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) أورده الصدوق في التوحيد: ٢٩٠/ ضمن قول المصنّف، عن الإمام الصادق ﷺ، وعنه في ٣: بحار الأنوار ٢٧٣.

وقد تقدّم أنّهم خزّان علم الله، ولولاهم ما عرفت الملائكة ما يـقولون مـن التسبيح والتقديس وغيره.

وقد تقدّم في الحديث: «لولا أنّ الله علم أنّ الأنبياء والرسل يـقبلون عـلمنا ويأخذون عنّا لما خلقهم»، وهم العلوم فأوجبها على الخلق معرفته سبحانه فصحّ لولاهم ما عرف الله.

قوله الله : «سعد من والاكم \_ إلى قوله \_ وهدي من اعتصم بكم» هذا لفظ عام ومعناه عام لا يجوز تخصيصه، إذ ولايتهم قد أمر الله سبحانه بها سائر من شقي وسعد، فهم محنة سائر الخلق.

وقوله الله : «أشهد أنّ هذا سابق لكم فيا مضى»، هذا يدلّ على أنّ كلّ ما قاله الله من حقوقهم على الخلق ووجوب اعتراف الخلق لهم به، ليس هو خاصّ بهذه الأُمّة وحدها، بل يعمّ كلّ من ذراً الله وبراً، وعلى هذا المعنى شواهد جمّة من أحاديثهم الله أنّ الإقرار بولايتهم والاعتراف بفضلهم، وبما خصّهم الله قد كلّف الله به سائر مخلوقاته وبريّاته، فجميع العبادات والتكاليف إذا صعبت وتعذّرت سقط ذلك المقام عن المكلّف وكلّف بدونه ما يتسع له، إلّا تكليف الولاية فليس لها بدل ولا عنها محيص، ولا يقوم مقامها غيرها، فسبحان من آتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين.

ثمّ إنّ هذا الفضل وهذا التشريف من الله سبحانه لهم إلى انقضاء الدنيا، ويجري لهم في الآخرة في دار الجزاء، لا يغيّر الله ما بهم من نعمة؛ لأنّهم لا يغترّون، فكيف يغيّر ما بهم، حاشاهم وحاشاه وهو الصادق في وعده ووعيده.

قوله ﷺ: «وإنّ أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين، حتى منّ الله علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها»، وقد تقدّم قولهم صلوات الله عليهم: «إنّ

أرواحهم خلقت من عليّين، لم يجعل الله لأحد فيا خلقت منه نصيباً إلّا الشيعة والأنبياء بهي ، فإنّ أرواحهم خلقت ممّا خلقت أبدان آل محمّد، لم يخلق من ذلك أحد من الخلق إلّا هم خاصّة»(١).

ولهذا أنّ أرواحهم تحبّ آل محمّد وتهواهم؛ لأنّها خلقت من طينة أجسادهم الشريفة، ولهذا أرواحهم لا يصيبها شيء من الكفر والشرك والشكّ؛ لأنّها قسيمة أجساد آل محمّد المعصومة من المعاصي بأسرها، ولم تمتزج هذه الطينة المكرّمة بغيرها، كها امتزجت طينة أجساد الشيعة بطينة أجساد من بحكمه اشتباه الفريقين في الصور، لئلّا يقصد الشيعة من عدوّهم وهذا بالأدنى، ويوم القيامة يرجع كلّ نسج إلى أصله، وكلّ شبيه إلى شبهه، وكلّ عمل إلى من ما هو أولى به.

قال الله سبحانه: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ (٢) ، وقال في الآخرين: ﴿ فَأُولَئِكَ ﴾ الذين ﴿ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَبِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ (٣) ، فالحسنات تجمع لأهلها؛ لأنها ليست بسبب المزج، قال الله سبحانه ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ (٤) ، وهذه رواية الشيعة عن الأعُة عليه وهو حق يليق بكرم الله سبحانه وعدله.

[٢٨٥] وقد جاء أيضاً عن الصادق الله : «إنّ علمنا واحد وفضلنا واحد ونحن شيء واحد» (٥).

<sup>(</sup>١) أورده باختلاف البرقي في المحاسن: ٥/١٣٢، الصفّار في بصائر الدرجات: ٣/٤٠، الكليني في الكافي ١: ٤/٣٩٠، الصدوق في علل الشرائع: ١٢/١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٢٩: ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ٢٥: ٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ٢١: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٢٦: ٨٢/٣١٧ عن تفضيل الأئمة هيك ، وذكره المصنّف في المحتضر: ١١٤، وتقدّم في الصفحات السابقة .

وقوله عنه الله أنواراً» إلى آخره، قد تقدّم عنهم الله أن الله سبحانه خلقهم من قبل خلقه آدم الله بأربعائة ألف عام وأربعة وعشرين ألف عام أنواراً(۱)، ثمّ خلق أرواحهم وأسكنها ذلك النور، منهم خلق نورانيين فجعلهم بعرشه محدقين، يعبدون الله ويسبّحونه ويقدّسونه، حتى شاء الله سبحانه أن يخلق خلقه، فأسكن تلك الأرواح النورانية في البيوت الزكية الرفيعة وهي أبدانهم الشريفة.

هذا وروي عن الصادق الله ليمن به على مَن يشاء من عباده ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللَّهُ الْمُورِي عَن الصادق الله النعمة لم يغير ما به ، ومن كفر غُيرٌ ما به .

[٢٨٦] قال سبحانه: ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ (٣) وقال الصادق إلله : «النعمة الظاهرة محمّد عَلَيْنُهُ والنعمة الباطنة علي أمير المؤمنين الله الله على ثبت ذلك لحمّد وعلى ثبت للأمَّة مثله صلوات الله عليهم لما تقدّم.

[۲۸۷] روى بعض علماء الإماميّة من كتاب «نوادر الحكمة» لحمّد بن أحمد القمّي: عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله الله على قال: قال: «إنّ الله عزّ وجلّ إذا أراد أن يخلق إماماً قال كلمة منه، فكان نوراً، وإنّه قال كلمة منه وكانت روحاً، فأسكن ذلك النور الروح وأسكن الروح البدن، ثمّ جعل فيه منه ما يشاء، وأوجب له بذلك الطاعة على خلقه فإذا شاء الروح وهو يقول قوله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر معانى الأخبار: ١/٣٠٦، الخصال: ٥٥/٤٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٢١:٧٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان ٣١: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) أورده القمّي في تفسيره ٢: ١٦٥ ـ ١٦٦ وعنه في تأويل الآيات ١: ٨/٤٣٨ وبحار الأنوار ٢٤: ١٦/٥٢ وفيها: ٧/٥٢، ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب ٤: ١٩٥ وعنه في بحار الأنوار ٢٤: ١٦/٥٤ وفيها: النعمة الباطنة: ولايتنا أهل البيت.

قوله الله : «فبلغ الله بكم أشرف محل المكرّمين، وأعلى منازل المقرّبين، وأرفع درجات المرسلين»، وأعلى درجات المرسلين درجة محمّد على فقد سأل الله بهم أن يلحقهم بدرجة محمّد على ولا يقصّر بهم صلوات الله عليهم عنه على بل يلحقهم به.

وقوله على إدراكه طامع» هذا نص في الكتاب، وقد سأل الله أن فضلهم لا يُلحق ولا يُطمع في إدراكه طامع» هذا نص في الكتاب، وقد سأل الله أن فضلهم لا يُلحق ولا يُطارق ولا يُسبق ولا يُدرى ولا يسأل إلّا ما هو هم، قد خصوا به دون من سواهم، كما قال النبي عَلَيْلَيُّ: «إذا سألتم الله فاسألوه لي الوسيلة، فسألنا النبي عَلَيْلُ عن الوسيلة، فقال: هي (٣) درجتي في الجنّة» فهي له وقد أمر بسؤالها له، وكذلك هم صلوات الله عليهم.

قوله ﷺ: «حتى لا يبق ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا صدّيق \_ إلى قوله \_ عرّفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وشرف منزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصّتكم لديه وقرب منزلتكم منه».

<sup>(</sup>۱) سورة الانسان ۷٦: ۳۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر غير مطبوع. عثرنا على الحديث باختلاف في بصائر الدرجات: ٣/٤٦٠، الخرائج والجراثح ٢: ١٠٦/٧٨١ وعنهما في بحار الأنوار ٢٥: ١١/١٣٩.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فسألنا النبيّ ﷺ عن الوسيلة، فقال: هي» أثبتناها من المصادر. وفي بعضها: سألت. والحديث عن أبي سعيد الخدري، وفي بعض المصادر: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله الله.

<sup>(</sup>٤) أورده الصفّار في بسائر الدرجات: ٤٣٦/صدر حديث ١١، القمّي في تفديره ٢: ٣٢٤. الصدوق في الأمالي: ١٧٨/صدر حديث ٤، وعلل الشرائع: ١٦٤/صدر حديث ٦، ومعاني الأخبار: ١٦٦/صدر حديث ١، الطبري في بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ٤٦/صدر حديث ٣٦، الفتّال النيسابوري في روضة الواعظين: ١١٣.

هذا صريح في فضل محمد وآله صلوات الله عليهم وسلامه على ما هو عليه، لا يعرفه ولا يحيط به أحد اليوم في السماوات والأرض وفي سائر العوالم، حتى إذا كان يوم القيامة عرّف الله سبحانه خلقه من ملك ونبي ورسول وصالح وطالح، ما شاء من فضلهم وشأنهم ومنزلتهم عنده، حتى يعرفونهم بما خصّهم الله به دون سائر خلقه به من بين سائر عوالمه، ولهذا قال النبي عَيَالَيْ : «يا علي ، ما عرف الله إلا أنا وأنت، ولا عرفني إلا الله وأنت، ولا عرفك إلا الله وأنا» (١). وهذا تفضل جرى لها صلى الله عليها، وهو أيضاً لذريّتها لما تقدم من قول الصادق الله : «نحن في العلم والفضل سواء، ونحن شيء واحد».

[۲۸۸] نقل عن بعض الشيعة من كتاب «نوادر الحكمة»: عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن خيمة، عن أبي جعفر الله قال: سمعته وهو يقول: «نحن جنب الله، ونحن صفوة الله، ونحن خيرة الله، ونحن مستودع مواريث الأنبياء، ونحن أمناء (۲) الله، ونحن حجج الله، ونحن حبل الله، ونحن رحمة الله على خلقه، ونحن الذي بنا يفتح الله وبنا يختم، ونحن أعمّة الهدى، ونحن مصابيح الدجى، ونحن منار الهدى، ونحن السابقون، ونحن الآخرون، ونحن العلم المرفوع للخلق؛ فن تمسّك بنا لحق، ومن تخلّف عنّا غرق.

ونحن قادة الغرّ المحجّلين، ونحن الطريق والصراط المستقيم إلى الله، ونحن المنهاج القويم، ونحن نعمة الله على خلقه، ونحن معدن النبوّة وموضع الرسالة، ونحن الذين تختلف الملائكة إلينا، ونحن سراج لمن استضاء بنا، ونحن الهداة إلى الجنّة، ونحن الإسلام، ونحن الجسور والقناطر، من مضى عليها سبق، ومن تخلّف

<sup>(</sup>١) تقدّم الحديث في الصفحة: ١٩٩ و ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أنبياء) ، وما في المتن أثبتناه من المصادر.

عنها محق، ونحن السنام الأعظم، ونحن الذي بنا تنزل الرحمة، وبنا تسقون الغيث، ونحن الذي بنا يصرف الله عنكم العذاب، فمن أبصرنا وعرفنا وعرف حقّنا وأخذ بأمرنا فهو منّا»(١).

قوله ﷺ: «آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين، طأطأ كلّ شريف لشر فكم، وخضع كلّ متكبّر لطاعتكم، وخضع كلّ جبّار لفضلكم، وذلّ كلّ شيء لكم، وأشرقت الأرض بنوركم»، الألف واللام في العالمين للجنس يعمّ سائر العوالم من أوّل الدهر إلى آخره، لا يختصّ بعالم دون عالم، ولا بزمان دون زمان.

وكذلك قوله ﷺ: «طأطأ كلّ شريف لشرفكم» يعمّ كلّ شريف من نبيّ ورسول وملك ومؤمن .

وكذلك قوله ﷺ : «وذلّ كلّ شيء لكم» عامّ أيضاً .

وقوله ﷺ: «وأشرقت الأرض بنوركم»، أي بنور هداهم الذي خصّهم الله به كما قال سبحانه: ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ (٢).

[٢٨٩] روي عن الصادق ﷺ : «إنّي هادٍ لمن في السماوات وهادٍ لمن في الأرض» (٣).

<sup>(</sup>۱) المصدر غير مطبوع. أورده الصفّار في بصائر الدرجات: ١٠/٨٣، وعنه في بـحار الأنـوار ٢٦: ١٨/٢٤٨، الصدوق في كمال الدين: ٢٠/٢٠٥، الطوسي في الأمالي: ٤/٦٥٤، وذكره المصنّف في المحتضر: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٢٤: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) أورده الكليني في الكافي ١: ٣/١١٥ عن الإمام الرضا ﷺ، الصدوق في التوحيد: ١/١٥٥، ومعاني الأخبار: ٦/١٥، الطبرسي في الاحتجاج ٢: ٣٢٧/٤٨٧ عن الإمام الهادي ﷺ، وعنهم ما عدا الكافي في بحار الأنوار ٤: ١/١٥ و٣.

فالحديث الذي عن الإمام الرضا على بهذا النصّ : (هادٍ لأهل السماء ، وهادٍ لأهل الأرض) ، والذي عن الإمام الهادي على إذ (هادي مَن في السماوات وهادي مَن في الأرض) .

قوله ﷺ: «اللّهم إنّي لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمّد وأهل بيته الأخيار الأعمّة الأبرار لجعلتهم شفعائي» إذ لم يجد مولانا أبو الحسن عليّ بن محمّد الهادي حجّة الله على خلقه \_الذي قال الله تعالى في حقّه وأهل بيته: ﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ آلذُكْرِ إِن كُتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) \_شفيعاً إلى الله سبحانه أقرب من محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم، فن يجده بعده لأحد، وهو نصّ في الباب.

ونقول: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ (٢)، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وسلّم.

[۲۹۰] فصل من تفسير مولانا أبي محمد الحسن بن عليّ العسكري الذي الذي أجاز لي روايته الشيخ الشهيد محمّد بن مكّي عنه عن مشايخه الذي يروي عنهم بإسناده المتصل عن الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويه ، عن محمّد بن القاسم المفسّر الأسترآبادي ، عن أبي يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد وأبي الحسن عليّ بن محمّد ابن سيّار (٣) \_ وكانا من الشيعة الإماميّة \_ عن الإمام أبي محمّد الحسن بن عليّ الني الن سيّار (٣) \_ وكانا من الشيعة الإماميّة \_ عن الإمام أبي محمّد الحسن بن عليّ الني الله قال : «قال رسول الله عَنَي الله موسى بن عمران ، واصطفاه نجيّاً ، وفلق له البحر ، ونجّى بني إسرائيل ، وأعطاه التوراة والألواح ، رأى مكانه من ربّه عزّ وجلّ ، فقال : يا ربّ ، لقد أكرمتنى بكرامة لم تكرم بها أحداً قبلي .

فقال الله عز وجلّ : يا موسى ، أما علمت أنّ محمّداً أفضل عندى من جميع

سورة الأنبياء ٢١: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٧: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (سنان) ، وما في المتن أثبتناه من المصادر .

وممّا يدلّ على فضل أميرالمؤمنين ﷺ وعلوّ درجته على سائر خلق الله ...................... ٤٤٧

## ملائكتي و<sup>(١)</sup> جميع خلقي؟

قال موسى: يا ربّ، فإن كان محمّد أكرم عندك (٢) من جميع خلقك فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي (٣)؟

قال الله عزّ وجلّ: يا موسى ، أما علمت أنّ فضل آل محمّد على جميع آل<sup>(١)</sup> النبيّين كفضل محمّد على جميع المرسلين ؟

فقال: يا ربّ، إن كان آل محمّد عندك كذلك فهل في صحابة الأنبياء عندك أكرم من صحابتي ؟

قال: يا موسى، أما علمت أنّ فضل (٥) صحابة محمد على جميع صحابة المرسلين كفضل آل محمد على جميع آل النبيّين وكفضل محمّد على جميع المرسلين؟ فقال موسى: يا ربّ، إن كان محمّد وآله وأصحابه كها وصفت فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمّتي ظلّلتَ عليهم الغهام وأنزلتَ عليهم المنّ والسلوى، وفلقتَ لهم البحر؟

فقال الله: يا موسى ، أما علمت أنّ فضل أُمّة محمّد على جميع الأُمم كفضلي على جميع خلق ؟

قال موسى: ليتني كنت أراهم، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا موسى، إنّك لن تراهم، فليس هذا أوان ظهورهم، ولكن سوف تراهم في الجنّة ـ جنّات عدن

<sup>(</sup>١) قوله: (جميع ملائكتي و) أثبتناها من المصادر .

<sup>(</sup>٢) قوله: (عندك) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فهل في الأنبياء أكرم من آل محمّد عندك؟) وما في المتن أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (آل) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فضل) أتبتناه من المصدر .

والفردوس \_ بحضرة محمّد في نعيمها يتقلّبون، وفي خزائنها(١) يتبحبحون، أفتحبّ أن أُسمعك كلامهم؟

قال: نعم يا إلهي.

قال: قم بين يدي، واشدد مئزرك قيام العبد الذليل بين يدي السيد الملك الجليل، ففعل ذلك موسى (٢)، فنادى ربّنا عزّ وجل: يا أُمّة محمّد، فأجابوه كلّهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أُمّهاتهم -: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبيّك (٣)، إنّ الحمد والنعمة لك والملك (٤) لا شريك لك لبيّك. قال: فجعل الله تلك الإجابة منهم شعار الحجّ.

ثمّ نادى ربّنا عزّ وجلّ: يا أُمّة محمّد، إنّ قضائي عليكم أنّ (٥) رحمتي سبقت غضبي، وعفوي قبل عقابي، فقد استجبت لكم من قبل أن تدعوني، وأعطيتكم قبل أن تسألوني، من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله صادق في أقواله، محقّ في أفعاله، وأنّ عليّ بن أبي طالب أخوه ووصيّه من بعده ووار ثه (٦) يلتزم طاعة محمّد، وأنّ أولياءه المصطفين المطهّرين الطاهرين البائنين بعجائب آيات الله ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه أدخلته جنّى وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في المصادر : (خيراتها).

<sup>(</sup>٢) قوله: (ذلك موسى) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لبّيك لا شريك لك لبّيك) أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) (والملك) أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قضائي عليكم أنَّ) أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٦) في المصادر: (ووليّه).

قال الإمام ﷺ: فلمّا بعث الله تعالى نبيّنا محمّداً عَيَالَهُ قال: يا محمّد، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أُمّتك بهذه الكرامة»(١).

فقال آدم: يا ربّ، لوبيّنتها (٢) لي. فقال الله عزّ وجلّ: انظر يا آدم ذروة العرش، فنظر آدم على ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم على إلى ذروة العرش، فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التي في ظهره، كما ينطبع وجه (٧) الإنسان في المرآة الصافية فرأى أشباحنا، فقال: ما هذه الأشباح يا ربّ؟ قال الله: يا آدم، هذه أشباح أفضل خلائقي وبريّاتي، هذا محمّد وأنا الحميد المحمود في أفعالي (٨)، شققت له اسماً من

<sup>(</sup>۱) تفسير الإمام العسكري على : ٣١ - ٣٣ وعنه في بحار الأنوار ٢٦ : ٢٧٥ - ٢٧٦ ، وأورده الصدوق في علل الشرائع : ٢١ ٤ / ٢٥ ضمن حديث ٣٠ وعنهما في البحار ١٣ : الشرائع : ٢١ / ٢٥ ضمن حديث ٣٠ وعنهما في البحار ١٣ : ١٨/٣٤ ، الطبرى في بشارة المصطفى : ٣٣ - ٣٣٠ ، وذكره المصنف في المحتضر : ٤٦٧ ـ ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي ما سقط من «ط» وفيها: (وقال).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و « ط »: (عن أخيه) ، وما في المتن أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أرواحاً) وفي «ط»: (أرواحنا)، وما في المتن أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (العرش) وما في المتن من «ط» والمصدر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (بيّنها) وما في المتن من «ط» والمصدر.

<sup>(</sup>٧) في «ط»: (ظهر).

<sup>(</sup>٨) قوله: (في أفعالي) أثبتناه من «ط» والمصادر .

اسمي، وهذا علي وأنا العلي العظيم، شققت له اسماً من اسمي، وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض، فاطم أعدائي من رحمتي يوم فصل قضائي، وفاطم أوليائي عمّا يغويهم ويشينهم (١)، فشققت لها اسماً من اسمي (٢)، وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجمل شققت اسميها من اسمي، هؤلاء خيار خلقي وكرام بريّتي، بهم آخذ وبهم أُعطى، وبهم أُعاقب وبهم أُثيب، فتوسّل بهم إليّ.

يا آدم، وإذا دهتك داهية فاجعلهم إلي شفعاءك، فإني آليت على نفسي قسماً حقّاً لا أُخيّب بهم آملاً، ولا أردّ بهم سائلاً، فلذلك حين زلّت منه الخطيئة ودعا الله عزّ وجلّ بهم فتاب عليه وغفر له (٣)»(٤).

قال الإمام ﷺ: «إنّ الله عزّ وجلّ لمّا لعن إبليس بإبائه، وأكرم الملائكة بسجودها لآدم، وطاعتهم لله عزّ وجلّ أمر بآدم وحوّاء إلى الجنّة، وقال: ﴿ يَا آدَمُ آسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ آلْجَنَّة ﴾ (٥) ﴿ وَكُلاَ مِنْهَا ﴾ من الجنّة ﴿ رَغَدَاً ﴾ واسعاً ﴿ حَبْثُ شِئتُمَا ﴾ بلا تعب ﴿ وَلَا تَقْرَبًا هَلْذِهِ آلشَّجَرَةِ ﴾ شجرة العلم، شجرة علم محمّد وآل محمّد، التي آثرهم الله بها دون سائر خلقه، فقال الله عزّ وجلّ : ﴿ لَا تَقْرَبًا هَلْذِهِ آلشَّجَرَةِ ﴾ شجرة العلم، فإنّها لحمّد وآله خاصة دون غيرهم، لا يتناول منها بأمر الله إلّا هم، ومنها العلم، فإنّها لحمّد وآله خاصة دون غيرهم، لا يتناول منها بأمر الله إلّا هم، ومنها

<sup>(</sup>١) في المصدر: (يعرهم ويسيئهم) وفي التأويل: (يغريهم ويشينهم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أسمائي) وما في المتن من «ط» والمصدر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فتبت عليه وغفرت له)، وما أثبتناه من المصادر. حيث المتكلِّم هو النبيِّ عَيَّاتُهُ.

<sup>(</sup>٤) تفسير الإمام العسكري ٷ: ١٠٢/٢١٩ وعنه في تأويل الآيات ١: ١٩/٤٤ وبحار الأنوار ١١: ١٠٥ و ٢٦: ٣٢٧، وذكره المصنف في المحتضر: ٣٦٣.

إلى هنا تنتهي نسخة «ط».

 <sup>(</sup>٥) قوله: (وقال ﴿ يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّة ﴾) أثبتناه من المصدر .

ما كان يتناوله النبيّ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير، حتى لم يحسّوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب ولا نصب، وهي شجرة تميّزت من بين أثمار الجنّة أنّ سائر أشجار الجنّة كان كلّ نوع منها يحمل نوعاً من الثمار والمأكول، وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البرّ والعنب والتين والعنّاب وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمة.

فلذلك اختلف الحاكون لتلك الشجرة، فقال بعضهم: هي برّة، وقال آخرون: هي عنب، وقال آخرون: هي عنب، وقال آخرون: هي تينة، وقال آخرون: هي عناب، قال الله تعالى ﴿ وَلَا تَقْرَبًا هَلَاهِ وَفَضَلَهُم، فإنّ الله وَلَا تَقْرَبًا هَلَاهِ وَفَضَلَهُم، فإنّ الله تعالى خصّهم بهذه الدرجة دون غيرهم، وهي الشجرة التي مَن تناول منها بإذن الله أهم علم الأوّلين والآخرين بغير تعليم، ومن تناول منها بغير إذن الله خاب مراده وعصى ربّه ﴿ فَتَكُونَا مِنَ آلظًالِمِينَ ﴾ (١) بمعصيتكما والتماسكما درجة قد أُوثر بها غيركها، إذ رمتا بغير حكم الله.

قال الله: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ﴾ (٢) ، عن الجنّة بوسوسته وخديعته وإيهامه وغروره ، بأن بدأ بآدم فقال: ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلْهِ وَ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ ﴾ (٣) إن تناولتما منها تعلمان الغيب ، وتقدران على ما يقدر عليه مَن خصّه الله تعالى بالقدرة ﴿ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ ﴾ لا تموتان أبداً ﴿ وَقَاسَمَهُمَا ﴾ (٤) وحلف لهما ﴿ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٧: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ٧: ٢١.

وكان إبليس اختبأ بين لحيي الحيّة، وكان آدم يظنّ أنّ الحيّة هي التي تخاطبه، ولم يعلم أنّ إبليس قد اختبأ بين لحيها، فردّ آدم على الحيّة: أيّتها الحيّة، هذا من غرور إبليس كيف يخوننا ربّنا؟ أم كيف تعظّمين الله بالقسم به وأنت تنسبينه إلى الحيانة وسوء المنظر، وهو أكرم الأكرمين؟ أم كيف أروم التوسّل إلى ما منعني منه ربّي عزّ وجلّ وأتعاطاه بغير حكمة.

فلمّ أيس إبليس من قبول آدم منه، دعاه ثانية بين لحيي الحيّة فخاطب حوّاء من حيث يوهمها أنّ الحيّة هي التي تخاطبها، وقال: يا حوّاء، أرأيت هذه الشجرة التي كان الله عزّ وجلّ حرّمها عليكما؟ قد أحلّها لكما بعد تحريها لمّا عرف حسن طاعتكما له وتوقيركما إيّاه؟ وذلك أنّ الملائكة الموكّلين بالشجرة الذين معهم (١) الحراب يدفعون عنها سائر حيوان الجنّة، لا تدفعك عنها إن رمتها، فاعلمي بذلك أنّه قد أحلّها لك، وأبشري أنّك إن تناولتها قبل آدم كنت أنت المسلّطة عليه الآمرة الناهية فوقه.

فقالت حوّاء: سوف أُجرّب هذا، فرامت الشجرة، فأرادت الملائكة أن تدفعها بحرابها، فأوحى الله إليها: إنّا تدفعون بحرابكم من لا عقل له يزجره، فأمّا من جعلته ممكّناً مميّزاً مختاراً، فكلوه إلى عقله الذي جعلته حجّة عليه، فإن أطاع استحقّ ثوابي، وإن عصى وخالف استحقّ عقابي وجزائي.

فتركوها ولم يتعرّضوا لها بعد ما همّوا بمنعها بحرابهم، فظنّت أنّ الله نهاهم عن منعها، وأنّ الله قد أحلّها بعد ما حرّمها، فقالت: صدقت الحيّة، ظنّت أنّ المخاطب لها هي الحيّة، فتناولت منها ولم تنكر من نفسها شيئاً، فقالت لآدم: ألم تعلم أنّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (التي معها).

وممّا يدلّ على فضل أميرالمؤمنين ﷺ وعلوّ درجته على سائر خلق الله ................. ٤٥٣

الشجرة الحرّمة علينا قد أُبيحت لنا، تناولت منها فلم تمنعني أملاكها، ولم أنكر شيئاً من ذلك.

فذلك حين اغتر آدم وغلط فتناول، فأصابها ما قال الله في كتابه: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا اللهُ في كتابه: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا ﴾ بوسوسته وغروره ﴿ مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾ من النعيم ﴿ وَقُلْنَا ﴾ يا آدم ويا حوّاء ويا أيّتها الحيّة ويا إبليس ﴿ آهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوِّ ﴾ ، وآدم وحوّاء وولدهما عدو للحيّة ، وإبليس والحيّة وأولادهما أعداؤكم ﴿ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرِّ ﴾ منزل ومقر للمعاش ﴿ وَمَتَاعٌ ﴾ منفعة ﴿ إلَىٰ حِينٍ ﴾ (١) الموت .

قال الله عز وجل : ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ (٢) فقالها فتاب الله بها عليه ﴿ إِنَّهُ هُوَ آلتَّوَّابُ آلرَّحِيمُ ﴾ القابل للتوبات ، الرحم بالتائبين (٣) .

فلمّا زلّت من آدم الخطيئة واعتذر إلى ربّه عزّ وجلّ، قال: يا ربّ، تُب عليّ واقبل معذرتي، وأعدني إلى مرتبتي، وارفع لديك درجتي، فلقد تبيّن نقص الخطيئة وذهّا بأعضائي وسائر بدني.

قال الله تعالى: يا آدم، أما تذكر أمرى إيّاك أن تدعوني بمسحمّد وآله الطيّبين

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة ٢: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) بعد كلمة التائبين فقرة موجودة في المصدر لست أدري هل غفل عنها المصنف أم أعرض أم سقطت من الناسخ ؟ إليك نصّه: (﴿ قُلْنَا آهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً ﴾ كان أمر في الأوّل أن يهبطا، وفي الثاني أمرهم أن يهبطوا جميعاً، لا يتقدّم أحدهم الآخر، والهبوط إنّما كان هبوط آدم وحوّاء من الجنّة، وهبوط الحيّة أيضاً منها، فإنّها كانت من أحسن دواتها، وهبوط إبليس من حواليها، فإنّه كان محرّماً عليه دخول الجنّة. ﴿ فَإِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنّي هُدًى ﴾ يأتيكم وأولادكم من بعدكم مني هدى، يا آدم ويا إبليس ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ لا خوف عليهم حين يخاف المخالفون، ولا هم يحزنون إذا يحزنون).

الطاهرين عند شدائدك ودواهيك، وفي النوازل التي تبهظك؟ قال آدم: يا ربّ بلى، قال الله عزّ وجلّ: فهم محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم خصوصاً، ادعني أُجبك إلى ملتمسك وأزدك فوق مرادك، فقال آدم: يا ربّ وإلهي وقد بلغ عندك في محلّهم أنّك بالتوسّل بهم تقبل توبتي، وتغفر خطيئتي، وأنا الذي أشجَدت له ملائكتك، وأبحته جنّتك، وزوّجته حوّاء أمتك، وأخدمته كرام ملائكتك.

قال الله: يا آدم، إنّما أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود إذ كنت وعاءً لهذه الأنوار، ولو سألتني بهم قبل خطيئتك أن أعصمك منها، وأن أُفطّنك لدواعي عدوّك إبليس حتى تحترز منها لكنت قد فعلت ذلك، ولكن المعلوم في سابق علمي يجري موافقاً لعلمي فالآن بهم فادعني لأُجيبك.

فعند ذلك قال: اللهم بجاه محمد و آله الطيّبين و بجاه محمد و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين و الطيّبين من (١) آلهم لما تفضّلت عليّ بقبول توبتي، و غفران زلّتي، وإعادتي من كراماتك إلى مرتبتي.

ثمّ قال الله عزّ وجلّ: قد قبلت توبتك، وأقبلت برضواني عليك، وصرفت آلائي ونعائي إليك، وأعدتك إلى مرتبتك من كراماتي، ووقّرت نصيبك من رحماتي، فذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ آلرَّحِيمُ ﴾ (٢) ».

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «إنّ الله أخبر رسوله ﷺ بما كان من إيمان

<sup>(</sup>١) قوله: (والطيّبين من) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢: ٣٧.

الأُمم السالفة بمحمد وآله عَلَيْهُ وأنّ اليهود قبل ظهوره كانوا يستفتحون على أعدائهم بذكره والصلاة عليه وعلى آله، وكان الله عزّ وجلّ أمر اليهود في أيّام موسى وبعده إذا دهمهم أمر ودهمتهم داهية أن يدعو الله عز وجلّ بمحمد وآله الطيّبين وكانوا يستنصرون بهم ويفعلون ذلك، حتى كانت اليهود من أهل المدينة قبل ظهور محمد عَلَيْهُ بسنين كثيرة ويفعلون ذلك فيكفون البلاء والدهماء والداهية (۱).

وقال رسول الله عَيَّالُهُ: «ألا فاذكروا محمّداً وآله عند نوائبكم وشدائدكم (٢) تكفون أُموركم في الدِّين والدنيا» (٣).

فإن قضاء الحوائج وإجابة الدعاء إذا سئل الله بمحمد وعلي وآله مشهور في الأمم والزمن السالف حتى أن من طال به البلاء قيل: هذا طال بلاؤه لنسيانه الدعاء لله بمحمد وآله الطيبين (٤).

حتى أنّ آدم ﷺ لمّا ألهم من الله تعالى وقال: اللّهم بحق محمّد وآله الطيّبين وخيار أصحابه المنتجبين، فقال الله تعالى: لقد قبلت توبتك، وآية ذلك أنّي أُنتي بشرتك فقد تغيّرت ـ وكان ذلك لثلاثة عشر من رمضان \_ فصّم هذه الثلاثة أيّام البيض التي تستقبلك ينتي الله في كلّ يوم بعض بشرتك، فصامها فنتي في كلّ يـوم ثـلث بشرته فعند ذلك قال آدم: يا ربّ، ما أعظم شأن محمّد وآله وخـيار أصحابه ؟

<sup>(</sup>١) المحتضر: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الإمام العسكري 兴 : ٣٩٦/ صدر حديث ٢٧٠ وعنه في البحار ٦٣: ١٥٨/٢٧١ و ٩٤: ١٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الإمام العسكري ﷺ : ٢٧٠/٣٩٦ وعنه في بحار الأنوار ٩٤: ١٢ ولاحظ في المحتضر : ٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير الإمام العسكري ﷺ: ٢٧١/٣٩٨ وعنه في بحار الأنوار ٩٤: ١٣.

فأوحى الله إليه: يا آدم، إنّك لو عرفت كنه جلال محمّد و آله عندي وخيار أصحابه لأحببته حبّاً يكون أفضل أعمالك عندي، قال آدم: يا ربّ، عرّفني لأعرف.

قال الله تعالى: يا آدم، إنّ محمّداً لو وزن به جميع الخلق من النبيّين والمرسلين والملائكة المقرّبين وسائر عبادي الصالحين من أوّل الدهر إلى آخره، ومن الثرى إلى العرش لرجح بهم.

وإنّ رجلاً من خيار آل محمّد لو وزن به \_بعد محمّد خيار النبيّين \_ جميع آل النبيّين لرجح بهم.

وإن ّرجلاً من خيار صحابة محمد لو وزن به جميع أصحاب المرسلين لرجح بهم. يا آدم، لو أحبّ رجل من الكفّار أو جميعهم رجلاً من آل محمد وأصحابه الحيرّين لكافأه الله عزّ وجلّ عن ذلك بأن يختم له بالتوبة والإيمان، ثمّ يدخله الجنّة، إنّ الله ليفيض على كلّ واحد من محبيّ محمد وآل محمد وأصحابه من الرحمة (۱) ما لو قسمت على عدد كلّ ما خلق الله من أوّل الدهر إلى آخره وكانوا كفّاراً لكفاهم ولأدّاهم إلى عاقبة محمودة، الإيمان بالله حتى يستحقّوا به الجنّة.

وإنّ رجلاً ممّن يبغض آل محمّد وأصحابه الخيّرين أو واحداً منهم لعذّبه (٢) الله عذاباً لو قسّم على مثل عدد ما خلق الله لأهلكهم أجمعين»(٣).

[٢٩٢] ومن التفسير الشريف المنيف أيضاً لمولانا أبي محمّد الحسن العسكري الما الما

<sup>(</sup>١) قوله: (من الرحمة) أثبتناه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يعذُّبه) وما في المتن من المصدر.

<sup>(</sup>٣) تفسير الإمام العسكري هي: ٣٩١ ـ ٣٩٢ وعنه في بحار الأنوار ٢٦: ٣٣٠ ـ ٣٣١ ومستدرك الوسائل ٧: ٣/٥١٥ عن تفسير الإمام العسكري هي الى قوله: (كلّ يوم ثلث بشرته)، وكذلك المجلسي في بحار الأنوار ٩٧: ٤٧١ . و ١٨٥٤ والمؤلّف في المحتضر: ٤٧٠ .

-بعد كلام طويل - وقال رسول الله عَلَيْلُهُ ، عن جبرئيل ، عن الله سبحانه : «فإن أردتم أن تكونوا عندي في المنظر الأعلى والشرف الأشرف ، فلا يكونن أحداً من عبادي آثر عندكم من محمد عَلَيْلُهُ وبعده من أخيه علي الله وبعدهما من أبنائها ، القائمين بأمور عبادي بعدهما ، فإنّ من كانت تلك عقيدته جعلته من أشرف ملوك جناني »(١) ، وساق الحديث .

عن أبي جعفر الله ، قال: «وجدنا في كتاب علي صلوات الله عليه: ﴿إِنَّ ٱلأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٣) أنا وأهل بيتي الذين أور ثنا الله الأرض، ونحن المتقون والأرض كلها لنا، من أحيا أرضاً للمسلمين في ليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فيإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحق بها من الذي

<sup>(</sup>١) تفسير الإمام العسكري على : ٤٣ وعنه في بحار الأنوار ٢٧: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الإمام العسكري الله: ٦٦ وعنه في مدينة المعاجز ١: ٢٧٣ ـ ٢٧٤، وأورده الصدوق في معانى الأخبار: ٢٧/ ضمن حديث ٤ وعنه في بحار الأنوار ١٠: ١٧ و ٩٢. ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٧: ١٢٨.

تركها، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كها حواها رسول الله على ومنعها إلّا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم»(١).

[۲۹٤] ومنه: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الله بن أحمد، عن علي بن النعمان، عن صالح بن حمزة، عن أبان بن مصعب، عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله على: ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثمّ قال: «إنّ الله تبارك و تعالى بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض: سيحان وجيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر الشاش ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر، ودجلة والفرات، في اسقت أو استقت فيهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه (٢٠)، وإنّ ولينا أنه أو اسع من ذه إلى ذه و يعني ما بين الساء والأرض -ثمّ تلاهذه الآية: ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنيَا ﴾ (٤) المغصوبين عليها ﴿ خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَة ﴾ بلا غصب» (٥).

<sup>(</sup>۱) أورده الكليني في الكافي ١: ١/٤٠٧ و٥: ٥/٢٧٩، وعنه في الوسائل ٢٥: ٢/٤١٤، العيّاشي في تفسيره ٢: ٦/٢٥ وعنه في المستدرك ١١: ١/١١ وبحار الأنوار ١٠٠: ٢/٥٨، الطوسي في التهذيب ٧: ٥٣/١٥٢، الاستبصار ٣: ٥/١٠٨، وذكره المصنّف في المحتضر: ٣٣٨ باختصار.

وقوله (ويترك الأرض في أيديهم) أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إلاّ ما غضب الله عليه) وما في المتن من المصدر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (قلوبنا) ، وما في المتن أثبتناه من المصادر .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ٧: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي ١: ٩٠٤/٥ وعنه في الوسائل ٩: ١٧/٥٥٠ وتفسير نور الثقلين ٢: ٨٦/٢٤، وفي المحتضر: ٣٤١.

[ [ ٢٩٥] ومنه: علي بن محمّا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد ابن الريّان ، قال : كتبتُ إلى العسكريّ اللهِ : جعلت فداك ، روي لنا أن ليس لرسول الله عَلَيْهُ من الدنيا (١) إلّا الخمس . فجاء الجواب : «إنّ الدنيا وما عليها لرسول الله عَلَيْهُ »(٢) .

[٢٩٦] ومنه: محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر الله ، قال : «قال رسول الله ﷺ : خلق الله آدم فأقطعه الدنيا قطيعة ، فأكان لآدم فلرسول الله ﷺ ، وماكان لرسول الله ﷺ فهو للأعمة من آل محمد عليه وعليهم السلام» (٤) .

قول رسول الله عَلَيْ : «خلق الله آدم فأقطعه الدنيا قطيعة» وأباحه الانتفاع بها بأيّام حياته خاصة ، ولم يقل كما قيل في الحديث المتقدّم : «إنّ الدنيا وما عليها لرسول الله عَلَيْ » ، ولا جاء فيه كماجاء في الدعاء عنهم عيد : «سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في الليل والنهار لمحمد وآل محمد» (٥) .

فظهر الفرق بين من خلقت الدنيا وما سكن فيها لأجله (٦)، وملكه ذلك أجمع، وبين من أقطعها أقطاعاً خاصة، فهو ينتفع في حياته ومدة مقامه بها مع

<sup>(</sup>١) قوله: (من الدنيا) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٢) الكافي ١: ٦/٤٠٩، المحتضر: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وماكان لرسول الله ﷺ) أثبتناها من المصادر .

<sup>(</sup>٤) الكافى ١: ٧/٤٠٩، المحتضر: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) أورده الطوسي في مصباح المتهجّد: ٦٢/٥٧٥، والتهذيب ٣: ٩٨/ضمن حديث ٣٠، الأسترآبادي في تأويل الآيات ١: ٤٣٧/١٨٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (لأجراه) وما أثبتناه هو الأنسب للسياق.

غيبة مالكها فإذا حضروا أُعيدت إليهم؛ لأنّها خلقت لهم، قال الله سبحانه: ﴿ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١).

وقد روي: «أنّ آل محمّد هم المتّقون»(٢) وختام الدنيا يكون بهم.

[۲۹۷] ومنه: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله على ، قال: «إنّ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان (٣) الماء يتبعه: الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران ونهر بلخ، فما سقت أو سق منها فللإمام، والبحر المطيف بالدنيا» (٤).

[۲۹۸] ومنه: علي بن إبراهيم، عن السندي (٥) بن الربيع: لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئاً، وكان لا يغبّ إتيانه، ثمّ انقطع عنه وخالفه، وكان سبب ذلك أنّ أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام، وقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة في شيء من الإمامة (٦).

قال ابن أبي عمير: الدنيا كلّها للإمام على جهة الملك، وأنّه أولى بها من الذين هي في أيديهم، وقال أبو مالك: ليس له أملاك الناس إلّا ما حكم الله به للإمام، من النيء والخمس والمغنم فذلك له، وذلك أيضاً قد بيّن الله للإمام أين يضعه وكيف

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧: ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) شوره الأعراق ۲۰۱۸.(۲) تقدّم في الصفحة ۳۱٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وسأل أنَّ)، وأثبتنا: (ولسان) من المصادر.

<sup>(</sup>٤) الكافي ١: ٨/٤١٠، وأورده الصدوق في من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٠/٢٤، الخصال: ٥٤/٢٩١ وعنهم في الوسائل ٩: ١٨/٥٣٠ وبحار الأنوار ٦٠: ١٣/٤٣ عن الكافي، و٩٦: ٢٠/٢١٤ عن الخصال، وذكره المصنّف في المحتضر: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) في الكافي: (السرّي)، وفي المستدرك كما في المتن.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الأمانة).

وممّا يدلّ على فضل أميرالمؤمنين على وعلوّ درجته على سائر خلق الله ......

يصنع به، فتراضيا بهشام بن الحكم و صارا إليه، فحكم هشام لأبي مالك على بن أبي عمير ، فغضب ابن أبي عمير فهجر هما بعد ذلك(١) وهو يقول:

تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا فيما له في قديم الدهر مفتخر صفاكم واصطفاكم أيّها البشر علم الكتاب وما جاءت به السور (٢) مصطهرون نصقيّات ثسيابهم من لم يكن علويّاً حين تنسبه فالله لمّا برا خلقاً فأتقنه فأنتم الملاً الأعلى وعندكم

### تمّ الكتاب بعون الملك الوهّاب

<sup>(</sup>١) الكافي ١: ٤٠٩ وعنه في مستدرك الوسائل ٧: ٢/٣٠٤، ولم يرد الشعر فيهما.

<sup>(</sup>٢) ورد الشعر في: عيون أخبار الرضا على ٢: ١٠/١٤٣ ، كشف الغمّة ٢: ٣١٧ وإعلام الورى ٢: ٦٥ ، مناقب آل أبي طالب ٤: ٣٩٥ ، بشارة المصطفى لشيعة المرتضى : ١٣٤ . وفي الكلّ أنّ الأبيات لأبي نؤاس في مدحه للإمام الرضا على .

# الفي الموسى المفاتية

- ٥ فهرس الآيات القرآنية
  - ٥ فهرس الأحاديث
    - فهرس الآثار
    - فهرس الأعلام
- ٥ فهرس الطوائف والقبائل والفرق
  - ٥ فهرس الأماكن والبلدان
    - فهرس الوقائع والأيّام
  - ٥ فهرس الكتب الواردة في المتن
    - ٥ فهرس المحتويات

# فهرس الآيات القرآنية

## سورة الفاتحة

| الآية                                  | رقم الآية | الصفحة |
|----------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿ آهْدِنَا ٱلصَّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ | ٦         | ٤٣٦    |
| ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾             | ٤         | £TV    |

#### سورة البقرة

| ﴿ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ ﴾             | 7/10      | 377, 007, PVT |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| ﴿ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبُّهِ ﴾            | ٥٨٦ و ٢٨٦ | ٤٠٤           |
| ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ | 777       | ١٨١           |
| ﴿ٱسْجُدُوْالِآدَمَ﴾                                                 | 72        | ٣٢٣           |
| ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ آلنَّاسُ ﴾                    | 199       | ٣٠٣           |
| ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾           | ٢٨٦       | T00           |
| ﴿رَبُّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾           | <b>F</b>  | ٣٨٢           |
| ﴿سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾              | ٣٢        | ٣٢٨           |
| ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا ﴾             | 77        | ٤٥٣           |

| الصفحة                                                                           | رقم الآية  | الاَية                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 703, 303                                                                         | <b>T</b> V | ﴿ فَتَلَقَّىٰ اَدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾         |  |
| ٣٩٠                                                                              | 111        | ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْ هَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾                |  |
| ۱۷۲                                                                              | 80         | ﴿كُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ﴾                            |  |
| ٣٨٠                                                                              | ٢٨٢        | ﴿ لَا يُكَلُّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ |  |
| ٤٣٥                                                                              | 127        | ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى آلنَّاسِ ﴾                              |  |
| 474                                                                              | 3.47       | ﴿ لِلَّهِ مَا فِي آلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي آلأَرْضِ وَإِن ﴾            |  |
| ۲.,                                                                              | 119        | ﴿ وَأَتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهِا ﴾                              |  |
| ٤٥٠                                                                              | ۳۵ و ۳۳    | ﴿ يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾                     |  |
|                                                                                  |            | سورة آل عمران                                                         |  |
| 1.1.1                                                                            | ٣١         | ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾                      |  |
| ۱۸۸                                                                              | 11         | ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾             |  |
| ١٨٣                                                                              | ۲٦         | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ آللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ﴾                |  |
| ٣٠١                                                                              | ٧          | ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ ﴾            |  |
| 377                                                                              | ۸١         | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ﴾                |  |
| ٠٨١، ٥٤٢، ٤٢٤                                                                    | 15         | ﴿وَأَنفُسَنا وَأَنفُسَكُمْ﴾                                           |  |
| 729                                                                              | ١٨٩        | ﴿ وَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾                            |  |
| <b>77.</b>                                                                       | ١٦٩        | ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾          |  |
| سورة النساء<br>﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ﴾ ٦٩ |            |                                                                       |  |
|                                                                                  |            | ( 0) hêt het 0:30 h                                                   |  |

| الصفحة                                    | رقم الآية | الآية                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٢٠                                       | ٥٦        | ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيَما ﴾                                                            |
| 174                                       | ٥٦        | ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً﴾                                                                     |
| 357                                       | ۸۰        | ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾                                                                           |
| 7.7                                       | ٤١        | ﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هٰؤُلاءِ شَهِيداً ﴾                                                                                |
| 337                                       | ۲۳        | ﴿ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾                                                                 |
| ٠٢١، ١٠٣                                  | ۸۳        | ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي ٱلأَمْرِ ﴾                                                              |
| ٤٣٨                                       | ۸۰        | ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾                                                                         |
| 17.                                       | ٥٩        | ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾                                                           |
| \\\<br>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 00<br>0£  | سورة المائدة<br>﴿إِنَّمَا وَلِيَّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ﴾<br>﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ﴾ |
| 1.1.1                                     | ٥٤        | ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ ﴾                                                                          |
|                                           |           | سورة الأنعام                                                                                                               |
| ۳٥٩                                       | ٧٥        | ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ آلسَّماوَاتِ ﴾                                                                  |
| 70.                                       | ٣٨        | ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي آلأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ ﴾                                                                  |
| LLL                                       | ۸۷_۸٤     | ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾                                                                                 |
|                                           |           | سورة الأعراف                                                                                                               |
| 317, 403                                  | 177       | ﴿إِنَّ ٱلأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ ﴾                                                                     |

| الصفحة      | رقم الآية | الاَبة                                                          |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ۳٤٨، ٨٤٣    | 177       | ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ﴾               |
| 227         | 27        | ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَنذَا وَمَا كُنَّا ﴾    |
| ٣٦.         | 199       | ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ وَٱمُرْ بِالْعُرْفِ﴾                   |
| 377         | 1 • 1     | ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ﴾       |
| 177         | ۲۳_۲۰     | ﴿ فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا ﴾          |
| ٤٥٨         | ٣٢        | ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ﴾      |
| ٤٥١         | ۲.        | ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا ﴾  |
| 777, 777    | 177       | ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِ هِمْ ﴾      |
| <b>70</b> V | 100       | ﴿ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا ﴾ |
| ٤٦٠         | 171       | ﴿ وَ ٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾                              |
| ٤٥١         | 71        | ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴾          |
| 7.1.1       | 120       | ﴿ وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيءٍ ﴾           |
| 007,07      | ۱۸۰       | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾         |
|             |           | سورة التوبة                                                     |
| ٣٧٠         | ٤٠        | ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾                          |
| 728         | 171       | ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ ﴾            |
| <b>T1</b> A | ٥٩        | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾    |
| 711         | ٣٢        | ﴿ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ﴾  |
|             |           | سورة هود                                                        |
| ٣٦٥         | ٤٦        | ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾   |

الفهارس الفنّيّة / فهرس الآيات القرآنيّة ......

| الصفحة        | رقم الآية | الآية                                                              |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 770           | ٤٥        | ﴿رَبِّ إِنَّ أَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾      |
| 377           | ٧         | ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ ﴾                                |
|               |           | سورة يوسف                                                          |
| <b>709</b>    | ٧٦        | ﴿ وَفَوْقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾                              |
|               |           | سىورة الرعد                                                        |
| 7.7.7         | 23        | ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ ﴾      |
| 197           | ٣١        | ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرَاناً سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ ﴾ |
| ٣٤٧           | YV        | سورة إبراهيم<br>﴿يُنَبَّتُ آللَّهُ آلَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ﴾ |
|               |           | سورة الحجر                                                         |
| ۸۵۳، ۲۳۰      | ٧٥        | ﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾                    |
| 777, 777      | 90        | ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾                           |
| ٣٧٣           | 9.8       | ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾        |
|               |           | سورة النحل                                                         |
| ٠٢١، ١٢١، ٢٢٣ | ٤٣        | ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ آلذُّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ ﴾        |

| الأئمة على الأنبياء على | تفضيل | <br>£٧٠ |
|-------------------------|-------|---------|
|                         |       |         |

| الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                          |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 777      | ٥٣        | ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نُعْمَةٍ فَمِنَ آللَّهِ ﴾                   |
| ۲۸۲      | ۸۹        | ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ |
|          |           | سورة الإسراء                                                   |
| 771      | ە و ٦     | ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا ﴾                 |
| ٣V       | ٤٥        | ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ ﴾             |
| PAY      | ٨٥        | ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ ﴾                  |
| ۳٥٦      | ٧٤        | سورة الكهف<br>﴿ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ |
|          |           | سورة مريم                                                      |
| ٤٢٣      | 17        | ﴿ وَآتَيْنَاهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيّاً ﴾                            |
|          |           | سىورة طه                                                       |
| ٣٧٨      | ١و٢       | ﴿ طه * مَا أَنزَ لْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴾        |
| ٤١٥      | ٨٤        | ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾                       |
| ۲٦.      | 11.       | ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾                              |
| ۸٤٣، ٩٤٣ | 110       | ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ ﴾                 |

الفهارس الفنّيّة / فهرس الآيات القرآنيّة ......

| الصفحة      | رقم الآية | الاَية                                                        |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|             |           | سورة الأنبياء                                                 |
| ٤٤٦         | ٧         | ﴿ فَــْأَلُوا أَهْلَ آلذُّكْرِ إِن كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ |
| ٤٤١         | 1.0       | ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾                    |
| 133         | 1.V       | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾        |
|             |           | سيورة النور                                                   |
| ٤٤٥         | ٣٥        | ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ ﴾                    |
|             |           | سورة الفرقان                                                  |
| ٤٤١         | ٧٠        | ﴿ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ آللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾    |
|             |           | سورة الشعراء                                                  |
| <b>TV</b> 0 | 15        | ﴿إِنَّا لَمُدَّرَكُونَ ﴾                                      |
|             |           | سورة النمل                                                    |
| ٤٣٨         | 97        | ﴿سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا﴾                       |
| ١٦٥         | ٤٠        | ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾              |
| 191         | ۲۱و۲۱     | ﴿ مَا لِيَ لاَ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ﴾            |

| تفضيل الأئمّة ﷺ على الأنبياء ﷺ | ٤٧٢ |
|--------------------------------|-----|
|--------------------------------|-----|

| مفحة | رقم الآية الص | الاَّية_                                                                 |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 770  | ۲۸            | ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ ﴾               |
| 191  | r vo          | ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي آلسَّماءِ وَٱلأَرْضِ ﴾                        |
| 777  | ٥و٦           | سورة القصص<br>﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى آلَّذِينَ آسْتُضْعِفُوا فِي﴾ |
|      |               | سورة العنكبوت                                                            |
| 727  | ٤٣            | ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ وَمَا ﴾                   |
| ٤٤١  | ١٣            | ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾        |
| 801  | ٣.            | سورة الروم<br>﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾   |
| 733  | ۲.            | سنورة لقمان<br>﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾   |
|      |               | سورة السجدة                                                              |
| 177  | ۲٠            | ﴿كُلِّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾             |

الفهارس الفنّيّة / فهرس الآيات القرآنيّة.

|                                                                   | رقم الآية  | الصفحة        |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| سورة الأحزاب                                                      |            |               |
| للَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾              | ٥٦         | T17, 707, VP7 |
| نرَضْنَا ٱلأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّماوَاتِ وَٱلأَرْضِ ﴾              | <b>Y</b> Y | ٤٣٨ ،١٧٤      |
| أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينِ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ ﴾               | ٧          | ٣٢٢           |
| نَ آللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ﴾                         | **         | 739           |
| نِهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ﴾               | ٩          | דדץ           |
| سورة سبأ<br>أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾<br>سورة فاطر | YA         | ۳٤٣، ۳٤٣٠     |
| أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ آصْطَفَيْنَا مِنْ﴾               | ٣٢         | 197           |
| سورة يس                                                           |            |               |
| يَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴾                        | ٨          | ٣٦٨           |
| ·<br>فَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًاً﴾                     | ٩          | ۳٦٧           |
| نُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾                  | ١٢         | ٣1.           |
| نبِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾                      | <b>V</b> 9 | <b>*</b> W    |
|                                                                   |            |               |

| يلي على الأنبياء بليك | تفضيل الأئمّة | ενε                                                              |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                | رقم الآية     | الاَية_                                                          |
|                       |               | سورة الصافّات                                                    |
| ۰۹۱, ۲۵۲              | ۸۳            | ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴾                         |
| 7.7                   | ١٦٥ و٢٦١      | ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافُونَ * وَإِنَّا ﴾                     |
|                       |               |                                                                  |
|                       |               | سورة ص                                                           |
| 440                   | ٣٥            | ﴿رَبُّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي﴾             |
| 777                   | ٣٥            | ﴿هَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِن بَعْدِي﴾             |
| ראיז, זריז            | 79            | ﴿ هَـٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾  |
|                       |               |                                                                  |
|                       |               | سورة الزمر                                                       |
| 751, 751, 207         | ٩             | ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ ﴾         |
|                       |               |                                                                  |
|                       |               | سورة غافر                                                        |
| 721                   | ٧ و ٩         | ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾              |
| 791                   | ٧             | ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلِّ ﴾ |
|                       |               |                                                                  |
|                       |               | سورة الزخرف                                                      |
| 700                   | ٥٨_٢٨         | ﴿رَبِّ إِنَّ هَـٰؤُلَاءٍ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾                |

الفهارس الفنّيّة / فهرس الآيات القرآنيّة .......

| الصفحة   | رقم الآية | الاَية                                                               |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 39       | ٤٥        | ﴿ وَآسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا ﴾            |
| 7.77     | ٦٣        | ﴿ وَلِأَبَيَّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾          |
| 727      | ٥٧        | ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ آبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ ﴾            |
|          |           | سورة الدخان                                                          |
| ٥٠٢، ٢٠٥ | ٣٢        | ﴿ وَلَقَدِ آخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ ٱلْعَالَمِينَ ﴾       |
|          |           | سورة الأحقاف                                                         |
| ٣٨٣      | 44        | ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ ٱلْجِنَ ﴾                   |
|          |           | سورة الفتح                                                           |
| ٣٧٠      | **        | ﴿لَقَدْ صَدَقَ آللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ﴾             |
| 478      | ۲         | ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ آللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَ ﴾              |
|          |           | سورة الحجرات                                                         |
| 771      | 17        | ﴿ أَجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِّ إِنْهٌ ﴾ |
| 711      | 7         | ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾                      |
|          |           | سورةق                                                                |
| 198      | 10        | ﴿ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ آلأُوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ ﴾          |

| الصفحة                    | رقم الآية    | الآية                                                     |  |  |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| سورة النجم                |              |                                                           |  |  |
| ٤٠٢                       | ۸و ۹         | ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَكَلَّىٰ * فَكَانَ قَابَ ﴾               |  |  |
| 205                       | ۱۰_۸         | ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ عَبْدِهِ مَا أُوحَى ﴾           |  |  |
| ٤٠٢                       | r_r <i>i</i> | ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ * ﴾                             |  |  |
| <b>TV9</b>                | ١.           | ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾               |  |  |
| ٤٠٥                       | ٨            | ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾                        |  |  |
| ٤٠٣                       | ۱۷ و ۱۸      | ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبُصَرُ وَمَا طَغَىٰ * لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ﴾ |  |  |
| 809                       | 27           | ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبُّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴾                   |  |  |
| ٤٠٦                       | 14-14        | ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِندَ سِدْرَةِ ﴾     |  |  |
| 717, 777                  | ٥_١          | ﴿ وَ ٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ﴾     |  |  |
| PV1. 3.7. 177. P07. 35737 | 70           | ﴿ هٰذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلأُولَىٰ ﴾                |  |  |
|                           |              |                                                           |  |  |
|                           | ة القمر      | يىيە ر                                                    |  |  |

#### سورة القمر

| ٣   | ٥٥ و ٥٥ | ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي ﴾ |
|-----|---------|----------------------------------------------------|
| ٤٠١ | 00      | ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾   |

#### سورة الواقعة

﴿ و ٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ \* أُولٰئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ ١١ و ١١ ، ١٩٥، ٢٥٢، ٣٣٤، ٣٣٤، ٣٣٤، ٤١٥

| £VV                  |           | الفهارس الفنّيّة / فهرس الآيات القرآنيّة                   |  |
|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|
| الصفحة               | رقم الآية | الآية_                                                     |  |
|                      | الحديد    | سورة                                                       |  |
| 717, 117, 17, 3, 313 | 71        | ﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ ﴾          |  |
| ٣٠٤                  | ١٩        | ﴿ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ ﴾     |  |
| <b>797</b>           | 79        | ﴿ وَاللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ ﴾                   |  |
|                      |           |                                                            |  |
|                      | لمجادلة   | سورةا                                                      |  |
| 771,317,007          | 11        | ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ ﴾ |  |
|                      |           |                                                            |  |
|                      | الحشير    | سورة                                                       |  |
| 177, 577, •37, •57,  | الحشر : ٧ | ﴿ وَمَا اتَّاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ ﴾   |  |
| 177, 777, 873        |           |                                                            |  |
|                      |           |                                                            |  |
| سورة الطلاق          |           |                                                            |  |
| 171                  | ١١٠       | ﴿ ذِكْراً * رَسُولاً ﴾                                     |  |
|                      |           |                                                            |  |
| سورة الملك           |           |                                                            |  |
| 474                  | **        | ﴿ فَلَمَّا رَأُوْهُ زُلْفَةً سِيْئَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ ﴾  |  |

| ٤٧٨ تفضيل الأئمّة على الأنبياء على |           |                                                                |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| الصفحة                             | رقم الآية | الاّية                                                         |
|                                    |           | سورة القلم                                                     |
| ۲۹۰,۲٦۰                            | ٤         | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾                          |
|                                    |           | سورة الإنسان                                                   |
| ٤٤٣                                | ٣٠        | ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾                |
|                                    |           | سورة النبأ                                                     |
| 771                                | ٤٠        | ﴿ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً ﴾           |
|                                    |           | سورة المطففين                                                  |
| 711                                | 18        | ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّاكَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ |
| ٤٠٨                                | ۲۷        | ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴾                                  |
| سورة الأعلى                        |           |                                                                |
| 700                                | 10        | ﴿ وَذَكَرَ آسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾                           |
| سورة الغاشية                       |           |                                                                |
| ۸۶۲، ۶۶۲                           | ٥٢و٢٦     | ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ ﴾                         |

| الصفحة            | رقم الآية | الآية                                                            |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|                   |           | سورة الشرح                                                       |
| 707, 3 <i>7</i> 7 | ٤         | ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾                                    |
|                   |           | سبورة القدر                                                      |
| ٤٣٥               | ٤         | ﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَلاَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾ |
| سورة البيّنة      |           |                                                                  |
| ٠١٤، ١١٤، ٢١٢     | ٧         | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ﴾               |
| ٤١٢               | 7         | ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَ﴾             |

# فهرس الأحاديث

## الأحاديث القدسيّة

| الصفحة<br>—— | الحديث                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 700          | إذا ذُكرتُ ذُكرتَ معي                                        |
| 727          | اقرأ محمّداً منّي السلام وأعلمه أنّ عليّاً إمام المهدي       |
| ٣٨٣          | إنَّ أُمَّتك في الأرض كالشامة البيضاء في الثور الأسود        |
| 721          | إنَّ عليّاً سيّد الوصيّين، وقائد الغرّ المحجّلين             |
| 757          | إنِّي آليت وعزَّتي وجلالي: لا أُدخل النار أحداً تولّاه وسلّم |
| ٤٠٤          | إنِّي اصطفيتك بالنبوَّة وبعثتك بالرسالة وامتحنت عليّاً       |
| 777          | إنّي اطّلعت يا عبدي في علمي على قلوب عبادي ، فلم أر فيهم     |
| ٣٤٩          | -<br>ألا إنّي ربّكم ومحمّد رسولي وعليّ أمير المؤمنين         |
| ۲•۸          | ألا فاعلموا أنّ أكرم الخلق علَيَّ وأحبّهم إليَّ وأفضلهم لديّ |
| 777          | ألست بربّكم ومحمّد نبيّكم وعليّ إمامكم والأئمّة              |
| 72.          | أنا المحمود وأنت محمّد، شققت اسمك من إسمي وفضّلتك            |
| 72.          | أنت منّي حيث شئت، وأنا وعليّ منك حيث أنت منّي                |
| ٤٠٥          | -<br>سبقت رحمتي غضبي لك ولذرّيّتك ، أنت مقرّبي من خلقي       |
| ٤٥٧          | فإن أردتم أن تكونوا عندي في المنظر الأعلى والشرف الأشرف      |

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحديث                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>TA0</b>                                     | لْأُعَذِّبنّ كلّ رعيّة دانت بطاعةِ إمام ليس منّي           |
| ١٨١                                            | لا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى                     |
| ۱۸٤                                            | لهم ولمن تولاهم خلقت جنّتي                                 |
| 177                                            | لولاهم ما خلقتكما، هؤلاء خزنة علمي وأُمنائي على سرّي       |
| ٤١٣                                            | محمّد نبيّ رحمتي، وعليّ مقيم حجّتي                         |
| 177                                            | من أقرّ بولايتهم ولم يدّع منزلتهم منّي ومكانهم             |
| 377                                            | مَن خلَّفت في أُمّتك ؟                                     |
| ۲۸۸                                            | هؤلاء شيعة عليّ بن أبي طالب، وهو صفوتي من عبادي وخيرتي     |
| 174                                            | وعزّتي وجلالي لأُظهرنَ بهم ديني، ولأعلينَ بهم كلمتي        |
| ٤٥٦                                            | يا أدم، إنّ محمّداً لو وزن به جميع الخلق من النبيّين       |
| ٤٥٦                                            | يا آدم، إنَّك لو عرفت كنه جلال محمَّد وآله عندي و          |
| ٤٥٤                                            | يا أدم، إنَّما أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود إذكنت         |
| 777                                            | يا اَدم، أتحبّ أن أُريك أبناءك هؤلاء الذين كرّمتهم         |
| ٤٥٢                                            | يا آدم، أما تذكر أمري إيّاك أن تدعوني بمحمّد وآله          |
| 203                                            | يا آدم، لو أحبّ رجل من الكفّار أو جميعهم رجلاً من آل محمّد |
| 770                                            | يا أدم، هؤلاء وسيلتك ووسيلة من أسعدت من خلقي               |
| ٤٥٠                                            | يا أدم، وإذا دهتك داهية فاجعلهم إليّ شفعاءك                |
| ١٧٣                                            | يا أدم ويا حوّاء، لا تنظرا إلى أنواري وحججي بعين الحسد     |
| ٤٤٨                                            | يا أُمَّة محمَّد، إنَّ قضائي عليكم أنَّ رحمتي سبقت         |
| 197                                            | يابن عمران، إنِّي خلقتهم قبل أن أخلق الأنوار ، خلقتهم في   |
| 197                                            | يابن عمران، تمــّـك بذكرهم فإنّهم خزنة علمي، وعيبة حكمتي   |
| ۲۰۸                                            | يا عبادي ، أوليس من كان له إليكم حاجة                      |

| الصفحة<br>——— | الحديث                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 3.7           | يا محمّد، اطّلعت إلى الأرض اطّلاعة فاختر تك منها            |
| 377           | يا محمّد، إنّي اطّلعت إلى الأرض اطّلاعة فاخترتك             |
| 3.47          | يا محمّد، إنّي اطّلعت إلى الأرض اطّلاعة فاخترتك منها        |
| 717           | يا محمّد، إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا الحسن البلاء        |
| 717           | يا محمّد، إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا العليّ الأعلى، وهبت |
| 717           | يا محمّد، إنّي أنا الله لا إله إلّا أنا فاطر السماوات       |
| 770           | يا محمّد ، إنّي خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن            |
| 751           | يا محمّد ، إنّي قد جعلت عليّاً إمام المسلمين ، فمن          |
| 137           | يا محمّد، إنّي قد جعلت عليّاً أمير المؤمنين ، فمن تأمّر     |
| ٧٦٧           | يا محمّد، أنت عبدي وأنا ربّك، فإيّاي فاعبد، وعَلَيّ         |
| ١٦٨           | يا محمّد، أو صياؤك المكتوبون على ساق عرشي                   |
| ٤٠٥           | يا محمّد، عليّ أمير المؤمنين وسيّد المسلمين و               |
| 710           | يا محمّد، لو أنّ عبداً عبدني حتّى ينقطع ويصير كالشنّ البالي |
| 770           | يا محمّد، لو أنّ عبداً من عبيدي عبدني حتّى ينقطع أو يصير    |
| 717           | يا محمّد، من خلّفت في الأرض؟                                |
| ١٦٨           | يا محمّد، هؤلاء أوليائي وأحبّائي وأصفيائي وحججي             |
| 770           | يا محمّد، هؤلاء الحجج وهذا الثائر من عترتك، وعزّتي          |
| ٤٤٧           | يا موسى ، أما علمت أنَّ فضل آل محمَّد على جميع آل           |
| ٤٤٧           | يا موسى ، أما علمت أنَّ فضل أُمّة محمّد على جميع الأُمم     |
| ٤٤٧           | يا موسى، أما علمت أنَّ فضل صحابة محمّد على جميع صحابة       |
| ٤٤٦           | يا موسى ، أما علمت أنّ محمّداً أفضل عندى من جميع            |

## أحاديث رسول الشظيظ

| الصفحة<br>—— | الحديث                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.41         | إذا أحبّ الله تعالى عبداً دعا جبر ئيل ، فقال : إنّي                    |
| 227          | إذا سألتم الله فاسألوه لي الوسيلة                                      |
| 777          | إذاكان يوم القيامة جاء على ناقة من نوق الجنّة ، قد أضاءت               |
| 313          | إذاكان يوم القيامة يأتيني جبرئيل ومعه لواء الحمد                       |
| ٤١٤          | إذا كان يوم القيامة يعطي الله عليّاً من القوّة مثل قوّة                |
| ٤٠١          | إنّ أدم ومَن دونه تحت لوائي                                            |
| 771          | إنَّ أَشدٌ شيعتنا لنا يكون خروج نفسه عنده كشرب أحدهم في اليوم          |
| 7.7.7        | إنَّ الله اختار من الأيّام يوم الجمعة ، ومن الشهور                     |
| 377          | إنَّ الله اختارنا معاشر آل محمّد، واختار الملائكة المقرّبين            |
| 727          | إنَّ الله تبارك وتعالى أخذ عقد مودَّتنا على كلِّ                       |
| ٣.,          | إنَّ الله تبارك وتعالى خلق ابنيِّ الحسن والحسين                        |
| 7.9          | إنَّ الله تبارك وتعالى خلق في الجنَّة عموداً من ياقوتة حمراء           |
| ١٦٥          | إنَّ الله تبارك وتعالى فضَل أنبياءه المرسلين على                       |
| ٤٠٧          | إنَّ الله تعالى ابتدأني فيك بسبع خصال                                  |
| 72.          | إنَّ الله تعالى لمّا عرج بي إلى السماء اختصَّني بلطيف                  |
| ۲۰۳          | إنَّ الله خلقني وخلق عليًّا قبل أن يخلق آدم بهذه المدَّة، نوراً        |
| 779          | إنَّ الله سبحانه سخّر لي البراق وهي دابّة من دواب                      |
| 7            | إنَّ الله عزَّ وجلَّ اختارنا معاشر آل محمَّد واختار الملائكة المقرّبين |
| ٤١٦          | إنَّ الله عزَّ وجلَّ خلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين ﷺ من نور  |

| الصفحة      | الحديث                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤١٨         | إنَّ الله عزَّ وجلَّ ناجي موسى بن عمران بمائة ألف                 |
| 702         | إنَّ الرجل من أُمِّتي إذا صلَّى علَيِّ وأتبع بالصلاة على أهل بيتي |
| 771         | إنَّ شيعتنا ليموتون على قدر حبِّهم لنا                            |
| ٤١٤         | إنَّ عليّاً أوَّل من يشرب من السلسبيل والزنجبيل                   |
| ٤١٤         | إنَّ لعليَّ وشيعته من الله مكاناً يغبطه به الأوَّلون والآخرون     |
| ٤١١         | إِنَّ النَّبِيِّ لا يشقُّ عليه الجيب، ولا يخمش عليه الوجه         |
| ٣٢١         | إنّه إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدُ الله                 |
| ٣٢.         | إنّهم مثلي إلّا النبوّة                                           |
| 791         | إنِّي كنت أوّل من بُرِئَ وأوّل من أجاب                            |
| ۳۸٤         | إنّي لست كأحدكم ، إنّي أظلّ عند ربّي فيطعمني                      |
| 771         | إنّي واثني عشر من ولدي وأنت يا عليّ زرّ الأرض                     |
| <b>YV1</b>  | إي والذي أرسل محمّداً إنّه بعهد منّي وبعليّ وفاطمة                |
| <b>TV1</b>  | إي والله يا سلمان، ثمّ ليحضرنّ إبليس وجنوده، وكلّ من محض          |
| ٤١٣         | أتاني جبرئيل ﷺ وهو فرح مستبشر ، فقلت                              |
| ٤٠٨         | أشرف شراب الجنّة يشربه آل محمّد ﷺ، وهم المقرّبون                  |
| ۳۷۸         | أفلا أكون عبدأ شكوراً                                             |
| <b>٣</b> 99 | ألا أُبشَرك يا أبا الحسن ؟                                        |
| ٤٥٥         | ألا فاذكروا محمّداً وآله عند نوائبكم وشدائدكم تكفون               |
| 115         | اللَّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك                                    |
| ٧٣٣، ٢٣٣    | اللَّهمَّ ائتني بأحبٌ خلقك إليك وإليِّ يأكل معي                   |
| 179         | اللَّهِمُ انْتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي من                      |
| ٣٧٦         | اللَّهِمَ إِنَّك جعلت لكلِّ مُرسَل دلالة فأرنى قدرتك              |

| الصفحة     | الحديث                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------|
| דדז        | اللَّهمّ حوالينا ولا علينا ، اللَّهمّ في أُصول الشيح       |
| 777        | اللَّهمِّ وال من والاه وعاد من عاداه                       |
| ٤٠١        | أما علمت أنّ من أحبّنا وانتحل محبّتنا أسكنه الله معنا      |
| 717        | أمًا هذه النبوّة وليس لك فيها نصيب                         |
| ٤٠٨        | أنا أوّل من يجوز الصراط وعليّ معي                          |
| ٤٠٨        | أنا أوّل من يخرج يوم القيامة من قبره وعليّ معي             |
| ٤٠٨        | أنا أوّل من يزوّج من الحور العين وعليّ معي                 |
| ٤٠٨        | أنا أوّل من يُسقى من الرحيق المختوم                        |
| ٤٠٨        | أنا أوّل من يسكن علّيَين وعليّ معي                         |
| ٤٠٨        | أنا أوّل من يقرع باب الجنّة وعليّ معي                      |
| FAY        | أنا سيّد الأنبياء وأنت سيّد الأوصياء، وأنا وأنت            |
| 137, 737   | أنا سيّد الأنبياء وعليّ سيّد الأوصياء                      |
| 777, 737   | أنا سيّد الأوّلين والآخرين، وأنت يا عليّ سيّد الخلائق بعدي |
| TTT        | أنا سيّد الناس ولا فخر ، وعليّ سيّد المؤمنين ، اللّهمّ     |
| 199        | أنا مدينة العلم وعليّ بابها                                |
| ٧٨١، ٩٥٢   | أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، فمن أراد المدينة فليأتها     |
| 337, 777   | أنا وأنت يا عليّ أبوا هذه الأُمّة                          |
| 777        | أنا واردكم على الحوض ، وأنت يا على الساقي                  |
| <b>T9V</b> | أنت أوّل مَن ينشقَ عنه القبر معي، وأنت أوّل                |
| 777        | أنت وصيّي وخليفتي في أُمّتي                                |
| ٣٢٢        | أنت يا عليّ زرّ الأرض                                      |
| Y • £      | أوحى الله تعالى إليّ : يا محمّد، اطّلعت إلى الأرض اطّلاعة  |

| الصفحة      | الحديث                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 197         | أوّل من قال بلى أنا                                                |
| 777, 737    | أوَّلنا كآخرنا، وآخرنا كأوَّلنا                                    |
| 113         | أي بُنَيَّة ، بأبي أنت وأُمَي ، أرسلي إلى بعلك فادعيه لي           |
| 777         | بل أعيش نبيّاً عبداً، أكل يوماً ولا أكل                            |
| 779         | تحزن النفس ويجزع القلب وإنّا عليك يا إبراهيم لمحزونون              |
| 113         | تدمع العين وقد يُوجع القلب ولا نقول ما يسخط الربّ، وإنّا           |
| <b>V</b> 7/ | ثمّ إنّ الله تبارك وتعالى خلق آدم الله فأودعنا صلبه                |
| 217         | حبيبي جبر ئيل مع ما أنت فيه من الفرح ، ما منزلة أخي وابن عمّي      |
| 790         | دخلت الجنّة فرأيت على بابها مكتوباً بالذهب: لا إله إلّا الله محمّد |
| 777         | رحم الله أخي سليمان ماكان أبخله                                    |
| FAY         | ستكون بعدي فتنة صيلم صمّاء ، يسقط فيهاكلُ وليجة وبطانة             |
| 771         | شيعتنا معنا، قصورهم بحذاء قصورنا، ومنازلهم مقابل منازلنا           |
| 7.9         | طوبي للمتحابّين في الله                                            |
| YW.         | عليّ بن أبي طالب خير البشر ، مَن أبي فقد كفر                       |
| 3.97        | فإذا ملك قد أتاني فقال: يا محمّد ( وَاسْأَلْ مَن                   |
| 3.7         | كان في علم الله السابق أن لا يدخل النار محبّ لي ولعليّ ، وكذا      |
| 311, 777    | لأعطينَ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله      |
| P13, 373    | لأنّك منّي وأنا منك                                                |
| 513         | لأُنِّي كنت أوِّل من أجاب حيث قال الله سبحانه : ﴿ أَلَسْتُ         |
| ۲۳۲         | لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنّهم لا يهدونكم وقد ضلُوا            |
| ٤١١         | لاكرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة ، إنَّ النبيِّ                   |
| 3/3         | لا يجوز لعليّ قدم على الصراط إلّا وثبتت له                         |

| الصفحة             | الحديث                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| YAŁ                | لمّا أُسري بي إلى السماء فأوحى إليّ ربّي جلّ جلاله فقال         |
| ٤٤٦                | لمًا بعث الله موسى بن عمران، واصطفاه نجيّاً، وفلق له            |
| 177                | لمًا عرج بي إلى السماء أذَّن جبر ئيل مثني مثني، وأقام مثني مثني |
| 113                | لو كان إبراهيم لكان نبيًاً                                      |
| rw.                | لولا أن تحزن صفيّة لتركته حتّى يحشر من بطون السبّاع             |
| 170                | لولا نحن ما خلق الله أدم ولا حوّاء، ولا الجنَّة ولا النار       |
| FAY                | لولانا لم يخلق الله الجنَّة ولا النار ، ولا الأنبياء            |
| 717                | ليلة أُسري بي إلى السماء صرت إلى سدرة المنتهى، فقال لي          |
| 377                | ليلة أُسري بي إلى السماء ، قال لي الجليل                        |
| 377                | ما تكاملت النبوّة لنبيّ في الأظلّة حتّى عرضت عليه ولايتي        |
| 170                | ما خلق الله خلقاً أفضل منّي، ولا أكرم عليه منّي                 |
| 7.7                | مرحباً بمن خلقه الله تعالى قبل أبيه آدم بأربعين ألف عام         |
| 798                | معاشر الرسل والنبيّين على ما بعثكم الله قبلي ؟                  |
| 717                | من ذُكِرتُ عنده ولم يصلَ علَيّ أبعده الله                       |
| 307                | من صلِّي عليِّ ولم يصلُّ على آلي لم يجد ريح الجنَّة             |
| 77.                | من كنت أولى به من نفسه فعليّ أولى به من نفسه                    |
| ۱۳۲، ۵۰۰، ۲۲۰، ۱۳۳ | من كنت مولاه فعليّ مولاه                                        |
| 727                | نحن معاشر الأنبياء بُعثنا نخاطب الناس على قدر عقولهم            |
| ۳۰۳، ۳۰۳           | نحن معاشر الأنبياء بعثنا نخاطب الناس على قدر عقولهم             |
| 727                | نظر النبيِّ عَيِّكُ اللَّهُ إلى عليّ بن أبي طالب فقال: هذا خير  |
| ٣٩٩                | هذا جبرئيل يخبرني عن الله جلّ جلاله أنّه قد أعطى شيعتك ومحبّيك  |

| الصفحة             | الحديث                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 727                | هذا خير الأوّلين وخير الآخرين من أهل السماوات                    |
| 777                | هذا خير الأوّلين وخير الآخرين من أهل السماوات وأهل               |
| VFY                | هذا سيّد الصدّيقين وسيّد الوصيّين وإمام المتقين                  |
| 791, 7.7           | هذان ولداي، الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة                  |
| 337                | هذان ولداي الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوهما خير منهما |
| 217                | هم أعداؤك وشيعتهم يجيئون يوم القيامة ظماءً مظمئين أشقياء         |
| 217                | هم أنت وشيعتك غرًا محجّلين شباعاً مرويّين                        |
| ٤١٠                | هم أنت يا عليّ وشيعتك، وميعادك وميعادهم الحوض غداً               |
| 719                | والذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً ما أمسى في بيت آل محمّد          |
| 75.                | والذي بعثني بالحقّ بشيراً ونذيراً ما استقرّ الكرسي ولا العرش     |
| 7.9                | والله لو أقسم أهل الأرض على الله بهذه الأسماء لأجابهم            |
| 757                | والفضل بعدي لك وللأئمّة من ولدك                                  |
| 1, 11, 11, 037,    |                                                                  |
| 7, 117, 777, • 37, |                                                                  |
| 77, 197, 713, 373  |                                                                  |
| 777                | وقد أنجز لي ربّي ما وعدني فيك وفي زوجتك وابنيك                   |
| ٤٠٢ .              | وقف بي جبرئيل عند شجرة عظيمة لم أرّ مثلها، على كلّ غصن منها ملك  |
| ٣٢٠                | يا أبا بكر ، آمِن بعليّ وبأحد عشر من ولده ، إنّهم                |
| ٤٠٠                | يا أبا دجانة ، أما علمتَ أنَّ لله تعالى لواءً من نور             |
| 779                | يا جارود، ليلة أُسري بي إلى السماء أوحي الله                     |
| 72.                | يا جبرئيل، أينفع هذا الرجل حبّ عليّ بن أبي طالب؟                 |
| IV                 | يا ربّي ، ومن الأوصياء ؟                                         |

| الصفحة             | الحديث                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 779                | يا سلمان، إنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يبعث نبيًّا ولا رسولًا إلَّا جعل   |
| ۲۷.                | يا سلمان ، خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعته ، وخلق من نوري      |
| ***                | يا سلمان، فهل علمت نقبائي الاثني عشر الذين اختارهم الله              |
| 77.                | يا سلمان، من عرفهم حقّ معرفتهم واقتدى بهم، فوالى وليّهم              |
| ११९                | يا عباد الله ، إنَّ آدم لمَّا رأى النور ساطعاً من صلبه               |
| 797                | يا عليّ ، إنَّ الله تبارك و تعالى أعطاني فيك سبع خصال                |
| 051,037,.97        | يا علي، إنَّ الله تبارك و تعالى فضَّل أنبياءه المرسلين على           |
| T.1                | يا عليّ ، إنّ الله عزّ وجلّ قد وعدني أن يكرمهما كرامة                |
| 727                | يا عليّ ، إنّ جبرئيل أخبرني عنك بأمر [قد] قرّت به عيني               |
| 170                | يا على ، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ |
| 797                | يا عليّ ، أما ترضى أن تكون أوّل أربعة يدخلون الجنّة                  |
| 7.00               | يا عليّ ، أنت الإمام والخليفة بعدي ، حربك حربي و                     |
| 77                 | يا عليّ ، أنت خير البشر ، لا يشكّ فيك إلّاكافر                       |
| 7.77               | يا عليّ ، أنت منّي و أنا منك ، و أنت و زيري ، فإذا متّ               |
| ٤١٩                | يا عليّ ، أنت وصيّي وخليفتي على أهلي وأُمّتي                         |
| ١٦٥                | يا على ، لولا نحن ما خلق الله أدم ولا حوّاء ، ولا الجنّة ولا النار   |
| 701                | يا علميّ، ما بعث الله نبيّاً إلّا وقد دعاه إلى ولايتك                |
| 251, 237, 073, 333 | يا علميّ ، ما عرف الله إلّا أنا وأنت ، ولا                           |
| 77.                | يا عليّ ، ما عرف الله إلّا أنا وأنت ، وما عرفني                      |
| ٤١٩                | يا عليّ ، المنكر لإمامتك بعدي كالمنكر لنبوّ تي في                    |
| ۲۸۲                | يا عليّ، نحن خير خليقة الله على بسيط الأرض، وخير ملائكة الله         |

## أحاديث أميرالمؤمنين الله

| الصفحة          | الحديث                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| YAY             | إعلم يا سلمان ، إنّ الشّاكّ في أمرنا وعلومنا كالممتري في          |
| ٤٥٤             | إنَّ الله أخبر رسوله ﷺ بماكان من إيمان الأمم السالفة              |
| mr              | إنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق نور محمَّد ﷺ قبل أن يخلق السماوات        |
| 809             | إنَّ بولايتي أكمل الله لهذه الأُمَّة دينهم، وأتمَّ عليهم          |
| 17.             | إنَّ الرادِّ إلى الله الرادِّ إلى كتابه ، والرادِّ إلى الرسول     |
| ٢٢١             | إنَّ رسول الله ﷺ أَسَرَّ إليَّ ألف حديث، في كلّ حديث ألف باب      |
| ٤١٨             | إنّ رسول الله ﷺ علّمني ألف باب من الحلال والحرام                  |
| 770             | إنّ رسول الله عَيَّاتُهُ ليُدعى فينطق، وأُدعى فأنطق على حدّ منطقه |
| YAV             | إنَّ الشاكُّ في أمرنا وعلومنا كالممتري                            |
| <b>T</b> VV     | إنَّ الغمامة كانت تظلُّله من يوم ولد إلى يوم قبض                  |
| ٣٨٧             | إنَّ النبيِّ ﷺ لمَّا نزل بالطائف وحاصر أهلها، بعثوا إليه شاة      |
| 727             | إنكم بايعتموني طائعين فليس لكم أن تنقضوا بيعتي                    |
| YAA             | إنّي لصاحب العصا والميسم، والدابّة التي تكلّم                     |
| YAA             | إنّي لصاحب الكرّات، و دولة الدول                                  |
| 317             | ألا إنَّ العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض                |
| 140             | ألا وإنَّ الوسيلة أعلى درج الجنَّة وذروة ذوائب الزلفة             |
| 0 • 7, PV7, VA7 | اللَّهمَ اجعل محمَّداً وآل محمَّدٍ أعظم الخلائق كلِّهم            |
| 779             | اللَّهمَ اعط محمَّداً الوسيلة والشرف والفضيلة والمنزلة            |
| 779             | اللَّهمّ اعط محمّداً أشرف المقام                                  |
| ۳۲٦             | أنا الإسلام الذي ارتضاه لنفسه                                     |

| الصفحة   | الحديث                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| YAA      | أنا الإمام لمن بعدي والمؤدّي عمّن كان قبلي ، لا يتقدّمني                 |
| 770      | أنا إمام لمن بعدي ، والمؤدّي عمّن كان قبلي ، ما                          |
| 770      | أنا صاحب النشر الأوّل والنشر الآخر وصاحب العصا                           |
| ۲۸۸      | أنا الفاروق الأكبر                                                       |
| 770      | أنا الفاروق الأكبر وقرن من حديد، وباب الإيمان                            |
| YAA      | أنا قسيم الله بين الجنَّة والنار ، لا يدخلها داخل إلًا                   |
| 777      | أنا قسيم الله بين الجنَّة والنار ، وأنا الفاروق                          |
| 307      | أنا قسيم النار ، فمن تبعني فهو منّي ، ومن لم يتبعني                      |
| 777      | أنا النعمة التي أنعمها الله على خلقه، وأنا الإسلام الذي                  |
| 317, 403 | أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض، ونحن المتّقون                     |
| 720      | أيَّما أفضل أنت أم جبر ئيل ؟                                             |
| 140      | أيِّها الناس، إنَّ الله عزِّ وجلُّ وعد نبيَّه محمَّداً سَيِّكُ الوسيلة   |
| 173      | أيِّها الناس، إنَّ رسول الله يَتَلِيُّهُ أَسَرَّ إليَّ ألف حديث، في كلِّ |
| 109      | أيّها الناس، أثبتوا لذوي الفضل فضلهم و أثبتوا لذوي الشرف                 |
| 440      | حدَّثني أخي أنَّه ختم ألف نبيَّ ، وإنِّي ختمت ألف وصيَّ                  |
| 173      | حدَّثني بباب يفتح ألف باب، كلِّ باب منها يفتح ألف باب                    |
| 771      | رأيت النبيِّ ﷺ قائماً وهو يقول لي: يا أبا الحسن ، طالت                   |
| 797      | شُكوت إلى رسول الله عَيَّالِثُهُ حسد من يحسدني                           |
| 777      | على يديّ يتمّ موعد الله وتكمل كلمته ، وبي يكمل الدين                     |
| 317      | فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمّرها وليؤدّ خراجها                       |
| 771      | كنت ساجداً أدعو ربّي بدعاء الخيرة                                        |

| الصفحة       | الحديث                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٣          | لئن أسجد الله لاَدم ملائكته ، فإنّ سجو دهم له لم يكن سجدة طاعة                  |
| 709          | لقد أعطاني الله تبارك وتعالى تسعة أشياء لم يعطها أحداً                          |
| 777          | لقد أُعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا                         |
| 770          | لقد أُعطيت السبع التي لم يسبق إليها أحد قبلي                                    |
| YAA          | لقد أُعطيت الستّ : علم البلايا والمنايا والوصايا وفصل الخطاب                    |
| <b>TV7</b>   | لقد أقرَت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما                                |
| ٤١٩          | لمًا حضرت رسول الله تَتَكِيُّهُ الوفاة دعاني فلمًا دخلت عليه قال                |
| 177          | لو علم أبو ذرّ ما في قلب سلمان لقتله                                            |
| 737          | لو يعلم أبا ذرّ ما في قلب سلمان لقتله                                           |
| ٣٦٣          | ما أعطى الله عزّ وجلّ نبيّاً درجة ولا مُرسَلاً فضيلةً إلّا                      |
| ٣٣٢          | ما برأ الله نسمة خيراً من محمّد عَلِيَّا الله نسمة خيراً من محمّد عَلِيَّا الله |
| 277          | ما لله آية أكبر منّي، وما لله نبأ أعظم منّي                                     |
| LOV          | من أحيا أرضاً للمسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام                        |
| 270          | والله إنّي لديّان الناس يوم الدين ، وقسيم الله بين الجنّة                       |
| 44.          | يا رسول الله ، أيَّما أفضل : أنت أو الملائكة ؟                                  |
| ١٦٥          | يا رسول الله، فأنت أفضل أم جبرئيل؟                                              |
| 771          | يا رسول الله ، فما لشيعتك في الدنيا ؟                                           |
| <b>F A 7</b> | يا سلمان، أيِّما أفضل: محمِّد ﷺ أو سليمان بن داود؟                              |
| ٢٨٢          | يا سلمان، فهذا أصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من                            |
| ٢٨٢          | يا سلمان، الويل كلِّ الويل لمن لا يعرفنا حقَّ معرفتنا وأنكر                     |

#### حديث فاطمة الزهراء

|        | • •                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الحديث                                                                                                                                      |
| ٤١١    | واكرباه لكربك يا رسول الله يا أبتاه                                                                                                         |
|        | أحاديث الإمام الحسن ﷺ                                                                                                                       |
| 797    | إنَّ لله عزَّ وجلَّ مدينتين : إحداهما بالمشرق والأُخرى                                                                                      |
| 798    | إنَّ لله مدينة بالمشرق ومدينة بالمغرب، على كلِّ واحدة                                                                                       |
| 717    | وعلَّمهم رسول الله ﷺ الصلاة عليه ، فقال                                                                                                     |
| 777    | حديث الإمام الحسين الله المن الله المن الله المن الله و أن يهو دياً من يهو د الشام و أحبارهم كان قد قرأ التوراة  أحاديث الإمام السجّاد الله |
| 190    | إنَّ الله خلق محمَّداً وعليّاً وأحد عشر من ولده من نور عظمته                                                                                |
| 404    | إنَّ الله خلقنا من أعلى علَّيَين وخلق شيعتنا من طينة                                                                                        |
| 404    | أخذ الله ميثاقهم معنا على ولايتنا لا يزيدون ولا ينقصون                                                                                      |
| 219    | علَم رسول الله ﷺ عليّاً ألف كلمة كلّ كلمة تفتح ألف كلمة                                                                                     |
| 147    | عليهما لعائن الله كلُّها، مضيا والله كافرين مشركين                                                                                          |
| 144    | ما أعطى الله نبيًّا شيئاً إلَّا وقد أعطى محمّداً ﷺ وأعطاه                                                                                   |
| 737    | وإيّاك أن تتكلّم بما سبق إلى القلوب إنكاره                                                                                                  |

## أحاديث الإمام الباقر ﷺ

| الصفحة      | الحديث                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٢         | إذا كان ذلك عرض على رسول الله ﷺ ثمّ على الأئمّة ثمّ                    |
| YVX         | إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين لفصل الخطاب             |
| 799         | إذاكان يوم القيامة وكُلنا الله بحساب شيعتنا ، فماكان لله سألنا         |
| ٣٢٣         | إنَّ الله تبارك وتعالى أحد واحد، تفرَّد في وحدانيَّته                  |
| <b>T01</b>  | إنَّ الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيّين على ولاية عليّ               |
| ٣٤٨         | إنَّ الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق ، خلق ماءً عذباً وماءً            |
| 790         | إنَّ الله خلق جبلاً محيطاً بالدنيا من زبرجدة خضراء، وإنَّما            |
| 7.7.7       | إنَّ العلم الذي مع أدم على حاله ، وليس يمضي منّا عالم                  |
| 797         | إنّ من وراء شمسكم هذه أربعين عين شمس، ما بين عين شمس                   |
| <b>79</b> V | إنّ من وراء قمركم هذا أربعين قرصاً من القمر ، ما بين القرص             |
| ٣٤٨         | إنَّما سمَّوا أُولو العزم أنَّه عهد إليهم في محمَّد                    |
| 7.7.7       | إيَّانا عني، وعلميّ أوَّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد رسول الله ﷺ             |
| ٢٠٤         | أدنى الله عزّ وجلّ محمّداً نبيّه ﷺ، فلم يكن بينه وبينه إلًا            |
| 7.1.1       | ألستم تقولون إنَّ لعليِّ ما لرسول الله من العلم؟                       |
| 198         | ترى أنَّ الله عزَوجلَ إنَّما خلق هذا العالم الواحد؟! أو ترى            |
| ٤٠٩         | تسنيم أشرف شراب الجنّة، يشربه محمّد وآل محمّد                          |
| ١٨٥         | خطب أمير المؤمنين عَيِّاتُهُ بالمدينة بعد وفاة رسول الله عَيَّاتُهُ    |
| ٤٥٩         | خلق الله أدم فأقطعه الدنيا قطيعة ، فما كان لآدم فلرسول الله عَيَّاتُهُ |

| الصفحة | الحديث                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| YVA    | فإذا دخل الجنَّة أهل الجنَّة وأهل النار النار بعث ربِّ العزَّة   |
| YVA    | فعليّ والله الذي يزوّج أهل الجنّة في الجنّة                      |
| 717    | فلم يعلَم والله رسول الله ﷺ حرفاً ممّا علّمه الله إلّا وقد علّمه |
| 778    | فنحن روح الله وكلماته ، بنا احتجب عن خلقه                        |
| YVA    | فنحن والله نُدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار              |
| 771    | لا أعلم عملاً أفضل من الصلاة على محمّد وآله                      |
| 7.1 1  | لقد سأل موسى العالم مسألة لم يكن عنده جواب، ولو كنت شاهدهما      |
| 717    | لولا أنّا نزداد لأنفدنا                                          |
| ٣٦٠    | ليس مخلوق إلّا وبين عينيه مكتوب:مؤمن أو                          |
| ٣٦١    | من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال           |
| 171    | نحن أهل الذكر                                                    |
| ٤٤٤    | نحن جنب الله، ونحن صفوة الله، ونحن خيرة الله، ونحن               |
| 444    | نحن حجّة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله      |
| ٤٤٤    | نحن قادة الغرُ المحجّلين، ونحن الطريق والصراط المستقيم           |
| 717    | نزل جبرئيل على محمّد عَيِّيَّةً برمّانتين من الجنّة، فلقيه       |
| 755    | والله إنَّ في السماء لَسبعين صفًّا من الملائكة ، لو اجتمع عليه   |
| 779    | يا أسود بن سعيد، إنّ بيننا وبين كلّ أرض ترّ مثل                  |
| 198    | يا جابر ، تأويل ذلك أنَّ الله عزَّ وجلِّ إذا أفني هذا الخلق      |
| 7.1    | يا عبد الله ، ما تقول في عليّ وموسى وعيسى ؟                      |

## أحاديث الإمام الصادق اللها

| الصفحة<br>——— | الحديث                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٩           | اجعلوا لنا ربّاً نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم                          |
| YAY           | إذاكان يوم القيامة تقبل أقوام على نجائب من نور ، ينادون                 |
| 779           | إذاكان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح علي الله      |
| 1 ∨ 9         | إنَّ الله أرسل روح محمَّدٍ ﷺ إلى روح الأنبياء ﷺ، فأخذ عليهم             |
| 712           | إنَّ الله اصطفانا وطهّرنا وآتانا ما لم يؤت أحداً من العالمين            |
| 371           | إنَّ الله أو حي إلى رسول الله ﷺ علم النبيّين بأسره                      |
| ٤٥٨           | إنَّ الله تبارك وتعالى بعث جبر ئيل وأمره أن يخرق بإبهامه                |
| 171           | إنَّ الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام                |
| 777           | إنَّ الله تعالى خلقنا من نور عظمته                                      |
| 777           | إنَّ الله خلق قوماً لجهنِّم والنار ، فأُمرنا أن نبلِّغهم كما            |
| 770           | إنَّ الله خلقنا فأحسن خلقنا، وصوَّرنا فأحسن صورنا، وجعلنا               |
| 114           | إنَّ الله خلقنا من نور عظمته ، ثمَّ صوّر خلقنا                          |
| 709           | إنَّ الله سبحانه أرسل محمِّداً بشيراً ونذيراً إلى الخلق                 |
| 777           | إنَّ الله سبحانه خلق اثني عشر ألف عالم ، كلِّ عالم                      |
| 733           | إنَّ الله عزَّ وجلَّ إذا أراد أن يخلق إماماً قال كلمة منه               |
| ٣٦١           | إِنَّ الله عزِّ وجلَّ أدَّب رسوله ﷺ حتَّى قوَّمه على ما أراد            |
| 771           | إنَّ الله عزَ وجلَ جعل اسمه الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً               |
| 200           | إنَّ الله عزَّ وجلَّ حمّل دينه وعلمه الماء قبل أن تكون أرض              |
| ٣٤٤           | إنَّ الله عزَّ وجلَّ عَرَضَ ولاية أميرالمؤمنين                          |
| 445           | إنَّ الله عزَّ وجلَّ لمَا أراد أن يخلق الخلق مثِّلهم من طين ورفع        |
| ١٦٤           | إنَّ الله فضَّل أُولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء ، وورثنا علمهم |

| الصفحة | الحديث                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 719    | إنَّ الله لا يقبل من العباد العمل بالفرائض إلَّا عمل بعد معرفة     |
| 273    | إنَّ الاسم الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً أُعطي موسى منها               |
| ٣١٦    | إنَّ الإمام _يا أبا محمَّد _لا يبيت ليلة ولله في عنقه حقَّ         |
| ۳۱.    | إنَّ الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر                     |
| ۸۰۲    | إنَّ امرأة من الجنَّ يقال لها: عفراء كانت تأتي النبي عَلَيْكُاللهُ |
| 337    | إنَّ أمركم هذا عُرِضَ على الملائكة فلم يقرَّ به إلَّا المقرَّبون   |
| 7.0    | إنَّ أمير المؤمنين اللَّهِ خطب يوم الجمعة ، فقال                   |
| YAY    | إنَّ أميرالمؤمنين عليُّ قال في خطبته يوم الجمعة : اللَّهمَ اجعل    |
| 197    | إنَّ بعض قريش قالوا لرسول الله ﷺ: بأيَّ شيء سبقت الأنبياء          |
| 173    | إنّ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه                  |
| 4.5    | إنّ حديث آل محمّد صعب مستصعب لا يؤمن به ولا يحتمله                 |
| 717    | إنّ داود ورث علم الأنبياء، وإنّ سليمان                             |
| ۲۸.    | إنّ الصائم منكم ليرتع في رياض الجنّة تدعو                          |
| 133    | إنّ علمنا واحد وفضلنا واحد ونحن شيء واحد                           |
| ۲.۷    | إنّ عندنا الجامعة ، وما يدريهم ما الجامعة                          |
| ۲۰۸    | إنّ عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر                                |
| 777    | إنَّ عندنا سرّاً من سرّ الله ، وعلماً من علم الله ، أمرنا          |
| 777    | إنّ عندنا سرّاً من سرّ الله ، وعلماً من علم الله ، ما يحتمله       |
| ۲٠۸    | إنّ عندنا علم ماكان وعلم ما يكون وما هو كائن إلى                   |
| ٣٠٨    | إنَّ عندنا لمصحف فاطمة صلوات الله عليها وما يدريهم                 |
| 737    | إنّ عيسى بن مريم يبقى في الأرض أربعين سنة بعد رجوعه                |
| ۲۸۳    | إنّ فضل أوّلنا يلحق بفضل آخرنا، وفضل آخرنا يلحق                    |

| الصفحة             | الحديث                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ١٧٨                | إنّ كلّ إمام لابدّ أن يتصدّق في حالة ركوعه                            |
| 717                | إنَّ كلِّ ظاهر في القرآن له باطن                                      |
| 809                | إنَّ لله اثني عشر ألف عالم                                            |
| 798                | إنَّ لله عزَّ وجلَّ اثني عشر ألف عالم ، كلِّ عالم منهم أكبر           |
| 79.                | إنَّ لله عزَّ وجلَّ بالمشرق مدينة اسمها جابلقا                        |
| 79.                | إنَّ لله عزَّ وجلَّ مدينتين : مدينة بالمشرق ومدينة بالمغرب            |
| 717                | إنّ محمّداً ﷺ ورث سليمان، وإنّا ورثنا محمّداً                         |
| 770                | إنَّ الملائكة لمّا خلقهم الله سبحانه قال لهم: سبّحوا                  |
| 757                | إنّ من الملائكة ملائكة يقولون: إنّ قولنا في آل محمّد                  |
| ٣٤٦                | إنَّما اتَّخذ الله إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمَّد وآله         |
| ٣٤٦                | إنَّما خصَّ الله الحجر الأسود وكان ملكاً من الملائكة                  |
| 777                | إنَّما سمَّيت الشيعة ؛ لأنَّ الله سبحانه خلقها من شعاع نورنا          |
| 717                | إنَّما العلم ما يحدث بالليل والنهار يوماً بعد يوم، وساعة              |
| ٤٤٥                | إنّي هادٍ لمن في السماوات وهادٍ لمن في الأرض                          |
| YV£                | الأَنمَة بمنزلة رسول الله إلّا أنّهم                                  |
| 791                | الأنمّة بمنزلة رسول الله تَتَلِيُّهُ إِلَّا أَنَّهم ليسوا بأنبياء ولا |
| <b>YAV</b>         | ألا إنّا خُلقنا أنواراً وخلقت شيعتنا من شعاع ذلك النور                |
| TEA                | اللَّهمّ إنّ محمّداً يَتِيُّنُّهُ كما وصفته في كتابك                  |
| YVV                | اللَّهمّ إنّ هؤلاء لشرذمة قليلون فاجعل محياهم محيانا                  |
| 797                | أما إنّ لخلف مغربكم هذا تسعة وثلاثون مغرباً ، أرضاً                   |
| 717                | أما علمت أنَّ الدنيا والآخرة للإمام                                   |
| 577, 157, X77, OT3 | أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله ملك مقرّب                                  |

فضلنا واحد وعلمنا واحد ونحن شيء واحد

۲٣.

| الصفحة                     | <u>الحديث</u>                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ١٧٤                        | فلم يزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ، ويخبرون بها     |
| 307                        | قال رسول الله عَيَّلِيَّةٌ ذات يوم لعلميّ اللَّهِ : ألا أُبشّرك؟ |
| 777                        | كان أمير المؤمنين ﷺ باب الله الذي لا يؤتي إلّا منه، وسبيله       |
| ٠٠٠، ١٩٠                   | كلُّ علم لا يخرج من هذا البيت فهو باطل                           |
| 710                        | كلِّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم منه محلِّلون حتَّى           |
| PAI, 757, 187,<br>1•3, 373 | كلّ ماكان للنبيّ ﷺ فلنا مثله إلّا النبوّة والأزواج               |
| ۰۶۲، ۸ <i>۹۳، ۶</i> ۰۱     | كلّ ماكان لمحمّد تَتَلِيُّهُ فلنا مثله إلّا النبوّة والأزواج     |
| ۸۵۲, ۷۸۲                   | كنّا أنواراً نسبّح الله تعالى ونقدّسه حتّى خلق الله الملائكة     |
| 777                        | لا تقدّر عظمة الله تعالى على قدر عقلك فتهلك                      |
| 173                        | لمًا مرض رسول الله ﷺ ـ مرضه الذي توفّي فيه ـ بعث إلى عليّ        |
| 177, 773                   | لوكنت بين موسى والخضر لأخبر تهما أنّي أعلم منهما                 |
| 770                        | لولا نحن ما عُبد الله                                            |
| 19.                        | لولا نحن ما عُرف الله ، ولولا الله ما عرفنا                      |
| 19.                        | ليس إلّا الله ورسوله ونحن وشيعتنا ، والباقي إلى النار            |
| ٣٣٢                        | ما برأ الله بريّة خيراً من محمّد ﷺ                               |
| 337                        | ما تُنبِّئ نبيِّ قطِّ إلَّا بمعرفة حقَّنا وبفضلنا                |
| TVO                        | ما جاء به عليَّ ﷺ آخذ به ، وما نهي عنه أنتهي عنه                 |
| 757                        | ما جاوزت ملائكة الله تبارك و تعالى في دنوّ قربها منه إلّا        |
| ٣٢٩                        | ما عسى أن تقولوا، والله ما خرج إليكم من علمنا إلًا               |
| ۲۸.                        | ما من شيعتنا أحد يقوم إلى الصلاة إلّا اكتنفته فيها عدد           |
| ۷۷۲، ۲۸۲، ۱۳۳              | ما من نبيّ جاء قطّ إلّا بمعرفة حقّنا وتفضلنا على من سوانا        |

| الصفحة           | الحديث                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٣              | ما من نبيّ ولا رسول أُرسل إلّا بولايتنا وتفضيلنا على من سوانا                              |
| ٣٤٣              | ما نُبِّئ نبيِّ إلَّا بمعرفة حقَّنا وفضلنا على من سوانا                                    |
| 397              | ما هناك إلّا الله ورسوله ونحن وشيعتنا ، والباقي إلى النار                                  |
| 171              | من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، ومن أخذ                                         |
| ٤٣٤              | من أذاع الصعب من حديثنا أذاقه الله حرّ الحديد                                              |
| 377              | مَن زعم هذا فقد صيّر الربّ محمولاً ، ووصفه بصفة المخلوق                                    |
| Y • 0            | من سرّه أن يلقى الله وهو مؤمن حقّاً حقّاً فليتولّ الله ورسوله و                            |
| <i>TF1</i> , 1•7 | من علّم شخصاً مسألة فقد ملك رقه                                                            |
| 373              | من كتم الصعب من حديثنا جعله الله نوراً بين عينيه                                           |
| 717              | من لم يشكر الناس لم يشكر الله                                                              |
| ۲۸۳              | نحن اثنا عشر هكذا حول عرش ربّنا عزّ وجلّ في مبتدأ خلقنا                                    |
| 700              | نحن أسماء الله الحسنى                                                                      |
| 637, 373         | نحن في العلم والفضل سواء                                                                   |
| 111              | نحن في العلم والفضل سواء، ونحن شيء واحد                                                    |
| ۲۸۳              | نحن من شجرة طيّبة برأنا الله من طينة واحدة ، فضلنا من الله ، و                             |
| TVO              | نحن والله الأسماء الحسني ، التي لا يقبل الله                                               |
| 733              | النعمة الظاهرة محمّد عَلِيَّا والنعمة الباطنة عليّ أمير المؤمنين علي الله المؤمنين المؤلفة |
| ٤٠٧              | هبط على النبيِّ ﷺ ملك له عشرون ألف رأس                                                     |
| 727              | والذي نفسي بيده لَملائكة الله في السماوات أكثر من عدد التراب                               |
| 707              | والله لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أنّي أعلم منهما                                     |
| ٣1.              | والله ما يتقلُّب جناح طير في الهواء ـ أو قال : في جوَّ السماء                              |
| ۲.٤              | وإيّاك أن تتكلّم بما يسبق إلى القلوب إنكاره                                                |

| الصفحة      | الحديث                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717         | وربَ الكعبة ، وربُّ البنيّة ـ ثلاث مرّات ـ لو كنت بين موسى                                                                                                                                                   |
| 170         | وعندنا والله علم الكتاب كلّه                                                                                                                                                                                 |
| 719         | ولايتنا ولاية الله ، لم يبعث الله نبيًا قطِّ إلّا                                                                                                                                                            |
| ٣٢٧         | وما عسيتم أن تَرْوُوا من فضلنا ، ما تروون إلًا                                                                                                                                                               |
| 710         | يا أبا سيّار ، إنّ الأرض كلّها لنا ، فما أخرج الله تبارك                                                                                                                                                     |
| 1.7,577     | يا أبا محمّد، إنّ عندنا سرّاً من سرّ الله، وعلماً                                                                                                                                                            |
| <b>T.</b> V | يا أبا محمّد، علّم رسول الله عَيْنَا علياً الله الله عَلياً الله الله علياً الله الله علياً الله علياً الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٤٢٠         | يا أبا محمّد، علّم والله رسول الله ﷺ عليّاً ألف باب، يفتح                                                                                                                                                    |
| 717         | يا أبا محمّد، ليس هذا هو العلم، إنّما العلم                                                                                                                                                                  |
| T.V         | يا أبا محمّد، وإنّ عندنا الجامعة ، وما يدريهم ما الجامعة                                                                                                                                                     |
| ٣٢٩         | ياكامل، اجعلوا لنا ربّاً نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم                                                                                                                                                       |
| TTA         | يا مفضّل، أما علمت أنَّ الله تبارك و تعالى بعث رسول الله عَيَّا الله عَيَّا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله                                                                                               |
| 3 17, 177   | يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت                                                                                                                                                              |
| 779         | اليد العليا خير من اليد السفلي                                                                                                                                                                               |
| 178         | يمصّون الرواضع ويدعون النهر العظيم                                                                                                                                                                           |

## أحاديث الإمام الكاظم ه

| الصفحة | الحديث                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰    | إذا كان لك يا سماعة عند الله حاجة                          |
| 7.1 1  | إذاكان يوم القيامة لم يبق ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل ولا مؤمن |
| 191    | إنَّ سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشكَّ في أمره      |

| الصفحة      | الحديث                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 197         | إنَّ في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلَّا أن يأذن الله به  |
| ٤٠٢         | إنَّ النبيِّ ﷺ لمَّا أُسري به إلى ربِّه جلَّ جلاله ، قال       |
| 777         | قد والله أُوتينا ما أُوتي سليمان وما لم يؤت سليمان وما         |
| <b>TO</b> • | لن يبعث الله نبيًّا إلَّا بنبوَّة محمَّد ﷺ ووصيّة عليّ اللَّهُ |
| 141         | ما بعث الله نبيًّا إلَّا ومحمَّد يَتَلِيُّهُ أعلم منه          |
| TTT         | الملك ملكان: ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار                   |
| то.         | ولاية عليّ مكتوبة في جميع صحف الأنبياء                         |
|             |                                                                |
|             | أحاديث الإمام الرضا الله                                       |
| 777         | إنّ آدم 蠼 لمّا أكرمه الله تعالى ذكره بإسجاد ملائكته له         |
| 737         | إنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه أخذ بطِّيخة ليأكلها         |
| 790         | إنَّ لله خلف هذا النطاق زبرجدة خضراء، فبالخضرة منها            |
| 7V7         | يا أبا الصلت، إنَّها شجرة الجنَّة تحمل أنواعاً                 |
|             |                                                                |
|             | أحاديث الإمام الجواد الله                                      |
| <b>TY</b> • | إنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لأبي بكر يوماً           |
| 198         | يا محمّد، إنّ الله لم يزل متفرّداً بوحدانيّته                  |
| 198         | يا محمّد، هذه الديانة التي من تقدّمها مرق، ومن                 |

## أحاديث الإمام الهادي على

| الصفحة | الحديث                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 191    | آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين ، طأطأ                   |
| ٣٤٣    | إنَّما اتَّخذ الله عزَّ وجلَّ إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته        |
| ٤٢٥    | السَّلامُ عَلَىٰ أَيْمَّةِ الْهُدَىٰ، وَمَصابِيحِ الدُّجَىٰ     |
| ٤٢٥    | السَّلامُ عَلَىٰ الدُّعاةِ إِلَىٰ اللَّهِ ، وَالْأَدِلَّاءِ     |
| ٤٢٥    | السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، وَمَعْدِنَ |
| ٤٢٥    | السَّلامُ عَلَىٰ مَحالً مَعْرِ فَةِ اللَّهِ ، وَمَساكِنِ        |

## أحاديث الإمام العسكري الله

| ٤٥٠      | إنَّ الله عزَّ وجلَّ لمَّا لعن إبليس بإبائه، وأكرم الملائكة   |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| १०९      | إنَّ الدنيا وما عليها لرسول الله ﷺ                            |
| YOV      | أعوذ بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب، ونسوا الله ربّ الأرباب |
| 707      | شيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية ، صاروا لنا ردءاً و      |
| 707, V0Y | فالكليم أُلبس حلَّة الاصطفاء ، لمّا عهدنا منه الوفاء          |
| YOV      | فنحن السنام الأعظم، وفينا النبوّة والإمامة والكرم             |
| 707      | قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوّة والولاية ، ونوّرنا        |
| 707      | نحن منار الهدي والعروة الوثقي، والأنبياء كانوا يقتبسون من     |

#### حديث الإمام المهدى على

وصلّى الله على محمّد المنتجب وعلى أوصيائه الحجب

#### أحاديث أحد المعصومين ﷺ

| الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحديث                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5773                                           | إذاكان يوم القيامة ولّينا حساب شيعتنا ، فماكان لله حكمنا       |
| Y•V                                            | إنّ أدم ﷺ لمّا نزل إلى الدنيا بكي حتّى صار في خدّيه            |
| ٤١٥                                            | إنَّ آدم ومن دونه تحت لواء الحمد لواء أمير المؤمنين            |
| 277                                            | إنّ أقلّ فضلنا العلم                                           |
| 277                                            | إنّ الذي خرج من هذا إلى الناس ألف غير معطوفة                   |
| 377                                            | إنَّ الله أخذ على الناس الميثاق بالربوبيَّة ولرسوله بالنبوَّة  |
| 777                                            | إنَّ الله أخذ على الناس الميثاق بالربوبيَّة ، ولمحمَّد ﷺ       |
| 7.5                                            | إنَّ الله سبحانه بعث رسوله ﷺ في الذرِّ وأخذ عليهم العهد و      |
| 377                                            | إِنَّ الله سبحانه بعث محمِّداً عَيِّيًّا منذراً للناس في الذرّ |
| ٤٣٥                                            | إنَّ الله سبحانه لا يقبل من معرفته إلَّا ماكان عنًا            |
| ١٨٤                                            | إنَّ الله سبحانه لم يهلك أُمَّة إلَّا بإنكارها فضل محمّد       |
| ٤٣٩                                            | إنّ الله لم يهلك أُمّة من الأُمم إلّا بإنكارهم فضل محمّد       |
| 777                                            | إنَ الإمام لا يغسّله إلّا إمام                                 |
| ٣٠٢                                            | إنَّ أهل الجنَّة جُرْد مُرْد سوى إبراهيم الخليل                |
| 194                                            | إنَّ أهل الجنَّة كلُّهم شباب جرد مرد إلَّا إبراهيم الخليل      |
| ۲۱۸                                            | إِنَّ أُوِّل ما يعرض من أعمال العبد صلاته، فإن قُبلت           |
| 277                                            | إنَّ الصلاة نزلت ركعتين فزادها النبيِّ عَيَّاتُهُ ما شاء       |
| 373                                            | إنَّ العلم ما يحدث في ساعات الليل والنهار                      |
| ٣٠٤                                            | إنَّ كلِّ مؤمن شهيد، ولو مات على فراشه                         |
| 77.                                            | إنّ مثل هذه الصلاة مثل عمود الخيمة إذا سقط                     |

| الصفحة        | الحديث                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 177           | إنّ المؤمن لا يتطيّر                                            |
| ۱۸۰           | إنّ محمّداً وآل محمّد في الفضل سواء                             |
| 7             | إنّ اليد العليا خير من اليد السفلي                              |
| ٣١٠           | إنّه لا ينزل ملك من السماء إلى الأرض من الله بأمر حتّى          |
| ٣١.           | إنّه ما يسقط قطرة مطر ولا ثلجة إلّا ومعها ملك يوصلها            |
| 1 1 0         | اللَّهِمَ أَعطِ محمَّداً عَبِّيلَةٌ مقاماً يغبطه به الأوَّلون   |
| 777, 737, 937 | أَمْرُنا صعب مستصعب لا يحتمله إلّا ملك مقرّب أو                 |
| ٤١٧           | أنت مع من أحببت                                                 |
| 710           | الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا، فمن غلب          |
| 717           | سبحان من أكرم محمَداً عَيَّالًا ، سبحان من انتجب محمّداً        |
| ٤٥٩           | سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في الليل والنهار            |
| 729           | عادانا من كلِّ شيء شيء ، ومن الأيّام يوم الأربعاء               |
| ١٨٣           | کما تدین تدان                                                   |
| 778           | لا فرق بينك وبينها إلّا أنّهم عبادك وخلقك                       |
| 277           | لولا أنَّ الله سبحانه علَّم أنبياءه ورسله وملائكته يقبلون علمنا |
| ٤٤.           | لولا أنَّ الله علم أنَّ الأنبياء والرسل يقبلون علمنا            |
| 279           | لولانا ما عرف الله ، ولولا الله ما عُرفنا                       |
| 737           | ماكلّ ما يعلم يقال، ولاكلّ ما يقال حان وقته                     |
| ٣٠٥           | ما من ملك ولا نبيّ ولا رسول ولا مؤمن إلّا وهو محتاج             |
| 199           | نحن خزنة علم الله                                               |
| ٤١٧           | ولو أنّ أحداً أحبٌ حجراً يُحشر معه                              |
| 7             | يد العالم فوق يد المتعلّم                                       |

# فهرس الآثار

| الصفحة<br>- | القائل_            | <u>الأثر</u>                                                                                                                        |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠         | جابر               | اكتنفنا رسول الله ﷺ يوماً في مسجد المدينة فذكر بعض                                                                                  |
| Y00         | أبو سعيد الخدري    | إنّ جبرئيل جاء إلى النبيّ ﷺ فقال: إنّ ربّك                                                                                          |
| ١٨٢         |                    | إنَّ رجلاً سأل الصادق على فقال: يابن رسول الله ، أللَّهِ رضا                                                                        |
| ٢٣٦         |                    | إنّ رجلاً من الجبل جاء إلى الصادق الله فقال له                                                                                      |
| ٣.٧         | أبو بصير           | إنَّ شيعتك يتحدَّثون أنَّ رسول الله ﷺ علَّم عليّاً الله الله الله عليّاً الله الله الله علياً الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 777         | الشعبي             | إنّ عمر أتى النبيّ بصحيفة قدكتب فيها التوراة                                                                                        |
| 197         | وهب بن منبّه       | إنّ موسى على نبيّنا وعليه السلام نظر ليلة الخطاب إلى كلّ                                                                            |
| 777         | عبدالسلام بن هارون | أخبرني عن الشِجرة التي أكل منها آدم وحوّاء ماكانت؟                                                                                  |
| 707         | سعد بن عبدالله     | أخبرني يا مولاي عن العلَّة التي تمنع القوم من اختيار الإمام                                                                         |
| ٣٧١         | آمنة بنت وهب       | أشهد والعالمون أنَّ محمّداً رسول الله منتظر                                                                                         |
| 307         | الكلبي             | أعطى رسول الله ﷺ عليّاً كتاباً فيه أسماء أهل الجنّة و                                                                               |
| <b>T</b> 1A |                    | أكل يوماً هو وأبو حنيفة، فلمّا فرغا                                                                                                 |
| ۳۱٦         | أبو بصير           | أما على الإمام زكاة ؟                                                                                                               |
| ٤١٦         |                    | بِمَ كنت سابق الأنبياء وقد بعثت آخرهم ؟                                                                                             |
| ۲٤.         | ابن عبّاس          | جاء رجل إلى النبيِّ عَيَّالُهُ فقال: أينفعني حبّ عليّ بن أبي طالب                                                                   |
| 191         |                    | جعلت فداك، أخبرني عن النبيّ ﷺ ورث النبيّين كلّهم؟                                                                                   |

| الصفحة | القائل            | الأثر                                                                                           |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٠    | أبو بصير          | دخلت على أبي عبد الله الله الله فقلت له: إنّ الشيعة يتحدّ ثون                                   |
| 771    | الحارث            | دخلت على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب اللَّه وهو ساجد                                         |
| 779    | سلمان             | دخلت على رسول الله ﷺ [يوماً] فلمّا نظر إليّ قال                                                 |
| 307    | عبدالصمد بن بشير  | ذكر أبو عبد الله ﷺ بدء الأذان وقصّة الأذان                                                      |
| 7 • 9  | عفراء             | رأيت إبليس في البحر الأخضر على صخرة بيضاء                                                       |
| 710    | ابنيزيد           | رأيت مسمعاً بالمدينة وقدكان حمل إلى أبي عبدالله الله الله تلك                                   |
| ۲٠٣    | محمّد بن زياد     | سأل ابن مهران عبد الله بن عبّاس في تفسير قول الله: ﴿ وَإِنَّا ﴾                                 |
| 757    | حمّاد             | سأل رجل أبا عبد الله على فقال: الملائكة أكثر أو                                                 |
| 198    | جابر بن يزيد      | سألت أبا جعفر ﷺ عن قوله عزَ وجلَ : ﴿ أَفَعَبِينَا ﴾                                             |
| 710    | هشام بن الحكم     | سألت أبا عبد الله علي عن علَّة الصلاة فإنَّ فيها مشغلة                                          |
| 797    | عجلان بن صالح     | سألت أبا عبد الله على عن قبّة آدم على ؟ قال                                                     |
| 377    | داو د الرقّي      | سألت أبا عبد الله على عن قوله عزّ وجلّ ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ ﴾                                     |
| 79.    | محمّد بن مسلم     | سألت أبا عبد الله على عن ميراث العلم ما مبلغه ؟                                                 |
| 373    | النخعي            | علَّمني يابن رسول الله قولاً أقوله بليغاً كاملاً إذا زرت واحداً                                 |
| ۱۸۳    |                   | قال رجل للصادق ﷺ : يابن رسول الله ، ما علامة رضاه عنّي ؟                                        |
| ٤١١    | جابر بن عبدالله   | قال رسول الله ﷺ ـ في مرضه الذي قبض فيه _لفاطمة ﷺ                                                |
| ٤٠٧    | جابر              | قام فينا رسول الله ﷺ فأخذ بضبعي عليّ بن أبي طالب                                                |
| 220    | علي بن يقطين      | قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ﷺ: أيجوز أن يكون نبيّ                                               |
| ۲۸۳    | زيد الشحّام       | قلت لأبي عبد الله الله الله الله النه النه الله الله                                            |
| ۲۳۲    | الحسين بن عبدالله | قلت لأبي عبد الله ﷺ : كان رسول الله ﷺ سيّد ولد أدم ؟                                            |
| ٤٥٨    |                   | قلت لأبي عبد الله على : ما لكم من هذه الأرض ؟                                                   |
| ۲۲۱    | عباية بن ربعي     | قلت لعبد الله بن عبّاس: لم كنّى رسول الله تَتَكِيُّهُ عليّاً عَلَيّاً عَلَيْاً اللهِ أَبا تراب؟ |

| الصفحة      | القائل           | <u>الأثر</u>                                                     |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۷         | أبو حمزة الثمالي | قلت لعليّ بن الحسين على : أسألك عن شيء أنفي به عنّي              |
| 71          | المفضّل          | قلت لمولانا الصادق ﷺ : ماكنتم قبل أن يخلق الله السماوات          |
| 799         | جابر بن عبدالله  | كان ذات يوم عند النبيّ يَتَكِلُّهُ إذ أقبل بوجهه على عليّ        |
| 7.7         | ابن عبّاس        | كنًا عند رسول الله ﷺ فأقبل عليّ بن أبي طالب ﷺ، فلمًا             |
| 717         | سيف التمّار      | كنًا مع أبي عبد الله ﷺ جماعة من الشيعة في الحجر                  |
| 7379        | أسود بن سعيد     | كنت عند أبي جعفر ﷺ وهو يقول مبتدئاً من غير                       |
| 195         | محمّد بن سنان    | كنت عند أبي جعفر الثاني المثل فأجريت اختلاف الشيعة               |
| 197         |                  | كيف سبقت الأنبياء وأنت آخرهم؟                                    |
| 777         | بعض الصحابة      | لمًا فتح الله للنبيِّ ﷺ مكَّة أرسل رسله إلى كسرى وقيصر           |
| ٣٢٢         |                  | لم سُمّي النبيّ عَلِيْنَا أَبُو القاسم ؟                         |
| TTV         | المفضّلبن عمر    | لِمَ صار أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله قسيم الجنّة والنار؟ |
| ٤٦٠         | السندي بن الربيع | لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئاً، وكان              |
| 77.         |                  | ما أفضل الأعمال يوم الجمعة ؟                                     |
| Λογ         | المفضّل بن عمر   | ماكنتم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض؟                         |
| 777         | أبوذر            | نظر النبيِّ عَيِّنَاهُ إلى عليّ بن أبي طالب الله فقال: «هذا خير  |
| 771         | الحارث           | يا أمير المؤمنين ، لقد أمرضنا بكاؤك وأمضّنا                      |
| 77.         |                  | يا رسول الله ، إنَّ علَيَّ دَيناً فعلَمني ما أدعو به             |
| 7.7         | ابن عبّاس        | يا رسول الله ، أكان الابن قبل الأب؟!                             |
| ۲۷۸         |                  | يا رسول الله ، أليس الله عزّ وجلّ قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك     |
| PFY         | الجارود          | يا رسول الله ، أنبثني أنبأك الله بخبر عن هذه الأسماء التي        |
| ٤٠٠         | أبو دجانة        | يا رسول الله ، سمعتك تقول: الجنّة محرّمة على النبيّين            |
| 771         | سلمان            | يا رسول الله ، فأنَّىٰ لسلمان بإدراكهم ؟                         |
| ۱, ۳۵۲, ۱۹۲ | r)7              | يا رسول الله ، قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟           |

### فهرس الأعلام

 Īcq 壁: YFI, VFI, YVI, TVI, TVI, IPI,

 TYT, 3·T, VYT, P·T, 3 IT, TYT, 3 YT,

 OYT, FYT, VYT, AYT, PYT, 3 FY, YYT,

 TYT, YAY, FPY, VPY, YYT, TYT, TYT,

 TYT, A3T, P3T, OT, TYT, PVT, VY3,

 3 I 3, OT3, Y33, P33, O3, IO3, Y03,

703, 303, 003, 703, 903.

آصف بن برخيا: ٢٨٦.

أبان: ٣٣١.

أبان بن مصعب: ٤٥٨.

إبراهيم 🥮 (خليل الله): ١٦٢، ١٩٣، ٢٠٧،

POT, VIT, NIT.

إبراهيم (ابن رسول الله ﷺ): ٣٦٩، ٤١١.

إبراهيم بن إسحاق: ٣١١، ٤٠١، ٤١٠.

إبراهيم بن إسحاق النهاوندي : ٢١١، ٢٩٩.

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم: ١٨٤.

إبراهيم بن أبي البلاد: ٣٤٤.

إبراهيم بن هاشم: ٤١٩.

ابن البطريق : ٣٣١.

ابن أبي عمير = محمّد بن أبي عمير: ٢٥٦،

PAT, 7PT, P13, • F3, 1F3.

ابن أبي نصر: ٣١٢.

ابن أُذينة : ٣١٢.

ابن خالويه: ٤١٦.

ابن زکریّا: ۳۵۸.

ابن سنان (راجع أيضاً: محمد بن سنان):

337.

ابن عبّاس = عبدالله بن عبّاس: ٢٠٣، ٢٤٠،

V37, 177, 757, •P7, 713, 113.

ابن فضّال: ٣٣٢.

ابن مسعود = عبدالله بن مسعود: ٣٦٢، ٣٩٤.

این مسکان: ۲۷٤، ۳۹۱.

این مهران : ۲۰۳.

ابن يزيد: ٣١٥.

أبو البختري : ٣٧١.

أبو بصير : ۲۰۱، ۲۱۳، ۲۷۲، ۲۸۲، ۳۰۷، ۳۱۳،

737, .73, 373.

أبو بكر : ٣٣٣.

أبو بكر الحضرمي : ٣٣٤، ٣٥٣، ٣٦٠.

أبو بكر بن أبي قحافة : ٣٢٠، ٣٥٤.

أبو الجارود: ٢٩٣، ٣٢٠.

أبو جهل بن هاشم: ٣٧١.

أبو جهل بن هشام = أبو جهل: ٣٧٣، ٣٧٤،

أبو حامد: ٣٩٧.

أبو الحسن العبدي: ٣٢١.

أبو حفص: ٣٥١.

أبو حمزة الشمالي : ١٨٧، ١٩٥، ٣٢٣، ٣٦١،

٨٠٤، ١١٤، ١١٤.

أبو حنيفة : ٣١٨.

أبو خالد: ٣٩٣.

أبو خالد الكابلي: ٣١٤.

أبو دجانة : ٤٠٠.

أبو ذر: ۲۶۲، ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۶۳.

أبو سعيد الخدرى = أبو سعيد: ٢٢٢، ٢٥٥، أحمد بن سعيد: ٤١١.

.001

أبو سعيد العصفري : ١٩٥، ٣٢٠.

أبو سعيد النهدى: ٢٩٣.

أبو سليمان (راعى رسول الله عَلَيْهُ): ٢٣٤.

أبو الصباح الكناني: ٣٤٤.

أبو عبدالله البرقي : ١٦٢.

أبو عبد الله الرازي: ٣١٦.

أبولهب: ٣٦٤.

أبو مالك الحضرمي = أبو مالك: ٤٦١، ٤٦١.

أبو مخنف: ۲۱۰.

أبو معاوية: ٤١٩.

أبو معبد الجهني : ٣٦٢.

أبو هارون العبدي : ٣٥١.

أبو الورد : ٤٠٩.

أبو يوسف: ٢٣١.

أبيّ بن خلف الجمحي: ٣٦٨، ٣٧٢.

أحمد بن إبراهيم: ٣٥٨، ٤١١.

أحمد بن إدريس: ٢١٣.

أحمد بن الحسن : ٤٠٨، ٤٠٩.

أحمد بن الحسن القطّان: ٣٢١، ٣٣٦.

أحمد بن الحسن بن زياد: ٣٦١.

أحمد بن الحسين: ٢٩٥، ٣٥٨.

أحمد بن خالد الخالدي (أبو زيد): ٣٩٧.

أحمد بن رزق الغمشاني: ٣١٩.

أحمد بن أبي طالب الطبرسي (أبو منصور):

.777

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد ربّه الصيرفي :

. 490

أحمد بن عمر : ٣٤٧.

أحمد بن عمر الحلبي : ٣٠٧.

أحمد بن محمّد: ١٦٢، ١٨٩، ٢٧٤، ٣٠٧، ٣١١،

717, 017, 777, 777, 377, 107, 707,

307, 177, 197, 9.3, 903.

أحمد بن محمّد الحلبي: ٤٢٠.

أحمد بن محمّد الشيباني: ٣٤٣.

أحمد بن محمّد الطبرى : ٣٩٩.

أحمد بن محمّد النوفلي : ٢٥٦.

أحمد بن محمّد الهمداني: ٣٤١.

أحمد بن محمد الورّاق (أبو الطيب): ٣٣٥.

أحمد بن محمّد (أبو جعفر): ٣٤٨.

أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن بزيع: ٣٤٤.

أحمد بن محمّد بن أبي نصر: ٢٣٩، ٤٤٤.

أحمد بن محمد بن خالد البرقى: ٣٢٣.

أحمد بن محمّد بن سعيد: ٢١٦، ٧٠٤، ٤٠٨.

أحمد بن محمّد بن عبد الله: ٣١٥.

أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المروزي : ٣٣٣.

أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٩٠، ٣١٤، ٢٠٠، ٤٢٠

أحمد بن محمّد بن موسى : ٢٥٥.

أحمد بن محمّد بن هيثم العجلى: ١٧١.

أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار: ٤٢٠.

أحمد بن موسى: ٣٤٤، ٣٥١.

أحمد بن هوذة: ۲۱۱، ۲۹۹، ٤٠١. ٤١٠.

أحمد بن الوليد: ٤١٩.

أحمد بن يحيى الكاتب: ٣٣٥.

أحمد بن يحيى بن زكريًا القطَّان (أبو العبّاس):

171, 177, 777, 813.

أحمد (غزال) مولى حرب بن زياد البجلي:

337.

إدريس 變 : ۲۲۸، ۲۸۲، ۳٦٤.

الأزهري البطيحي: ٣٤٤.

إسحاق ﷺ : ٣٣٣.

إسحاق بن محمّد بن مروان : ٣٢٤.

إسرائيل: ١٦١.

إسرافيل ﷺ : ۲۲۸، ۲٤٠.

إسماعيل ﷺ: ٢٢٣.

إسماعيل بن إبراهيم: ٤٠٧.

إسماعيل بن جابر: ٢٠٥، ٤٢٠.

إسماعيل بن عليّ الدعبليّ: ٢٦٨.

إسماعيل بن مهران: ٣٢٩.

الأسود بن الحارث: ٣٧٣.

الأسود بن عبد يغوث الزهري : ٣٧٢.

الأسود بن المطّلب: ٣٧٢.

الأصبغ بن نباتة: ٤١٨، ٤٢١.

الأعمش: ٣٥٤.

أسود بن سعيد: ٢٣٩.

أُمّ سلمة: ٣٥٤.

أنس: ۲۰۶.

البراء بن عازب: ٣٧٦.

البرقي: ٣٦٠.

بشير الدهّان: ٤٢١.

بكرين عبدالله: ٣٢١.

بكر بن عبد الله بن حبيب: ٤١٩.

بكر بن عبدالله بن حبيب (أبو محمّد): ١٧١.

بلقيس: ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٨٦.

تميم بن بهلول: ۱۷۱، ۳۲۱، ۴۱۹.

ثعلية: ٣١٢.

جایر: ۱٦١، ۲۷۸، ۳٤۸، ۵۹۹.

جابر بن عبد الله الأنصاري = جابر: ۲۲۲، ۳۹۹،

٠٠٤، ٧٠٤، ٨٠٤، ١١٤، ٢١٦.

جابر بن يزيد: ١٨٥، ١٩٤، ٢٩٦.

جابيل (ملك الجبال): ٣٦٥.

الجارود: ٢٦٩.

جـــبرئيل 變: ١٦٥، ١٦٧، ١٨١، ٢٠٧،

P.7, 717, A77, .37, 037, V37, 307,

٢٥٥، ٢٦٨، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣١٢، ٣٤٥، ٣٦٤، جعفرين محمّد الأسدى: ٤٠٧.

7 YT, 7 YT, XYT, PP7, 7 · 3, 0 · 3, 7 / 3.

313, 013, 373, 403, 403, • 53.

جذعان بن نصر (أبو نصر الكندى): ٣٣٤. الحارث: ٢٢١.

جعفر (بن أبي طالب ﷺ): ٢٧٩.

جعفر بن عيينة: ٢١٧، ٤٠٧.

الإمام جعفر بن محمّد الصادق ﷺ = جعفر :

171, 771, 371, 671, 771, 171, 171, ٥٧١، ٨٧١، ٩٧١، ٢٨١، ٣٨١، ٩٨١، ١٩٠، TP1, VP1, PP1, ..., 1.7, 0.7, A.T, 117, 717, 017, 717, 717, 117, 917, PTY, .77, 177, 777, 677, 577, V77, 037, 137, 107, 707, 707, 307, 007, ΓοΥ, ∨οΥ, ΛοΥ, ΡοΥ, ·ΓΥ, /ΓΥ, ΥΓΥ, PFY, 177, 377, 677, F77, 777, P77, · ۸۲, ۲۸۲, ۳۸۲, 3۸۲, ٥۸۲, ۷۸۲, *P*۸۲, · P7, 7 P7, 7 P7, 1 P7, · · · 7, 3 · 7, 1 · · · 7, P.7. . 17, 117, 717, 017, 517, VIT, AIT, PIT, FIT, VIT, AIT, PIT, ITT, 777, 777, 377, 777, P77, 137, 737, 737, 337, 737, 737, .07, 107, 307, 107, A07, 177, 177, 1P7, 3P7, VP7, APT, 1.3, V.3, P13, .73, 173, 773.

773, 373, 373, 073, 773, 133, 733, 333, 033, 403, +73.

جعفر بن محمّد بن الحسين: ٣٩٤.

جعفر بن محمّد بن مالك : ٤٠٦.

الحارث بن حصيرة: ٤١٨.

الحارث بن الطلاطلة: ٣٧٢، ٣٧٣.

الحارث (بن قيس): ٢٣٣.

الحجّال: ٣٣٢.

الإمام الحجّة بن الحسن العسكري ﷺ: ١٦٣، NI, PTT, .TT, TTT, 3TT, 0TT, PFT, 177, 027, 197, 717, 317, 717, 177, 777, 777, 737, **٨37,** ₽37, ٢٥٣, **٨**٥3.

حذيفة بن أسيد الغفاري: ٣٣٤.

الحسن بن أحمد الاسكيف القمّيّ: ٤١٣.

حسن بن حسين: ٣٩٣.

الحسن بن حي: ٢٩٣.

الحسن بن زكريًا الأسدى: ٤٠٧.

حسن بن سليمان (المؤلّف): ١٥٧، ٢٢٢، الحسن بن عليّ بن النعمان: ٣٥١.

۸۰۳، ۹۹۳، ۲۳3.

الحسن بن العبّاس بن الحريش: ٣٢٠.

الحسن بن أبي عبد الله: ٤١١.

الحسن بن عبد الله الأطروش الكوفي (أبو محمّد): ٣٢٣.

الحسن بن عبدالله بن أبي عبدالله: ٣٢٥.

الحسن بن عبد الصمد: ٢٩٠، ٢٩٣.

الحسن بن على : ٣٣٣.

الحسن بن عليّ بن أبي حمزة: ٣١٦.

VP1, V•7, X•7, P•7, 117, 717, F17,

VIY, PTY, TTY, TTY, 0TY, VTY, 337,

PFY, • VY, 1VY, 7VY, 7AY, 7AY, 3AY,

۵۸۲، *۹*۸۲، ۲۹۲، ۳۹۲، ۲۰۳، ۲۰۳، ۳۰۳، 3.7, 0.7, 517, 777, 957, 097, 113,

F13, .03, 103, 303.

الإمام الحسن بن على العسكري الله = الحسين: ۲۰۰، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۷، PFY, 177, 777, 0A7, 777, F07, F33. . 209

الحسن بن على بن فضّال: ٣٦٠.

الحسن بن علي بن محمّد بن عمرو العطّار (أبو على): ٣٩٤.

حسن بن کبش: ۱۹۱، ۱۹۲، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۸، ۲۰۸،

717, 317, 917, 377, 737, 757, 187.

الحسن بن محبوب = ابن محبوب : ١٩٢، ١٩٦،

317,017,177,377,07.

الحسن بن محمّد: ٣٩٣.

الحسن بن موسى الخشّاب: ٣٢٩، ٣٥١.

الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤذِّن: ٤١٩.

الحسين بن سعيد: ٢٧٤، ٢٩٠، ٣٥٤، ٣٥٤،

157, 187, +73.

١٦٣، ١٧١، ١٧٢، ١٧٤، ١٧٧، ١٨٧، ١٩٢، الحسين بن عبدالله: ٣٣٣.

الحسين بن علوان : ١٦٤، ١٩٧.

الإمام الحسين بن على بن أبى طالب المناها: 771, 071, 141, 141, 341, 441, 481,

خديجة ﷺ (بنت خويلد): ٤٠٨.

الخيضر ﷺ: ١٦٦، ٢١٣، ٢٥٦، ٢٥٦، ٨٥٨،

. 274

الخيبري: ٣٤٧.

خشمة: 333.

داود 想: ٦١٢، ٣٣٣، ٧٧٦، ١٤٤.

داود الرقّي = داود : ۲۸۳، ۳۳۵، ۳۳۰.

داود العجلى: ٣٤٨.

ذو القرنين: ٣٣٦.

ربعی: ۳٦٠.

777, 777, 737.

رضوان (خازن الجنان): ٢٣٨، ٤١٤، ٤٣٧.

الزبير: ٢٦٨.

**زرارة: ۲۱۳، ۸٤٣.** 

زكريًا بن يحيى: ٤٠٠.

زيد الشحّام: ٢٨٣.

زيد بن على : ٣٩٣.

سدير الصيرفي: ٣٤٤.

سعدين عبدالله: ١٩٤، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩٣، ٢٩٣،

097, 977, 507, 113, 173, 173.

سعيد بن خيثم الهلالي: ٢١٧.

سعيد بن قيس: ٢٣٣.

سهلمان: ۲۰۸، ۲۲۱، ۲۲۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲،

**ΓΛΥ, ΥΛΥ, Γ3**Ψ.

791, 791, 707, 807, 807, 117, 717,

117, P17, 777, T77, 077, V77, 337,

PF7, • VY, 1VY, 1VY, 1XY, 7XY, 3XY,

٥٨٢، ٩٨٢، ٠٠٣، ١٠٣، ٢٠٣، ٣٠٣، ٤٠٣،

٥٠٣، ٢١٦، ٢٣٣، ٥٤٣، ٢٢٣، ٢٢٣، ٥٩٣،

713, P13, +03, 103, 303.

الحسين بن عليّ بن أبي عمير : ٢٩٠، ٢٩٣.

الحسين بن الليث الرازي: ٣٩٩.

الحسين بن محمّد: ٣١٥، ٣٤٢.

الحسين بن محمّد الأشعرى: ١٩٣.

حصن بن علقمة = أبو حارثة: ٢٢٢، ٢٢٨.

حصين بن مخارق : ٤٠٨، ٤٠٩.

حفص بن البختري: ٤٦٠.

حمّاد: ٣٣٢، ٤٠٧.

حمّاد بن عثمان : ٢٥٦.

حمّاد بن عمرو: ٣٩٧.

حمّاد بن عیسی: ٣٤٧.

حمدان بن سليمان: ۲۷۲.

حمران: ٣٤٨، ٢٠٢.

حمزة: ۲۸۰.

حمزة (بن عبدالمطّلب ﷺ): ۲۷۹، ۳۳۸.

حمزة بن محمّد العلوى: ٣٤١.

حوّاء على : ١٧٣، ١٧٦، ٢٧٢، ٢٧٣، ٤٥٠، ٤٥٠، سفيان الثوري : ٣٣٣.

. 207

خالد بن الأرمني (أبو الهيثم): ٢٩٠.

صالح ﷺ: ٣٦٦.

صالح: ١٩٦.

صالح بن حمزة: ٣٢٥، ٣٣١، ٤٥٨.

صفوان بن أُميّة : ٣٨٨.

صفوان بن يحيى: ٢١٣، ٢٥٣، ٤٢١.

صفيّة (بنت عبدالمطّلب): ٣٦٨.

الضحّاك: ٤١٨.

ضريس الكناسى: ٢١٣.

طالوت: ٢٣٦.

طلحة: ٢٦٨.

عائشة: ٢٦٨.

العاص بن وائل السهمي : ٣٧٢.

عاصم الجعفى: ٤١١.

عاصم بن حميد: ٣٢٣.

عاصم بن ضمرة: ٤٠٠.

عباد بن صهیب: ۲۰۷.

العبّاد بن عبد الخالق: ٢٩٣.

عبادة بن زياد: ٢١٧.

عبادة بن يعقوب: ٣٩٤.

العبّاس: ٣٥١.

العبّاس بن عامر: ٣١٩.

العبّاس بن معروف: ٢٥٣.

عيامة: ٣٢٤، ٢٥٤.

سلمة بن الخطّاب: ٢٩٢، ٢٩٥، ٣١٩.

سليم بن قيس: ٢١٧.

سليمان ٷ: ١٩١، ١٩٢، ٢١٣، ٢٣٢، ٢٣٧،

۲۲۸، ۲۶۹، ۲۸۲، ۳۳۳، ۳۳۵، ۳۳۳، ۸۷۸، صباح المزنى: ٤١٨.

PVT, TAT, 3AT.

سليمان بن أيّوب المطّلبي: ٣٩٤.

سليمان بن جعفر : ٣٤٢.

سليمان بن داود: ٣٤٧.

سليمان بن سماعة: ٢٩٢.

سلىمان بن مهران: ۳۲۱، ۲۹۹.

سماعة: ۲۸۰.

سماعة بن مهران: ۲۹۲.

سنان بن فرّوخ الأبلّي: ٣٩٩.

السندي بن الربيع: ٣٦٠، ٤٦٠.

السندى بن محمّد: ٣٤٣.

سهل بن زیاد: ۳۲۰، ۳۲۲، ۴۵۹.

سهل بن زياد الآدمى: ٣٤٢، ٣٤٣.

سهل بن زياد الواسطى (أبو يحيى): ٢٩٦.

سيف التمّار: ٣١١.

سيف بن عميرة: ٣٣٤، ٣٥٣، ٣٦١.

الشعبى: ٢٣١.

شعيب الحدّاد: ٢١٣.

شبية: ٣٧١.

شث 继: ۲۲۲، ۲۸۲.

.777

عبد الله بن محمّد بن عقيل: ٣٩٩، ٤٠٧. عبد الله بن محمّد بن عيسى: ٣١٩، ٣٤٤.

عبدالله بن المغيرة: ٣٥١.

عبد الله بن الوليد السمّان: ٢٨١.

عبد الحميد بن أبي الديلم: ٤٢٠.

عبد الرحمن بن أبي عبد الله: ٢٧٤، ٣٩١.

عبدالرحمن بن أبي نجران: ٣٢٣، ٤٢١.

عبد الرحمن بن كثير: ٣٣٤، ٣٥١.

عبد الرحمن بن محمّد: ٣٤٤.

عبدالسلام بن صالح الهروي : ١٦٥، ٢٧٢.

عبد الصمد بن أبي أُميّة: ٢٢٢.

عبدالصمد بن بشير: ٢٩٦، ٣٥٤.

عبد الصمد بن يحيى الواسطي: ٣٣٣.

عبد العزيز: ١٦١.

عبد العزيز بن الخطّاب: ١٦١.

عبد العظيم بن عبد الله: ٣٤٣.

عبد الكريم بن عبدوس: ٤٢٠.

عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيشابوري

العطّار: ٢٧٢.

عبيدالله بن عبد الكريم الرازى: ٤١٣.

عبيد بن يونس بن عبد الرحمان: ٢٩٦.

عتبة بن ربيعة: ٣٧١.

عثمان بن جبلّة: ٣٢٩.

عثمان بن عفّان : ٣٥٤.

عباية بن ربعي: ٣٢١.

عبد الأعلى (مولى آل سام): ٢٧٧، ٢٨٢، ٢١٩،

737, 337.

عبدالله (أبو وائل) : ٢٦٨.

عبدالله بن إدريس (أبو الفضل): ١٩٣.

عبد الله بن أنيس : ٣٨٦.

عبد الله بن بحر: ٢٧٤، ٣٩١.

عبد الله بن بكير: ٤٠٢.

عبد الله بن جعفر: ٣٢٣.

عبد الله بن الحجّال: ٣٠٧.

عبدالله بن حمّاد: ٣١١، ٤٠٢، ٤١٠.

عبدالله بن حمّاد الأنصاري: ٢١١، ٢٩٩، ٤١٨.

عبد الله بن داهر: ۲۳۷.

عبد الله بن الزبير القرشى: ٣٢٤.

عبدالله بن زيدان: ٣٩٣.

عبدالله بن سليمان: ٤٠٦.

عبدالله بن شريك العامرى: ٢١٧.

عبد الله بن عامر : ٣٤٤، ٤٢١.

عبد الله بن عبد الله الدهقان: ٢٩٥.

عبدالله (بن عبدالمطّلب ﷺ): ٣٦٧.

عبدالله بن عتيك: ٣٨٦.

عبد الله بن القاسم: ٢٩٢.

عبدالله بن المبارك: ٣٣٣.

عبدالله بن محمّد: ۲۹۲.

عبدالله بن محمد ابن أخى حمّاد الكاتب:

عجلان بن صالح: ٢٩٦.

عفراء (امرأة من الجن) : ۲۰۸، ۲۰۹.

علقمة بن الأسود: ٣٩٤.

علىّ بن إبراهيم: ٤٦٠.

على بن إبراهيم القطَّان: ٣٩٤.

علىّ بن إبراهيم بن هاشم: ٢٦٣.

على بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق:

377.

علىّ بن أحمد بن موسى: ٤١٩.

على بن إسماعيل: ٣٤٣.

عليّ بن حسّان: ٣٥١.

الإمام على بن الحسين زين العابدين على الحسين

على : ١٦٥، ١٨٧، ١٩٥، ١٩٧، ٢٣٣، ٢٣٥، 737, PFY, • VY, OAY, 3 • 7, 777, 707, 1.53 193, 133.

علىّ بن الحكم: ٢٥٥، ٣٣٤، ٣٤٨، ٣٥٣، ٣٥٤.

علىّ بن رئاب: ٣٦٠.

علىّ بن الريّان: ٢٩٥.

على بن سيف: ٣١٩.

الإمام على بن أبي طالب الله أميرالمؤمنين:

۸۵۱، ۵۵۱، ۲۱، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۳، ۱۷۱, ۲۷۱, ۵۷۱, ۷۷۱, ۸۷۱, ۱۷۷, ۱۸۱،

۱۸۱، ٤٨١، ٥٨١، ٦٨١، ٧٨١، ٨٨١، ١*٩*١،

791, 391, 691, TP1, VP1, PP1, ··7,

7.7, 3.7, 0.7, ٧.7, ٨.7, ٩.7, 117, 717, 317, 517, 177, 977, 177, 777, 777, 377, 077, 777, .37, 137, 737, 737, 337, 037, 737, 737, 737, .07, 107, 707, 307, VOT, A07, POT, • FT, 177, 777, 377, 777, 177, 977, 777, 177, 777, 777, 677, 777, 777, 977, PAY, 3PY, APY, PPY, ..., 1.T, Y.T, ٥٠٦، ٧٠٦، ٢٠٦، ١١٦، ٣١٦، ١١٦، ٢١٦، · 177, 177, 777, 377, 677, V77, ודד, דדד, דדד, סדד, עדד, אדד, פדד, ·37, /37, 737, 037, 737, P37, ·07, 107, 307, 007, 007, 907, 757, 757, 317, 617, 117, 117, 117, 117, 117, 177,

177, 777, 777, 677, 777, 777, 877, PVT,  $T\Lambda T$ ,  $3\Lambda T$ ,  $0\Lambda T$ ,  $V\Lambda T$ ,  $P\Lambda T$ , PT,

197, 497, 397, 097, 497, 997, ...3,

1.3, 7.3, 3.3, 0.3, 7.3, ٧.3, ٨.3,

13, 113, 713, 713, 313, 013, 713,

13. P13. +73. 173. 773. 773. 373.

· 73, 373, 673, 773, X73, 733, 333,

A33, +03, 103, 303, 003, V03.

عليّ بن عبد الله الورّاق: ٤١٩.

عمروين شمر: ١٩٤، ٤١٠، ٤٥٩.

عمروبن الفضل البصري: ٤٠٧.

عمير بن وهب: ٣٨٨.

عيسى الله = المسيح: ١٦٢، ١٩١، ٢٢٢، ٢٢٣، P77, •77, 777, 737, 1A7, 7A7, 777, 137, 407, 847, 387, 687, 587, 487, AAT, PAT.

عيسى بن داود النجّار: ٤٠٢.

فاطمة الزهراء بضعة رسول الله عَلَيْ : ١٧١، 741, 341, 441, 481, 381, 4.7, 4.7, P.7, 117, 717, 517, P77, 077, V77, ٠٧٢، ١٧٢، ٣٧٢، ٥٨٢، ٩٨٢، ١٠٣، ٢١٣، 777, 177, 957, 097, 7.3, 3.3, 113, 713, ·03, 103, 303.

فضالة: ٣٦٠.

فضالة بن أيّوب: ۲۹۰.

الفضل بن شاذان: ٣٢٥، ٤٦٠.

الفضل بن شاذان النيشابوري: ٢٣١.

فطرس: ٣٤٥.

فلفلة: ٢٩٥.

فيض بن أبي شيبة: ٣٥١.

القاسم (ابن النبي): ٣٢٢.

القاسم بن بريد: ۲۹۰.

القاسم بن عبد الله: ٣٩٩.

القاسم بن محمّد: ٣٤٧، ٣٦٠.

عليّ بن محمّد: ٣٢٦، ٣٤٧، ٤٥٩.

الإمام علىّ بن محمّد الهادي ﷺ = على : ۷۹۱، ٤٣٢، ٥٣٢، ٩٢٧، ١٧٢، ٥٨٢، ٢٣٣،

737, 373, 733.

على بن محمد الأنصاري المروزي: ٤١٣. علىّ بن محمّد بن الحسن القزويني: ٣٩٣. على بن محمد بن سليمان النوفلي: ٣٣٥.

على بن محمّد بن سيّار (أبوالحسن): ٤٤٦.

عليّ بن محمّد بن عصمة: ٣٩٩.

على بن محمّد بن قتيبة: ٢٧٢.

الإمام على بن موسى الرضا الله = على: ١٦٥، · · 7, V/7, 377, 077, V77, X77, P77, NY, PFY, 1VY, TVY, 0NY, 0PY, ••T.

عليّ بن النعمان : ٤٥٨.

عليّ بن هارون الحميري : ٣٣٥.

على بن يقطين: ٣٣٥.

عمّار بن الحسين الأشروسي: ٣٩٩.

عمر بن الخطّاب: ٢٣١، ٣٥٤، ٤١٤.

عمر بن أبي سلمة: ٢٢٢.

عمر بن عبد العزيز: ٣٤٧.

عمر بن يزيد: ٣١٦.

عمران بن إسحاق الزعفراني : ١٨٩ .

عمران بن ميثم: ٣٢٤.

عمرو: ٣٥٤.

عمروبن ثابت: ۱۹۵، ۳۲۰، ٤٠٠.

محمّد البجلي: ٣٢٣.

محمّد بن الحسن: ١٨٩، ٣١٢، ٣٢٠، ٤١٩،

. 27.

محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد: ٢٥٣.

محمّد بن الحسن الصفّار = محمّد بن الحسن:

751, 767, 877, 377, 737, 337, 737,

137, ·07, 107, 707, 307, P13.

محمد بن الحسن الطوسى = أبو جعفر

الطوسى (الشيخ الطوسي): ١٥٨، ٢٤٨،

717, 717.

محمّد بن الحسن الميثمي: ٣٦١.

محمّد بن الحسين: ١٩٥، ٣١١، ٣٢٠.

محمّد بن حمران : ۲۳۹.

محمّد بن الحنفيّة: ٢٨٥.

محمّد بن خالد الضبّى: ٢١٧.

محمّد بن الريّان: ٤٥٩.

محمّد بن زكريّا: ١٦١.

محمّد بن زياد: ٢٠٣.

محمّد بن سعيد: ۲۹۰.

\_

محمّد بن سلمة : ٣٨٦.

محمّد بن سليمان: ٢٩٥.

محمّد بن سماعة: ٣٥١.

محمّد بن سنان: ۱۷۱، ۱۹۳، ۲۹۳، ۲۳۳، ٤٢٠،

. EEY

محمّد بن سوقة : ٣٩٤.

قتادة بن ربعي : ٣٨٦.

قيصر: ۲۲۲.

كامل التمّار: ٣٢٧، ٣٢٩.

كثير بن أبي عمران: ٢٨١.

کسری: ۲۲۲.

الكلبى: ٣٥٤.

ليث: ٤١٣.

مالك (خازن النيران): ٣٣٨، ٣٣٩.

مجالد: ۲۳۱.

مجاهد: ٤١٣.

محمّد بن إبراهيم الجرجاني: ٣٣٣.

محمّد بن أحمد: ١٩٥، ٣١٦، ٣٢٠، ٤٥٨.

محمّد بن أحمد الأسدي الكوفي: ٣٤٣.

محمّد بن أحمد السناني المكتّب: ٤١٩.

محمّد بن أحمد بن صالح التميمي: ٣٩٧.

محمّد بن أحمد القمّي : ٤٤٢.

محمّد بن إسماعيل: ٤٦٠.

محمّد بن إسماعيل البرمكي: ٣٣٤، ٣٣٧،

373.

محمّد بن إسماعيل بن العلوي: ٤٠٢.

محمّد بن جعفر بن محمّد: ٢٩٩.

محمد الجمّال الكوفي (أبو جعفر): ٣٤٤.

محمّد بن حاتم القطّان: ٣٩٧.

محمّد بن حسّان الضرير القوسى: ٤١٣.

محمّد بن شعيب: ١٨٩.

محمّد بن العبّاس بن مروان : ١٦١، ٢١١، ٢١٦، 777, 007, 997, 377, 397, ..3.

محمّد بن أبي عبد الله : ٣٢٠، ٣٣٤.

محمّد بن عبدالله: ۲۱۱.

محمّد بن عبد الله بن أحمد: ٤٥٨.

محمّد بن عبدالله عَلِينَ رسول الله = أحمد: ١٥٧، ۸۵۱، ۵۵۱، ۱۲۱، ۲۲۱، ۳۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ٧٢١, ١٧١, ٢٧١, ٤٧١، ٥٧١, ٢٧١, ٧٧١، AVI, PVI, +AI, 1AI, 3AI, 0AI, FAI, ۷۸۱، ۸۸۱، ۹۸۱، ۱۹۱، ۲۹۱، ۳۹۱، ۱۹۱۰ ه۱۱، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، 3.7, 0.7, F.7, V.7, A.7, P.7, 117, 717, 717, 317, 017, 517, 717, 117, P17, -77, 177, 777, 777, 377, 077, FYY, VYY, XYY, PYY, •7Y, 17Y, YTY, 777, 377, 677, 777, 777, 777, 877, •37, 137, 737, 737, 337, 037, 737, V37, A37, P37, •07, 107, 707, 707, 307, 007, V07, A07, P07, • FY, IFY, 777, 377, 677, 777, 777, 977, 177, 777, 777, 377, 677, 777, 777, 677, ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۵، ۲۸۸، ۲۸۸، محمّد بن عثمان بن أبي شيبة: ٤٠٠. AAY, PAY, YPY, 3PY, VPY, APY, PPY. ٠٠٣, ٢٠٣, ٣٠٣, ٤٠٣, ٥٠٣, ٧٠٣, ١١٣,

· 177, 177, 777, 377, 377, 677, V77, 777, 777, 377, 077, F77, V77, X77, PTT. • 37, 137, 737, 737, 037, 737, V37, A37, P37, .07, 107, 707, 307, 00%, VON, AON, PON, 15%, 15%, 15% 757, 357, 657, 557, V77, N7, 957, · \7, \7\7, \7\7, \7\7, \3\7, \6\7, \7\7, VYT, AVT, PYT, • AT, 1AT, 7AT, 3AT, 0 AT, FAT, VAT, AAT, PAT, • PT, 1 PT, 797, 397, 097, 797, 797, 997, ..3. 1.3, 7.3, 7.3, 3.3, 0.3, 5.3, ٧.3, ٨٠٤، ٢٠٤، ١١٤، ٢١٤، ٣١٤، ١٤١ 013, 713, 713, 713, 473, 173, 773, 773, 373, 073, 773, 173, 773, 773, 373, 073, 573, 773, 873, 873, 733, 333, 733, 733, 833, 833, 03, 103, 703, 303, 003, 703, 403, 403, 903.

717, 717, 317, 017, 717, 117, 117,

محمّد بن عبد الجبّار: ٢١٣، ٣٦٠.

محمّد بن عبدالحميد: ٣١٢، ٣١٩.

محمّد بن عبد الخالق: ۲۰۱، ۲۷۲.

محمّد بن عبدالرحمن: ٣١٩.

محمّد بن عليّ : ٤١٣.

الإمام محمّد بن على الباقر الله عدمّد: ١٦١،

071, 0A1, 3P1, VP1, •77, TT7, 0T7, PT7, 0T7, PT7, 0T7, PT7, P77, P77, VA7, 0A7, 0P7, FP7, 717, 317, TP7, 717, TT7, 337, A37, 107, •77, 177, 7•3, A•3, P•3, 13, 113, P13, 333, V03, P03.

الإمام محمّد بن عليّ الجواد = أبو جعفر الثاني = مـحمّد : ١٩٣، ٢٣٥، ٢٣٥، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٨٥، ٣٢٠، ٣٣٢.

محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه = محمّد بن بابويه = ابن بابويه (الشيخ الصدوق): ١٦٥، ١٧١، ١٧١، ١٧١، ١٧١، ٢١٩، ٢٢١، ٢٢١، ٢٢١، ٢٢١، ٣٣٣، ٢٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٩٣، ٣٤٦، ٣٩٣، ٣٤٤.

محمّد بن عليّ بن الشاه : ٣٩٧. محمّد بن عمر : ٢٣٣.

محمّد بن عمرو : ٣٤٣، ٤٠٦.

محمّد بن عيسى: ١٩٤، ٢٩٦، ٢٥٩.

محمّد بن عيسى بن عبيد: ١٨٩، ٢٥٥، ٤٢٠.

محمّد بن عيسى بن عبيد الله: ١٨ ٤.

محمّد بن عيسى اليقطيني: ٢٩٠.

محمّد بن الفضيل: ٣٩٤.

محمّد بن الفضيل: ٣٤٤، ٣٥٠، ٣٩٤.

محمّد بن القاسم المفسّر الإسترآبادي: ٤٤٦. محمّد بن محمّد المصرى: ٣٩٤.

محمّد بن محمّد بن النعمان (الشيخ المفيد): ۱۵۷، ۲۰۶، ۲۰۰، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۵، ۲۸۸، ۲۸۷

محمّد بن مروان : ۱۸۹، ۳۲۷، ٤١١.

محمّد بن مسلم: ۲۷۲، ۲۹۰، ۳۱۲، ۳۵۱، ۳۹۱. محمّد بن مکّی: ٤٤٦.

محمّد بن النعمان : ٢٧٩.

محمّد بن نعيم: ٣٥٨.

محمّد بن هارون بن موسى : ٢٩٦.

محمّد بن همام بن سهل: ٤٠٢.

محمّد بن الوليد شباب الصيرفي: ٣٢٧.

محمّد بن يحيى : ١٩٥، ٣١١، ٣١٢، ٣١٤، ٣١٥،

717, P17, •77, 777, XO3, PO3.

محمّد بن يعقوب (الشيخ الكليني): ١٨٩، ١٨٩، ١٩٥، ١٩٥، ٢٠٥، ٢٧٤، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢١٣، ٢١١، ٢١٢، ٢٩١.

محمود (من الملائكة): ٤٠٧.

مروان بن الصباح: ٢٧٥.

مريم بنت عمران: ٣٦٩.

مسمع (أبو سيّار): ٣١٥، ٣١٦.

مصعب بن سالم: ٤١١.

معاوية بن عمّار: ٢٧٤.

المعلّى بن خنيس: ٤٥٨.

معلّی بن محمّد: ۱۹۳، ۳۱۵.

مفضّل بن صالح: ٣٤٨.

المفضّل بن عمر = المفضّل: ١٧١، ٢٣١ ٢٥٨، ٣٧٢، ٥٧٢، ٧٨٢، ٣٩٢، ٧٣٣، ٨٣٣، ٢٤٤.

منبّه بن الحجّاج: ٣٧٢.

المنذر بن محمّد: ٣٤٢.

منصورين يونس: ٣١٢، ٤١٩.

مـــوسى ﷺ: ٢٦١، ١٨٤، ١٩٦، ١٩٧، ٢٣٠، ۲۳۲، ۸۵۲، ۲۲۱، ۲۸۱، ۲۱۳، ۳۲۳، ۲۶۳، یحیی 變: ۲۸۲. 70%, V0%, X0%, •V%, 1V%, YV%, TV%, 377, 077, 777, 777, 013, 213, 173, 773, 773, 873, 733, 433, 433, 603.

> موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر: ٣٩٤. الإمام موسى بن جعفر ﷺ = مـوسى : ١٦٥، ۱۹۱, ۱۹۱, ۳۲۲, ۳۲۲, ۱۷۲، ۱۸۲، ٥٨٢، ٢٣٢، ٥٣٦، ١٥٦، ٢٢٦، ٢٠٤.

> > موسى بن طريف: ٣٥٤.

موسى بن عبد الله النخعي : 222.

موسى بن عمر بن بريد الصيقل: ٣٣١.

ميكائيل 兴 : ٢٢٨، ٢٨٩، ٣٧٨.

نبيه بن الحجّاج: ٣٧٢.

النضربن الحارث: ٣٧١.

النضر بن سويد: ٣٥٤.

نمرود: ٣٦٧.

نوح ﷺ : ١٦٢، ٧٠٧، ١٢٨، ١٣٠، ٢٧٩، ٣٣٣، 357, 057, 773.

هشام بن الحكم: ٢١٥، ٤٦٠، ٤٦١. هشام بن سالم: ۲۸۹، ۲۹۰، ۳۱٤.

> همام بن يحيى: ٣٩٩. هود 兴 : ٣٦٦.

الوليد بن مغيرة المخزومي : ٣٧٢.

وهب بن منبّه: ١٩٦.

يحيى بن أبي زكريّا الزيّاد: ٣٥١.

يحيى بن عبد الحميد الحماني: ٤١٣.

يحيى بن مساور: ٣٩٣.

يزدان بن إبراهيم: ٣٥٨.

يعقوب ﷺ : ٣٣٣، ٣٦٩.

يعقوب بن بريد: ٢٥٦.

يعقوب بن شعيب بن ميثم: ٣٢٤.

يعقوب بن ميثم: ٤١٠.

يعقوب بن يزيد: ٢٨٩، ٢٩٢، ٣٥٠، ٣٦١، ٤١٩،

. 222

يقطين الجواليقي : ٢٩٥.

يوسف ﷺ: ٣٦٩، ٣٧٠، ١٤٤.

يوسف بن أبي سعيد: ٢٧٩.

يوسف بن محمّد بن زياد (أبو يعقوب): ٤٤٦.

يونس بن رباط: ٣٢٧.

یونس بن ظبیان: ۲۸۵، ۳۳۱، ۳٤۷، ۵۵۸.

يونس بن يعقوب: ٣١٩، ٣٤٣، ٣٤٤.

#### فهرس الطوائف والقبائل والفرق

آل إبراهيم ﷺ: ٢١٦، ٢١٧، ٢٥٣، ٢٩٨، ٣٣٦. 💎 أهل نجران: ٢٢٢.

آل محمّد ﷺ: ١٥٧، ١٦٠، ١٦١، ١٦١، ١٦٨، بنو إسرائيل: ٣٠٨، ٣٠٩، ٣٧٠، ٤١٨، ٤٤٢.

۱۸۰، ۱۸۱، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۷، ۲۰۰، بنوحنیفة: ۳۵۳.

٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢١٤، ٢١٦، ٢١٧، ٢٢٠، بنو عبد المطّلب: ٣٧٤.

777, 977, •77, 777, 777, •37, 137,

۲٤٧، ٢٥٣، ٢٥٥، ٢٦١، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، بنوالنجّار: ٣٨٧.

١٨٢، ٧٨٢، ٩٨٢، ٣٩٢، ١٩٢، ٩٩٢، ٩٩٢، جهينة: ٥٨٣.

٢٠١، ٣٠٣، ٤٠٣، ٣٠٥، ٣٠٧، ٢١١، ١٣١، خزاعة: ٣٧٢.

דוץ, עוץ, גוץ, פוץ, דוץ, גוץ, דדר.

ΓΥΥ, Γ3Υ, V3Υ, P3Υ, Υ0Υ, V0Υ, Λ0Υ,

٠٣٠، ٢٣١، ٢٨٩، ٣٩٣، ٩٩٤، ٣٩٩، ٤٠٠، قريش: ٣٣٣، ٤٧٣.

٤٠١، ٤٠٦، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٧، ٣٣٣، ٤٣٤، المهاجرون: ٣٥٧.

٤٣٧، ٤٣٩، ٤٤١، ٤٤٧، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٦، النصاري: ٣٦٧.

. 27 . 209

الإماميّة: ٢٢٩، ٢٤١، ٢٩٧، ٣٩١، ٤٤٦، ٢٤٤. اليهود: ٤٥٥.

الأنصار: ٣٥٧.

بنو عمرو بن عامر : ۳۸۳.

الشبعة: ١٦٢، ٧٣٧، ٢٥١، ٨٨٠، ١٣٢، ٧٢٣،

. 73, 373, 133, 333.

نصاری نجران : ۲۲۲.

#### فهرس الأماكن والبلدان

اصطخر: ٣٨٤. الشام: ٣٦٢، ٣٨٤.

البحرين: ٣١٥.

بربر: ۲۹۲. الطور: ۱۹۷، ۱۹۵.

يُصري: ٣٨٤. طوس: ٢٣٧، ٢٣٨.

بطن النخل: ٣٨٣.

بلخ: ٤٥٨، ٤٦٠.

بيت الله المقدس : ٢٣٨ . الكعبة : ٣١٢، ٣٥٣، ٢٣٨ .

بيت المقدس: ٣٧٧، ٣٨١.

جابرسا: ۲۹۲. المدينة: ١٨٥، ٢٣٧، ٢٩٨، ٥٦٥، ٢٦٦،

جابلقا: ۲۹۰، ۲۹۲.

الجزّارين: ٣٨٩.

جزيرة العرب: ٣٦٨. المسجد الحرام: ٣٧٠، ٣٧٩.

الحديبيّة: ٣٧٦.

الحطيم: ٣٨٨. مصر: ٤٥٨، ٤٦٠. مكة: ٢٢٢، ٣٣٨، ٢٧٣، ٢٧٦، ٩٨٣، ٩٨٣.

خيبر: ٣٦٩. مكة: ٢٢٢، ٢٧٨، ٢٧٢، ٢٧٦، ٢٧٦، ٢٨٨، ٢٨٩. الديلم: ٢٩٢. الديلم: ٢٩٢.

الروم: ۲۹۲.

الريّ: ٤١٣.

سدرة المنتهى: ٣٧١. وادي يشخب: ٣٧٥.

الشاش: ٤٥٨. اليمن: ٣٨٤.

# فهرس الوقائع والأيّام

خُنين: ٣٧٥.

مؤتة : ٣٨٧.

يوم أُحد: ٣٨٦.

يوم بدر = بدر : ۳۷۳، ۸۸۸.

يوم البطحاء: ٣٨٩.

يوم الحقيق : ٣٨٦.

يوم حنين : ٣٨٨.

يوم الخندق : ٣٦٦.

يوم الميضاة: ٢٧٦.

يوم خيبر: ٣٣٧.

يوم كعب بن الأشرف: ٣٨٦.

#### فهرس الكتب الواردة في المتن

الآل: ٢١٦.

الاحتجاج على أهل اللجاج: ٣٥٦، ٣٦٢.

ألواح موسى : ۲۱۳.

الإنجيل: ٢٦٩، ٢٨٦، ٣١١، ٣٦٣، ٣٧٠.

البصائر: ٢٨٩، ٣٢٩.

بصائر الدرجات: ٣٢٨، ٣٥٨.

تأويسل ما نول من القرآن في النبيّ وآله

الأطهار ﷺ: ٢١٦.

تفسير الإمام العسكري ﷺ : ٤٤٦، ٤٤٩، ٤٥٦، ٤٥٧.

تفسير القرآن: ٢٦٣.

تفسير ما نزل في محمد وآله ﷺ : ٢٣٣.

التنبيه للحيرة: ٢٣١.

التسوراة: ٢٣١، ٢٦٩، ٢٨٦، ٢١١، ٢٢٣، ٢٧٠،

. ٤٤٦

الجامع للحكمة: ٢٣٩.

الخصال: ١٧٥، ١٩٤، ٣٠٠، ٣٩٣، ١٩٤، ٣٩٧،

PPT, 713, 113.

الزيور : ٢٦٩، ٢٨٦، ٣٦٢.

صحف إبراهيم 🏨 : ٢١٣، ٢٧٠.

صحف موسى ﷺ : ٣٧٠.

صحيفة إدريس ع بعض المعاد.

صحيفة شيث ۓ: ٢٢٨.

علل الشرائع: ٢١٥، ٢٥٧، ٣٣٦، ٣٤٣.

عبون الأخبار: ٢٣٩.

الغيبة : ١٦٥ .

الفرقان: ٢٨٦، ٣٦٢.

القــرآن: ۱۰۸، ۱۲۰، ۱۹۲، ۲۱۸، ۲۹۱، ۳۰۱،

P+7, 117, 377, 077, NT, NYT, TAT.

. 210

الكافى: ٨٨٨، ٧٠٣، ١١٣، ١١٣، ١١٣، ٢١٩.

(كتاب) القائم: ٣٢٥.

كتاب على ﷺ: ٣١٤، ٤٥٧، ٤٥٠.

كشف الغمّة في معرفة الأئمّة عليه : ٢٠٨.

ما نزل في النبيّ وآله ﷺ : ٢٥٥، ٢٩٩، ٢١١،

397.

المسائل الحائريّة: ١٥٨.

المصباح: ٢٤٨.

من لا يحضره الفقيه: ٤٢٤.

نهج التحقيق إلى سواء الطريق : ٤١٦.

الواحدة : ٣٢٣.

مصباح المتهجّد: ٣١٦.

مصحف فاطمة ﷺ : ٣٠٨، ٣٠٩.

معاني الأخبار: ١٧١، ٢٥٣، ٣٢١، ٣٣٤. نوادر الحكمة: ٤٤٢، ٤٤٤.

المقالات: ١٥٧.

مقتضب الأثر: ٢٦٩.

### فهرس المحتويات

مقدّمة المؤلّف .....

|     | وممًا يدلُّ على تفضيل الله سبحانه محمَّداً وآله صلوات الله عليهم               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | على سائر خلقه                                                                  |
| ۱۷۱ | رواح النبي وآله ﷺ أشرف الأرواح وأعلاها                                         |
| ۱۷٥ | وضيح المصنّف لحديث الامام الصادق علي في خلق الأرواح                            |
| ۲۷۱ | جواب المصنّف على قول إباحة الغِبطة                                             |
| ۱۷۷ | لفوائد المستفادة من حديث تفضيل محمّد وآل محمّد ﷺ على سائر الأنبياء             |
| ۱۸۱ | ئبوت المحبّة بين الباري عزّوجلّ ومحمّد وآل محمّد ﷺ                             |
| ۱۸۳ | لمحبّة بين العبد والرب تعالى لها مراتب ودرجات                                  |
| ۱۸٤ | خلقت الجنّة لمن تولّي محمّداً و آل محمّد الله والنار لمن أبغضهم                |
| ٥٨٨ | خطبة الوسيلة لأميرالمؤمنين الله وما فيها من فضل لآل محمّد ﷺ                    |
| ۱۸۷ | كلّ ما أعطى الله تعالى أنبياءه المِيِّلِ أعطاه لرسول الله ﷺ وأعطاه ما لم يعطهم |
| ۸۸  | آية المباهلة وما فيها من فضل أصحاب الكساء ﷺ                                    |
| 119 | خُلق محمّدٌ و آله ﷺ من طبنة مكنو نة مخزو نة من تحت العرش                       |

| ٥٣٠ تفضيل الأئمّة ﷺ على الأنبياء ﷺ                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |
| وممّا يدلّ على تفضيل محمّد وآل محمّد ﷺ على سائر الخلق                                       |
| من نبيّ ورسول وغيره                                                                         |
| رسول الله ﷺ أعلم من كلّ الأنبياء الله الله الله الله الله الله الله ال                      |
| خلق الله تعالى جميع الأشياء بعد خلق محمّد وآله ﷺ بألف دهر                                   |
| توضيح الإمام الباقر على القوله تعالى ﴿ أَ فَعَيِينًا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ ﴾ ١٩٤ |
| خلق الله تعالى محمّداً وآل محمّد الكلا من نور عظمته يسبّحونه ويقدّسونه قبل خلق              |
| الخلقا                                                                                      |
| رسول الله ﷺ أول الأنبياء ﷺ إقراراً بالله عزّوجلّ                                            |
| موسى الكليم ﷺ يرى ليلة المناجاة كلّ شيء ينطق بذكر محمّد وآل محمّد ﷺ ١٩٧                     |
|                                                                                             |
| وممًا يدلُّ على فضل محمّد وآل محمّد ﷺ على سائر الخلق                                        |

# حديث المعرفة فضل خاص لمحمّد وعلي الله الملائكة المقرّبون يهتدون بعلم آل محمّد الله الملائكة المقرّبون يهتدون بعلم آل محمّد الله عزّوجلّ المحمّد الله عزّوجلّ المحمّد الله عزّوجلّ المحمّد الله عزّوجلّ الله عزوجلّ الله عزوجل الله عزوجلّ الله عزوجلّ الله عزوجل الله

### وممًا يدلُ أنَّ محمَّداً وعليًا للهِ هما معلَّمي الملائكة والنبيين والرسل وغيرهم

| ۲۰۳ | خلق الله محمّداً وعليًا ﴿ عَلِمَ الخلق بالف عام                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰٥ | من تولَّى محمَّداً والذين آمنوا وتبرّ أمن عدوّهم فقد لقى الله وهو مؤمن حقّاً |
| ۲.۷ | وسّل الأنبياء ﷺ بمحمّد وآل محمّد ﷺ إلى الله تعالى في شدائدهم                 |
| ۲۰۸ | لله تعالى يأمر عباده أن يتوسّلوا اليه بمحمّد وعليّ وآلهما ﷺ                  |
| ۲.۹ | عفراء الجنّية تحدّث رسول الله ﷺ عن توسل ابليس بأصحاب الكساء ﷺ                |

| ۰۳۰ | 1 | المحتوبات.        | / فهرس ا | رس الفنّيّة ' | الفها |
|-----|---|-------------------|----------|---------------|-------|
| • • |   | · <del></del> · - | (C)      |               | -     |

# وممًا يدلَّ على ما قلناه من فضل محمَّد وأهل بيته ﷺ على من سواهم

|             | عني س سواسم                                                                      |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 717         | سماء أصحاب الكساء المجيِّظ مشتقّة من أسماء الله تعالى                            |  |  |  |  |
| 717         | هل البيت ﷺ عندهم صحف ابراهيم ﷺ وألواح موسى ﷺ                                     |  |  |  |  |
| 317         | كلُّ ما فُضَّل به النبيُّون فهو عند عترة خاتم النبيين ﷺ                          |  |  |  |  |
|             | وممًا يدلّ على تفضيل محمّد ﷺ على سائر الأنبياء عليه                              |  |  |  |  |
| 710         | فُرضت الصلاة على العباد لأجل أن يُذكر النبي محمّد ﷺ في كلّ يوم خمس مرّات         |  |  |  |  |
|             |                                                                                  |  |  |  |  |
| 717         | نوضيح لقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ |  |  |  |  |
| <b>71</b> V | لحالات التي تجب فيها الصلاة على محمّد وآل محمّد ﷺ                                |  |  |  |  |
| 719         | لا تُقبل الفرائض إلّا بعدمعرفة من جاء بها ودعاهم إليها                           |  |  |  |  |
|             |                                                                                  |  |  |  |  |

بمعرفة محمَّد وآل محمَّد علي تتمّ الصلاة .....

دعاء النبي ﷺ لقضاء دَين الدنيا والآخرة....

جزاء النبي عَيِين من الله تعالى أن جعل آله في أعلى عليين وشيغتهم معهم .....

نصارى نجران يلتقون بالنبي عَيَّاتًا وأسقفهم يقرأ خطبة من صحيفة شيث .....

توضيح المصنّف لخطبة الأسقف .....

عمر يأتي النبي ﷺ بصحيفة فيها شيء من التوراة .....

أمير المؤمنين على على على سيد الخلائق بعد النبي تَيَكِينُ .....

النبي ﷺ سيّد الناس وعلى على سيّد المؤمنين ......

للنبي ﷺ والأئمّة ﷺ مهامّ خاصّة في الجنّة .....

ربّ العزّة يسأل النبيّ عَيَّا للله الإسراء من خليفتك في الأرض ؟ .....

توضيح المصنّف لحديث الإسراء.....

| وْ على الأنبياء عِيْنِ | تفضيل الأئمّة ﷺ                            | ٥٣٦                                    |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| T77                    | تصعب                                       | وديث آل محمّد ﷺ صعب مس                 |
| TTV                    | أهل البيت ﷺ حجّة عليهم                     | ئلّ ما خلق الله تعالى من عوالم فأ      |
| رس ۲۳۸                 | ر الإمام الجواد ﷺ عند أبيه الرضا ﷺ في طو   | ِدّ المصنّف على من أنكر حضو            |
| ۲۳۹                    | ز البنّاء يستخدمه بأمر الله تعالى          | كلّ إمام من الأئمّة ﷺ تِرّ مثل ترَ     |
| 72                     | ىنى حبّ على بن أبيطالب ﷺ                   | جل يسأل من النبي ﷺ هل ينف              |
| 137                    | يّد الوصيّين أفضل من أولي العزم ﷺ          | ستدلال المصنّف بأنّ عليّاً ﷺ س         |
| نَة وأبوهما خير        | حسن والحسين سيّدا شباب أهل الجـــ          | ـوضيح المـصنّف لحـديث «الـ             |
| 728                    |                                            | منهما »                                |
|                        |                                            | ميرالمؤمنين عليّ ﷺ الحجّة علم          |
| افَة                   | ضيل آل محمّد ﷺ على جميع أهل الدنياك        | وممًا يدلُّ على تفع                    |
|                        | تاً حجّة على أهل الدنيا                    | •                                      |
|                        |                                            | C                                      |
|                        | ى<br>لولايةالله الولاية                    |                                        |
| ۲۵۳                    | (                                          | •                                      |
| YOT                    |                                            | رسول الله عَيَّالُهُ يعلَم الصحابة كيف |
| ۲٥٤ ٤٥٢                | صلّى على محمّد و آل محمّد ﷺ                | •                                      |
|                        | تعالى ﴿ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ |                                        |
|                        | ائق بأقدام النبوة والولاية                 |                                        |
|                        | م ومنار الهدي والعروة الوثقي               |                                        |
|                        | الصلاة على محمّد و آل محمّد ﷺ              | , ,                                    |
|                        | لمق الخلق يستحون الله تعالى                | , -                                    |
|                        | -                                          | تمض ح المصدّف احديث الإماه             |

| ٥٣٢         | الفهارس الفنيَّة / فهرس المحتويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٣١٢         | الإمام الصادق الله أعلم من موسى والخضر الله الله الله الصادق الله أعلم من موسى والخضر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|             | وممًا يدلُّ على تفضيل محمّد وآله ﷺ على سائر الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 777         | توضيح الإمام الصادق الله لقوله تعالى ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 377         | شرح المصنّف لحديث الإمام الصادق على في تفسير الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | وممًا يدلُّ على ما قلناه من تفضيل محمَّد وآله ﷺ على سائر الخليقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 777         | أميرالمؤمنين ﷺ على ناقة من نوق الجنة أضاءت القيامة من ضوئها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ۸۶۲         | من أنكر أنَّ عليًا ﷺ أفضل البشر فقد كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 779         | الأنبياء ﷺ بُعثوا للإقرار بنبوّة محمّد ﷺ وولاية أميرالمؤمنين ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 779         | النص على الأنمّة الاثني عشر ﷺ برواية سلمان المحمدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 777         | الإمام الرضا على يُخبر عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء للك الله عنه المرضاع الله المراسلة ا |  |
|             | الائمّة ﷺ بمنزلة النبي ﷺ إلّا أنّهم ليسوا بأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| YV0         | خلق الله تعالى الأئمّة ﷺ بأحسن الصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>7</b> /7 | لأميرالمؤمنين على الفضل كما لرسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ۲۷٦ .       | سرّ من أسرار الله عزّوجلّ عند أهل البيت ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| YVA .       | أميرالمؤمنين على للخائف أهل الجنة منازلهم ويزوّجهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| YV9 .       | جعفر وحمزة المناهدان للأنبياء بتبليغ الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>YAY</b>  | دعاء أميرالمؤمنين على فعلم الجمعة في فضل محمّد وآل محمّد على المعرّد المعرّد المعرّد المعرد ا |  |
| ۲۸۰ .       | الشيعة هم الطيّبون ونساؤهم الطّيبات وهم أقرب الخلق من عرش الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ۲۸۱ .       | الإمام الكاظم ﷺ يوصي سماعة أن يتوسّل إلى الله تعالى بمحمّد وعليّ ﷺ عندكلّ حاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ۲۸۱ .       | أميرالمؤمنين الله أعلم من موسى وعيسى المله المسامين المله المام ال |  |
| ۲۸۲ .       | علم الأنساء التلاث بتوارثه الأئمة التلا واحد بعد واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| لأنبياء ﷺ   | ٥٣٤ على ا                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳         | أهل البيت ﷺ فضل آخرهم كفضل أولهم وخلقهم واحد وعلمهم واحد                          |
| 70% 30%     | توضيح الإمام الصادق على لقوله تعالى ﴿ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾            |
| ٠ ٤٨٢       | العلم الصحيح عند أهل البيت الله وعندهم شرح الحكمة وفصل الخطاب                     |
| 3.77        | لله عزُّ وجلَّ اطَّلاعتان الأولى اختار فيها محمَّداً ﷺ وفي الثانية اختار عليًّا ﷺ |
| ۲۸٥         | كلِّ رعيّة تعبد الله تعالى بإمام منصوب من قِبَلِ الله لها الرحمة والغفران         |
| FAT         | الشاكِّ في أمر أهل البيت ﷺ وعلومهم كالممتري في معرفتهم وحقوقهم                    |
| ۲۸۷         | أهل البيت ﷺ كانوا أنواراً يسبّحون الله حتى خلق الله الملائكة                      |
| ۲۸۸         | شيعة أهل البيت ﷺ تغبطهم الخلائق على منزلتهم يوم القيامة                           |
| ۲۸۸         | أميرالمؤ منين ﷺ قسيم الجنّة والنار                                                |
|             |                                                                                   |
|             | وابنته فاطمة الزهراء والحسن والحسين عيد                                           |
|             | على سائر خلق الله من نبيّ ورسول و غيره                                            |
| ۹۸۲         | الروح خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل يسدّد أهل البيت ﷺ                               |
|             | خمسة أحاديث تُخبر عن مدينتين في المغرب والمشرق وعلاقتهما بأهل البيت الم           |
| ۲۹۳         | توضيح المصنّف لبعض هذه الأحاديث                                                   |
|             |                                                                                   |
|             | وممّا يدلُّ على أنَّ الله سبحانه وتعالى خلق خلقاً                                 |
|             | لأجل لعن عدوّهم خاصة                                                              |
| 790         | جبل محيط بالدنيا خلفه خلق كلُّهم يلعن رجلين من هذه الأمَّة                        |
| ۲۹۲         | خلقٌ خلف المغرب يبرؤون من فلان وفلان                                              |
| 797         | خلقٌ خلف الشمس ألهموا لعن الأول والثاني                                           |
| <b>79</b> V | ته ضبح المصنّف لهذه الأحاديث                                                      |

| ٥٣٥     | الفهارس الفنيّة / فهرس المحتويات                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y99     | توضيح لقوله تعالى ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾                                         |
| ۳۰۰     | استدلالات المصنّف على أفضلية آل محمّد ﷺ على الأنبياء والأوصياء ﷺ                          |
| ۳۰۲     | استدلالات المصنّف على أفضلية الحسن والحسين المال على سائر الخلق                           |
|         | وممًا يدلِّ على تفضيل آل محمّد ﷺ بالعلم الذي أوتوه                                        |
|         | وخصّهم الله سبحانه به دون أنبيائه ورسله وسائر خلقه                                        |
| ۳۰۷     | مجلس خاص بين الإمام الصادق ﷺ وأبي بصير حول علوم آل محمّد ﷺ                                |
| ۳۰۸     | توضيح المصنّف لهذا المجلس الخاص                                                           |
| ۳۱۱     | ردٌ المصنّف على من أنكر عليه ذكر اسمه في صفحات الكتاب                                     |
| ۳۱۲     | أهل البيت ﷺ عندهم علم ماكان وما هو كائن إلى يوم القيامة                                   |
| ۳۱۲     | أهل البيت ﷺ يزدادون علماً على علومهم                                                      |
| דודדוד. | جبرئيل ﷺ ينزل برمّانتين على رسول الله ﷺ                                                   |
| ۲۱۳     | توضيح المصنّف لحديث الرمّانتين                                                            |
|         | توضيح الإمام الباقر على لله لقوله تعالى ﴿ إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشَاءُ ﴾ |
| ۳۱۵     | الدنيا وما فيها لله و لرسوله ولأهل بيته ﷺ فمن أخذ منها شيئاً فليتّق الله                  |
|         | كلّ ما في الأرض لأهل البيت ﷺ قد حلّلوه لشيعتهم                                            |
| ۳۱٦     | -<br>الدنيا والأخرة للامام ﷺ يضعها حيث يشاء بأمر الله عزّوجلّ                             |
|         | دعاء في شهر رمضان فيه فضل أصحاب الكساء ﷺ                                                  |
| ۳۱۷     | -<br>توضيح المصنّف لفضل أهل العباء لليك في الدعاء                                         |
|         | وممًا يدلُّ على تفضيل الله سبحانه وتعالى آل محمّد                                         |
|         | على الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين                                                      |
| ~19     | ما بعث الله نبيًّا قط إلاَّ وهو مُقرِّ بفضل أهل البيت ﷺ على من سواهم                      |

| ٥٣٦ تفضيل الأئمّة ﷺ على الأنبياء ﴿                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أميرالمؤ منين ﷺ يُري رسول الله ﷺ بعد موته لأبي بكر                                                          |
| لولا محمّد وآل محمّد ﷺ لساخت الأرض بأهلها                                                                   |
| علّة تسمية أميرالمؤمنين ﷺ بأبي تراب                                                                         |
| توضيح المصنّف لحديث: لولاهم ساخت الأرض بأهلها ٢                                                             |
| أهل البيت ﷺ تُحلقوا من نور الله فهم روحه وكلماته٣                                                           |
| أميرالمؤمنين ﷺ كُلّف ما لم يُكلِّف به الأنبياء والأوصياء ﷺ                                                  |
| أميرالمؤمنين ﷺ يتحدّث عن نفسه ولا يدخل الجنّة أحد إلّا بأمره ٥                                              |
| توضيح المصنف لخطبة أميرالمؤمنين الله المستعملين الله المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين |
| -<br>خُلقت الشيعة من شعاع نور آل محمّد ﷺ                                                                    |
| ما خرج إلينا من علوم آل محمّد ﷺ إلّا النزر القليل                                                           |
| وممّا رويمن تفضيل الله سبحانه القائم بأمر الله سبحانه<br>على سائر الأنبياء بالعلم إذا قام                   |
| إذا قام الإمام الحجّة المنتظر ﷺ أخرج للناس خمسة وعشرين حرفاً من العلم                                       |
| ما ورث علم رسول الله ﷺ إلّا الأئمّة الاثني عشر ﷺ من ذرّيّته ٣٣١ ٢                                           |
| رسول الله ﷺ أفضل خلقٍ خلقه الله تعالى                                                                       |
| نور محمّد ﷺ والأئمّة الأثني عشر ﷺ خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض                                         |
| من أقرَ من الأنبياء بولاية أهل البيت ﷺ تكاملت نبوّ ته                                                       |
| توضيح الإمام الصادق ﷺ لقوله تعالى ﴿ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾                                      |
| توضيح الإمام الكاظم ﷺ لقوله تعالى ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكاً ﴾                                 |
| العلَّة التي من أجلها سُمِّي أميرالمؤمنين ﷺ بقسيم الجنَّة والنار                                            |
| جواهر نفيسة ودرر ثمينة يستفيدها المصنّف من هذا الحديث                                                       |
| • •                                                                                                         |
|                                                                                                             |

| ٥٣١         | الفهارس الفنيّة / فهرس المحتويات                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>47,4</b> | اتخذ الله إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمّد و آل محمّد ﷺ                                                         |
|             | اتخذ الله إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته على محمّد وآل محمّد الله المراهيم خليلاً الكثرة صلاته على محمّد الله على غيرهم |
|             | سبعون صفًا من الملائكة يدينون بولاية أهل البيت علي                                                                  |
|             | ما أقرّ بولاية أهل البيت علي من الملائكة إلّا المقرّبون                                                             |
|             | فُطرس يُعاقَب بسبب عدم اعترافه بولاية أميرالمؤ منين ﷺ                                                               |
|             | توضيح المصنّف لحديث فطرس                                                                                            |
|             |                                                                                                                     |
| ٣٤٧         | ما من أحد من الملائكة إلّا ويتقرّب إلى الله بولاية أهل البيت ﷺ                                                      |
| ٣٤٨         | توضيح الإمام الباقر على لقوله تعالى ﴿ وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ ﴾                                |
| ٣٤٨         | كيفية بدء الخلق، وأول من قال بلي رسول الله وأميرالمؤمنين ﷺ                                                          |
| 459         | توضيح المصنّف لحديث الخلقة                                                                                          |
| ٣٥٠         | جميع صحف الأنبياء ﷺ كُتب فيها ولاية أمير المؤمنين عليّ ﷺ                                                            |
| ۲٥١         | أخذ الله الميثاق على النبيّين أن يقرّوا بولاية عليّ أميرالمؤمنين ﷺ                                                  |
|             |                                                                                                                     |
|             | وممّا خصّ الله سبحانه وتعالى به محمّداً وآل محمّد بأن جعل عندهم                                                     |
|             | أسماء محبيهم وشيعتهم واحدأ واحدأ وأسماء                                                                             |
|             | أعدائهم وأهل النار واحدأ واحدأ                                                                                      |
| ٣٥٣         | أسماء الشيعة مدوّنة في صحفٍ عند الإمام زين العابدين ﷺ                                                               |
| 302         | رسول الله عَيَاتُهُ يُودع عليّاً كتاباً فيه أسماء أهل الجنّة وأهل النار                                             |
| 307         | إسراء النبي ﷺ واطِّلاعه على كتاب فيه أسماء أصحاب اليمين والشمال                                                     |
| 707         | توضيح المصنّف لحديث الإسراء                                                                                         |
| 201         | أجوبة الإمام الحسن العسكري على أسئلة سعد بن عبدالله الأشعري                                                         |
| 409         | أميرالمؤمنين ﷺ يُعطى تسعة أشياء من قِبَلِ الله عزّوجلّ ٣٥٨                                                          |

| الأنبياء عظي | ي تفضيل الأثمّة الملك على                                    | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ۳٥٩          | ىدىث أميرالمؤمنين ﷺ                                          | توضيح المصنّف لح         |
| ٣٦٠          | كتوب بين عينيه : مؤمن أو كافر                                | ما من مخلوق إلّا وما     |
| ۳٦١          | لُّوه للناس فهو حلال وما حرّموه عليهم فهو حرام               | أهل البيت ﷺ ما أح        |
| ۳٦٢ <u>ق</u> | ت ليهوديّ من الشام بأفضلية النبي محمّد ﷺ على الأنبياء ﷺ      | أميرالمؤمنين اللإيئب     |
| ٣٩٠          | ناظرة أميرالمؤمنين ﷺ مع اليهو دي                             | توضيح المصنّف لم         |
|              | يدلٌ على أنَّ الأنبياء والرسل ﴿ عَلَىٰ مَن شَيعة آل محمَّد ﷺ | وممًا                    |
| ۳۹۳          | ى أربعة يدخلون الجنة                                         | أميرالمؤمنين علي أوا     |
| ۳۹٥          | رب أسماء الخمسة أصحاب الكساء                                 | على باب الجنّة مكتو      |
|              | مِمّا يدلّ على فضل محمّد وآله والأنمّة المعصومين ﷺ           | 9                        |
|              | على سائر من خلق الله من نبيّ ورسول وغيرهما                   |                          |
| ۳۹۷          | مّداً ﷺ في عليّ الله سبع خصال                                | أعطى الله تعالى مح       |
|              | وممّا يدلّ على أنّ الأنبياء والرسل ﷺ من شيعة                 |                          |
|              | آل محمّد صلوات الله عليهم وسلامه                             |                          |
| ۳۹۹          | ية أميرالمؤمنين ﷺ تسع خصال                                   | أعطى الله تعالى شيع      |
| ٤٠٠          | ِسول الله آل محمّد خير البرية مكتوب على عمود من نور          | لا إله إلّا الله محمّد ر |
| ٤٠١          | حديث لواء النور                                              | توضيح المصنّف لم         |
| ٤٠٢          | ِ ﷺ لقوله تعالى ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلُّى ﴾                   | #1 10 1 NII              |
| •            | , ,                                                          | توصيح الإمام البافر      |
|              | ِ<br>ﷺ لقوله تعالى ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوىٰ ﴾                |                          |
| ٤٠٢          |                                                              | توضيح الإمام الباقر      |

| ۰ ۲۹ | لفهارس الفنّيّة / فهرس المحتويات                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٨  | نوضيح جابر بن عبدالله ، عن النبي ﷺ لقوله تعالى ﴿ وَ مِزْاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾               |
| ٤٠٩  | توضيح الإمام الباقر ﷺ لقوله تعالى ﴿ وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾                             |
| ٤١٠  | نوضيح رسول الله ﷺ لقوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾          |
| ٤١١  | رسول الله ﷺ يستدعي أميرالمؤمنين عليه في مرضه الذي قُبض فيه                                   |
|      | وممًا يدلّ على فضل مولانا وسيّدنا أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب ﷺ                              |
|      | وعلق درجته على سائر خلق الله تعالى ما عدا محمّد ﷺ                                            |
| ۳۱3  | خصال عظيمة ينزل بها جبر ئيل يبشّر بها رسول الله ﷺ هي خاصّة لعليّ ﷺ                           |
| ٤١٤  | توضيح المصنّف لهذه الخصال                                                                    |
| ۲۱3  | شيعة أهل البيت ﷺ خُلقوا من عُصارة أنوار الأئمّة ﷺ                                            |
| ٤١٧  | توضيح المصنّف لحديث خلق الشيعة من عصارة نور أهل البيت ﷺ                                      |
| ٤١٨  | حديثان يثبت فيهما الفرق بين موسى بن عمران وأميرالمؤمنين إيكال                                |
| ٤١٩  | المنكر لإمامة أميرالمؤمنين الله كالمنكر لنبؤة رسول الله عَلَيْلُ                             |
| ٤٢٠  | ألف كلمة وألف باب يوصي بها رسول الله ﷺ إلى عليّ ﷺ                                            |
| ٤٢١  | -<br>ألف حديث أسرّه رسول الله ﷺ إلى أميرالمؤمنين ﷺ                                           |
| ٤٢١  | توضيح المصنّف للأحاديث التي علّمها النبي لعليّ النِّي عليّ النَّهِ                           |
| ٤٢٤  | الزيارة الجامعة مليئة بفضائل أهل البيت ﷺ                                                     |
| ٤٣٤  | شرح المصنّف لبعض مقاطع الزيارة                                                               |
| ££7  | ربّ العزّة يبيّن لموسى بن عمران الله أفضلية النبي محمّد ﷺ على الأنبياء                       |
| ٤٤٩  | آدم على يسأل الباري عز شأنه عن نور الاشباح الذي في صلبه                                      |
| ٠    | توضيح الإمام العسكري الله لقوله تعالى ﴿ وَ يُا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ |
| .00  | آدم ﷺ سأل الله يحقّ محمّد و آل محمّد أن يغفر له خطئته                                        |

أميرالمؤمنين الله يأمر ثياب اليهود أن تشهد، فنطقت بأنّه وصيّ رسول الله ﷺ ..... ٤٥٧

|      | ٥٤٠ تفضيل الأئمّة ﷺ على الأنبياء ،                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بِنْ | وُجد في كتاب عـلميّ ﷺ تـوضيح لقـوله تـعالى ﴿ إِنَّ <b>الأَرْضَ لِـلَّهِ يُـورِثُهَا مَـنْ يَشَـاءُ</b> و |
| ٤٥٧  |                                                                                                          |
| ٤٥٨  | ثمانية أنهار في الأرض ما سقت واستقت فهو لأهل البيت ﷺ                                                     |
| ٤٥٩  | الدنيا وما عليها لرسول الله ﷺ                                                                            |
| ٤٦٠  | ابن ابيعمير وأبو مالك يتحاكمان عند هشام بن الحكم في أنّ الدنيا كلّها للإمام                              |
|      |                                                                                                          |
|      | الفهارس الفنيّة / 45٣                                                                                    |
|      | فهرس الآيات القرآنيّة                                                                                    |
| ٤٨٠  | فهرس الأحاديث                                                                                            |
| ٥٠٧  | فهرس الآثار                                                                                              |
| ٥١٠  | فهرس الأعلام                                                                                             |
| ٥٢٤  | فهرس الطوائف والقبائل والفرق                                                                             |
| ٥٢٥  | فهرس الأماكن والبلدان                                                                                    |
| ۲۲٥  | فهرس الوقائع والأيّام                                                                                    |
|      | فهرس الكتب الواردة في المتن                                                                              |
| 079  | -<br>فهرس المحتويات                                                                                      |

#### منشوراتنا

# تشرّفت مكتبتنا ـ مكتبة العلّامة المجلسي الله عنه التالية :

#### (١) سرور أهل الإيمان في علامات ظهور صاحب الزمان ﷺ ؛

تأليف: السيّد بهاء الدين علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النيلي النجفي (كان حمّاً سنة ٨٠٣هـ).

#### (٢) السلطان المفرّج عن أهل الإيمان [فيمن رأى صاحب الزمان ﷺ ]؛

تأليف: السيّد بهاء الدين علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النيلي النجفي (كان حيّاً ٨٠٣هـ).

#### (٣) مصائب النواصب [في الردّ على نواقض الروافض]؛

تأليف: الشهيد القاضي السيّد نور الله بن شرف الدين المرعشي الحسيني التستري (١٠١٩ هـ) في مجلّدين.

### (٤) تاريخ أهل البيت، نقلاً عن الأئمّة الباقر والصادق والرضا والعسكري عن آبائهم ﷺ؛

رواه المحدّث نصر بن علي الجَهْضَمي ( ٢٥٠هـ) واستدرك عليه عدّة من الرواة والمؤرّخين القدماء.

#### ( ٥ ) غرر الأخبار ودرر الآثار في مناقب أبي الأئمّة الأطهار ﷺ ؛

تأليف: الحسن بن أبي الحسن علي بن محمّد الديلمي ( من أعلام القرن الثامن الهجري ).

#### (٦) سلوة الحزين وتحفة العليل الشهير بالدعوات؛

تأليف: قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي (المتوفّي ٥٧٣ هـ).

#### (٧) التعريف بوجوب حتى الوالدين ؛

تأليف: أبي الفتح محمّد بن على بن عثمان الكراجكي ( ٤٤٩ هـ).

#### ( ٨) نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة ؛

تأليف: أبي جعفر محمّد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي الصغير (من أعلام القرن الخامس).

#### (٩) الإهليلجة ؛

للإمام أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمّد (المستشهد سنة ١٤٨ه)، برواية: أبي محمّد المفضّل بن عمر الجعفي الكوفي (المتوفّى أوائل القرن الثالث)، وبذيله شروح و تعليقات العلامة المجلسي (١٠٣٧ ـ ١١١٠ه).

#### (١٠) كتاب فكِّر المعروف بتوحيد المفضّل؛

أملاه الإمام أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمّد (المستشهد سنة ١٤٨ه) على أبي محمّد المفضّل بن عمر الجعفر الكوفي (المتوفّى وائل القرن الثالث)، وبذيله: شروح وتعليقات العلّامة المجلسي (١٠٣٧ ـ ١١١٠ه).

( ١١) الرسالة العلويّة في فضل أميرالمؤمنين ﷺ على سائر البريّة سوى سيّدنا رسولالله ﷺ المعروف بالتفضيل؛

تأليف: أبى الفتح محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي ( ٤٤٩هـ).

(١٢) المناقب، (ينقل عن العلّامة المجلسي ﴿ بعنوان: كتاب عتيق في فضائل أهل البيت ﷺ)؛

تأليف: السيّد الشريف محمّد بن عليّ بن الحسين العلوي (من أعلام القرن الخامس).

#### (١٣) معارج الفهم في شرح النظم ؛

تأليف: العلّامة الحلّي، جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر ( ١٤٨ - ٢٤٨ ه.).

#### (١٤) تفضيل الأئمة على الأنبياء والملائكة على ؛

تأليف: أبي محمّد الحسن بن سليمان الحلّي العاملي (كان حيّاً سنة ٨٠٢هـ).

#### ( ١٥) المحتضر في معاينة المحتضر للنبي والأئمّة ﷺ ؛

تأليف: أبي محمّد الحسن بن سليمان الحلّي العاملي (كان حيّاً سنة ٨٠٢هـ).

# (١٦) المجموعة الحديثيّة المعروفة بمختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري (٣٠٠)؛

تأليف: أبى محمّد الحسن بن سليمان الحلّى العاملي (كان حيّاً سنة ٨٠٢هـ).

#### (١٧) قصص الأنبياء، الحاوي لأحاديث كتاب النبوّة للشيخ الصدوق محمّد بن علي ابن بابويه ( ٣٨١ه)؛

تأليف: قطب الدين أبي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي ( ٥٧٣ هـ).

#### (١٨) معدن الجواهر ورياضة الخواطر؛

تأليف: أبي الفتح محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي ( ٤٤٩هـ).

#### وسيصدر من مصادر بحار الأنوار:

#### (١) الكافية في إبطال توبة الخاطية ؛

تأليف: الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (٤١٣هـ).

#### (٢) الاختيار من المصباح ؛

تأليف: السيّد علي بن حسّان بن باقي القرشي ( من أعلام القرن السابع ).

#### (٣) ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ؛

تأليف: سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمى (٣٠٠ه).

#### (٤) النوادر (النسخة الكاملة)؛

تأليف: السيّد ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن على الحسني الراوندي (المتوفّى حدود سنة ٥٧١ه).

#### (٥) درر اللآلى العمادية في الأحاديث الفقهية ؛

تأليف: محمّد بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبي جمهور ( من أعلام القرن العاشر ) ، في 7 مجلّدات .

#### (٦) التعجّب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة ؛

تأليف: أبي الفتح محمّد بن على بن عثمان الكراجكي ( ٤٤٩هـ).

#### (٧) صفوة الصفات في شرح دعاء السمات ؛

تأليف: تقى الدين إبراهيم بن على الكفعمي ( ٩٠٥هـ).

#### (٨) عيون المعجزات في مناقب الأئمة الهداة ؛

تأليف: أبي المختار الحسين بن عبدالوهّاب ( من أعلام القرن الخامس ).

#### (٩) المزار الكبير؛

تأليف: الشيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (٤١٣هـ).

#### (١٠) تفسير القرآن الكريم؛

تأليف: على بن إبراهيم بن هاشم القمى ( من أعلام القرن الرابع ).

# ( ١١) الأربعون حديثاً عن أربعين شيخاً من أربعين صحابياً في فضائل الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه ؟

تأليف: الشيخ منتجب الدين علي بن عبيد الله ابن بابويه الرازي ( من أعلام القرن السادس ).